### 13 بَابِ قُولِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ اللَّهِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَعَمْرُكَ لَعَيْشُكَ.

13 بابُ قَولِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ اللَّهِ، لَأَفْعَلُ كذا، أي هل يكون يميناً أم لا؟ وهو مبتدأ محذوف الخبر وجوباً، أي لعمر الله قسمي أو يميني، ومعناه الحياة، فمن قال: "لعمر الله"، كأنه قال: "لبقاء الله"، ومن ثم قال المالكية والحنفية: تنعقد به اليمين، لأن بقاء الله من صفات ذاته. قاله في "الفتح"(أ). وقال في "الإكمال": "كره مالك الحِلفَ بها، وشك هل هي يمين أو لا؟ وعلى أصله وأصل الكافة في جواز الحلف بالصفات هي يمين (ألعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (3) فَاسَتْتَعْذَرَ طَلَبُ مَنْ يَعْذره، أي مَن ينصفه منه.

14 بَسَابِ ﴿ لَمَا يُؤَاخِدُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ المُ اللَّهُ عَقُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 225]

ح 6663 حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى، حَدَّتَنَا يَحْنِي عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَلِي عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ﴿لَا يُؤَاخِدُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغُوفِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة: 225] قال: قالت: أنزلت في قولِهِ: لَا وَاللَّهِ، بَلَى وَاللَّهِ. [انظر الحديث 4613].

<sup>(1)</sup> الفتح (547/11).

<sup>(2)</sup> قارن بإكمال عياض (20/281) (خ ع 1281ج).

<sup>(3)</sup> آية 72 من سورة الحجر.

14 بَابُ ﴿ لاَ بِهُ اخِذْكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ (١) الآية: المراد باللغو المذكور في الآية عند المالكية هو الحلف على ما يعتقده الشخص فيظهر خلافه. وعند الشافعية هو ما قالته عائشة من قول القائل: لاَ وَاللَّه وَبَلَى وَاللَّه ، من غير قصد حَلف، فلا شيء في ذلك كله.

15 بَابِ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ﴾ الاحزاب: 5/ وقال: ﴿ لَمَا تُوَاخِدْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ النه: 73.

ح6664 حَدَّتَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّتَنَا مِسْعَرِ"، حَدَّتَنَا قَتَادَهُ، حَدَّتَنَا زُرَارَهُ بْنُ أُوفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرِفْعُهُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسُوسَتْ -أُوْ حَدَّتَتْ بِهِ أَنْقُسَهَا- مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ ﴾. [انظر الحديث 2528 وطرنه].

ح 6665 حَدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْئَمِ -أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ- عَنْ ابْن جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ: حَدَّتَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَة، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو سَمِعْتُ ابْنَ شَيهَابِ يَقُولُ: حَدَّتَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَة، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّتَهُ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ اللّهُ كَذَا وَكَذَا وَبُلّ كَذَا وَكَذَا وَبُلَ كَذَا وَكَذَا لَهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَكَذَا بُهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ﴿ وَلَا حَرَجَ ﴾ لَهُنَّ كُلّهِنَّ كُلّهِنَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ﴿ الْفَعَلُ وَلَا حَرَجَ ﴾ لَهُنَّ كُلّهِنَ كُلّهِنَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ﴿ الْفَعَلُ وَلَا حَرَجَ ﴾ لَهُنَّ كُلّهِنَ كُلّهِنَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلّا قَالَ: ﴿ الْفَعَلُ وَلَا حَرَجَ ﴾ .

ح6666 حَدَّتَنَا احْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّتَنَا البُو بَكْر، بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنُ رُفْيْع، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْن عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَجُكٌ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُرْتُ قَبْلَ انْ أَرْمِيَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ» قَالَ آخَرُ: دَبَحْتُ قَبْلَ انْ أَرْمِيَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ» قَالَ آخَرُ: دَبَحْتُ قَبْلَ انْ أَرْمِيَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ». [انظر الحديث 84 والهرافه].

ح 6667 حَدَّتَنِي إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورِ ، حَدَّتْنَا أَبُو أَسَامَة ، حَدَّتْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصلَّى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصلَّى

<sup>(1)</sup> آية 225 من سورة البقرة.

وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيةِ الْمَسْحِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ: فقالَ لهُ: «ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، قَرَجَعَ فَصَلَّى تُمَّ سَلَّمَ فقالَ: «وَعَلَيْكَ! ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» قالَ فِي التَّالِثَةِ: فَأَعْلِمْنِي. قالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْيلُ الْقِبْلة فَكَبِّرْ، وَاقْرَأ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأُسكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوي وَتَطْمَئِنَ جَالِسًا، مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلْ دَلِكَ فِي صَلَّاتِكَ كُلُّهَا». [انظر الحديث 757 واطرانه].

ح6668 حَدَّتَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَعْرَاءِ، حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالتُ هُزَمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أَحُدٍ هَزِيمَة تُعْرَفُ فِيهِمْ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتُ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُدَيْقَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَإِذَا هُوَ بَايِيهِ فَقَالَ: أَبِي أَبِي. قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا انْحَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُدَيْقَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ. قَالَ عُرُوةُ: فَوَاللَّهِ مَا زَالتُ فِي حُدَيْقَة مِنْهَا بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ. قَالَ الْحَبِعُ 229 وَاطْرَاهِ.

حِ 6669 حَدَّتَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَة قَالَ: حَدَّتَنِي عَـوْفٌ، عَنْ خِلْسِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكُلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَّاهُ». [نظر الحديث 1933].

ح6670 حَدَّتَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الْأَهْرِيِّ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَة، قالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، انْتَظْرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ رَفْعَ رَأُسهُ وَسَلَّمَ. انظر الحديث 829 واطرانه].

حَدَّتَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، سَمْعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّتَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلَقْمَة عَنْ ابْن مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّتَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلَقْمَة عَنْ ابْن مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الظُهْرِ فَزَادَ أَوْ نَقْصَ مَنْهَا، قَالَ مَنْصُورٌ: لَا أَدْرِي إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلَقْمَهُ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْصُرَتُ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وكَذَا،

قَالَ: فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ قَالَ: «هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِي زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ، فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْن». انظر الحديث 401 واطرافه].

حُورُونَ مِنْ دِينَارِ، أَخْبَرَنِي حَدَّتَنَا سَعْقِيَانُ، حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: فَقَالَ: حَدَّتَنَا أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿لَا تُؤَاخِدُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ [الكهن: 73]. قالَ: ﴿كَانَتُ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاتًا ».

انظر الحديث 401 وأطرافها.

ح 6673 قالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثْنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ الشَّعْيِيِّ قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ: وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفَةً لَهُمْ فَامَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَدْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ لِيَأْكُلَ ضَيْفَهُمْ، فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَيْفَةُ فَامَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُعِيدَ الدَّبْحَ، الصَيَّاةِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الدَّبْحَ،

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ عِنْدِي عَنَاقٌ جَدْعٌ عَنَاقُ لَبَنِ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْم، فَكَانَ إِنْ عَوْنٍ يَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْنِيِّ، وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَيَقُولُ: لَا مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَيَقُولُ: لَا

أَدْرِي أَبَلَغَتُ الرُّحْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لَا. رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[انظر الحديث 951 وأطرافه].

ح6674 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ الْأُسُودِ بْنِ قَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ عَيدٍ ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ دَبَحَ قَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ دَبَحَ قَلْيَدْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ». [انظر الحديث 985 واطرافه].

15 بَابُ إِذَا حَنِثَ نَاسِبًا فِي الْأَيْمَانِ: أي هل تلزمه الكفارة أو لا؟ ومذهبنا لزومها إذا أطلق ولم يقيد بقوله مثلا: "لا أفعله ما لم أنْسَ". قال الشيخ: "وبالنسيان إن أطلق"(1). قال الزرقاني: "ومثل النسيان الخطأ، والجهل، والغلط".هـ(2).

<sup>(1)</sup> المختصر (ص97).

<sup>(2)</sup> شرح الزرقاني على المختصر (مج 2 ج 71/3).

ابن حجر: "والذي يظهر لي أن البخاري يقول بعدم الكفّارة مطلقاً، وتوجيه الدلالة من الأحاديث التي ساقها ممكن".هـ(1). وقد أجاب العلامة ابن زكري عن جميع ما استدلً به على ذلك، فانظره (2). ﴿وَلَبْسِ عَلَيْكُمْ جُنَامٌ قِيهَا أَخْطَأْتُمْ مِهِ ﴾ وأقاد المصنف النسيان على الخطأ، وجعل عدم المؤاخذة به عاماً في كل شيء، والصواب عدم عمومه بدليل القتل خطأ، وإتلاف مال الغير ونحوه. قاله ابن التين (4). ﴿لاَ تُوَافِذِنْ بِهِ عَلَى عدم المؤاخذة بالنسيان مطلقاً، والصواب أنه مقصور على واقعته.

-6664 "مَا" (أ) وَسُوسَت أُوْ مَدَّت ... إلخ: مراده قياس النسيان على الوسوسة، فكما لا اعتبار بها عند عدم التوطن، فكذلك لا اعتبار به لعدم توطنه. قاله الكرماني (7). قال: "وفيه أن الوجود الذهني لا أثر له، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليّات ".هـ(8). ولا يرد عليه العزم لأنه من عمل القلب.

ح-6665 "أن "(9) كَذَا وَكَذَا: أي الحلق والنحر. قَبْلَ كَذَا وكَذَا: أي النحر والرمي.

<sup>(1)</sup> الفتح (551/11).

<sup>(2)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (5/117).

<sup>(3)</sup> آية 5 من سورة الأحزاب.

<sup>(4)</sup> الفتح (551/11).

<sup>(5)</sup> آية 73 من سورة الكهف.

<sup>(6)</sup> كذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري (168/8)، والفتح (552/11)، والإرشاد (386/9)، ونسختي البخاري لميارة والشبيهي: «عَمًّا...».

<sup>(7)</sup> الكواكب الـدراري (82/11).

<sup>(8)</sup> نفس المصدر (114/23).

<sup>(9)</sup> كذا في المخطوطة بإثبات: «ان». وفي صحيح البخاري والإرشاد (378/9) ونسختي البخاري لميارة والشبيهي: «كِذا وكذا» بحذف: «ان».

الثَّلَاثِ: الحلق، والنحر، والرمي. لاَ هَرَجَ: أي لا إثم.

ومطابقته من جهة إلحاق النسيان بالجهل في عدم المؤاخذة به، وتعميم ذلك في الأيمان وغيرها. هذا قصد المصنِّف، وغَيْرُهُ لا يُسَلِّمُ له ذلك.

ح6666 رَجُلُ: لم يسم. زُرْتُ: أي طفت.

ح6667 أَنَّ رَجُلاً: هو خلاد بن رافع (1) "عَلِّ " فَإِنَّكَ لَمْ تُعَلِّ: مناسبة هذه القصة للترجمة أنه لو لم يعذره صلى الله عليه وسلم بالجهل الذي حكمه النسيان عند المصنف، لما أقره على إتمام الصلاة المختلّة، لكنه لما رجا أن يتفطن لما عابه عليه أمره بالإعادة، فلمًا علم أنه فعل ذلك عن جهل بالحكم عَلَّمه. قاله ابن حجر في الفتح (3)، وتأمله فإنه لم يظهر لي وجهه. وقال القسطلاني: "ليس فيه مطابقة لما ترجم له هنا. نعم في "باب وجوب القراءة": "والذي بعثك بالحق ما أُحْسِنُ غَيْرَهُ"، فبهذا تحصل المطابقة. هـ (4). وَتَأَمَّلُهُ أيضاً. وقال ابن زكري: "لا شاهد فيه (5).

ح6668 فَإِذَا هُو مِأْمِيهِ: "اليمان"(6)، يقتله المسلمون خطأ. أبيب أبيب أبيب: أي هذا أبي لا تقتلوه. مَقْبِيَّةُ: أي بقية (211/4)/ خير، أي استمر الخير فيه من الدعاء والاستغفار لقاتل أبيه، ومطابقته من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على مَنْ قتل اليمان، بل عذرهم لوقوعه منهم خطأً.

<sup>(1)</sup> انظر الفتح (277/2)، والإرشاد (378/9)، الاستيعاب (451/2).

<sup>(2)</sup> كذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري، والإرشاد ونسختي البخاري لميارة والشبيهي: «فُصَلُّ».

<sup>(3)</sup> الفتح (551/11).

<sup>(4)</sup> الإرشاد (9/388).

<sup>(5)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (5/117).

<sup>(6)</sup> والدحذيفة الصحابي.

ح6669 فَلْيُتِم صَوْمَه : وُجُوباً، ويؤخذ منه عدم تكليف الناسي، لكن لا بد من قضاء الفرض، فعدم تكليفه إنما هو في سقوط الإثم، لا في إبراء الذمة (1).

ح6670 فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ: أي قارب انقضاءها. فَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ بِسُلِّمَ: لأجل النقص الواقع له، ومطابقته من جهة عدم إبطال نسيانه للصلاة، لكن إنما صحت بانجبارها بالسجود، فلو لم تنجبر لكانت باطلة.

ح671 وَوْمَ: أي غلط وسها. قبل : القائل ذو اليدين، أمْ نسببت؟ قال القسطلاني: "قيل: المطابقة بين الحديث والترجمة من قوله: "أم نسيت"، ولا يخفى ما فيه.هـ(2). قلت ويحتمل أن محلها هو قوله: هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لاَ بَدْرِيهِ ... إلخ: لأن فيه إعطاء حكم جبر السهو الواقع في الصلاة، وإنّ الصلاة لا تبطل به، لكن يجاب عنه بما قدمناه أن محل عدم بطلانها إذا جبرت، وإلا فتبطل.

ح6672 قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نوفاً البكالي<sup>(3)</sup> يزعم أنَّ موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل. بِمَا نَسِيبتُ: من وصيتك. تُرْهِقْنِي: تكلفني، الْأُولَى: خرق السفينة، وتقدم الجواب عن الحديث<sup>(4)</sup>.

م 6673 كنتب إلبيّ: قال الحافظ: "لم تقع للبخاري مكاتبة من أحد شيوخه إلا هنا"(5). قبل الصّلاقي: أي صلاة العيد عَناقٌ: ولد المعز الأنثى. قال القسطلاني:

<sup>(1)</sup> هذا على مذهب المالكية، وقارن ببداية المجتهد لابن رشد (221/1-222).

<sup>(2)</sup> الإرشاد (9/389).

<sup>(3)</sup> نَوْف بن فَضَالَة البكالي، ابن امرأة كعب، تابعي شامي مستور، وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب، مات بعد التسعين هجرية. التقريب (309/2).

<sup>(4)</sup> انظر الفجر الساطع، تفسير من سورة الكهف.

<sup>(5)</sup> الفتح (554/11). وشيخه هنا هو محمد بن بشار الملقب ببُندار، شيخ الأثمة الستة، توفي سنة 252هـ

"مطابقة الحديث للترجمة لم أفقهها والله الموفق"هـ(1). قلت: "لعل المطابقة مأخوذة من كون النبي عدر البراء في ذبحه قبل الصلاة بالجهل، فمن ثم أباح له ذبح العناق الغير المجزىء، ولو لم يعذره لما أباحه له، والمصنف يقيس النسيان على الجهل، وإن كان غيرة لا يُسَلِّمُ له ذلك، فتأمله، والله أعلم.

ح6674 مَنْ ذَبَمَ: أي قبل الصلاة فَلْبُبُدِّلْ مَكَانَهَا: قال القسطلاني: "مناسبة الحديث والذي قبله للترجمة، قال الكرماني<sup>(2)</sup>، وتبعه العيني<sup>(3)</sup>، وابن حجر، الإشارة إلى التسوية بين الجاهل بالحكم، والناسي في وقت الذبح فليتأمل".هـ<sup>(4)</sup>. ووجهه هو ما قدمناه قريباً، والله أعلم.

#### 16 بَابِ الْيَمِينِ الْغَمُوس

﴿ وَلَا تَتَخِدُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ فَتَرَلَ قَدَمٌ بَعْدَ نَبُوتِهَا وَتَدُوقُوا السُّوءَ يمَا صَدَدَنُتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النما: 94]. دَخَلَا: مَكُرًا وَخِيَانَة. حَرَمُ 6675 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَة، حَدَّتَنَا فِرَاسٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُ و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ فِرَاسٌ قَالَ: «الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن، وَقَتْلُ النَّقْس، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ». [الحديث 6675 -طرفاه في: 6870، 690].

16 بَابُ الْبَوِينِ الْغَمُوسِ: هي حلف الشخص على الكذب، أو على ما لم يتيقنه، بأن شك فيه، أو ظنه ولم يتحققه. سميت غمُوساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا، ثم في النار في الآخرة، ولا كفارة لها لأنها أعظم من أن تكفر، وإنما فيها التوبة والاستغفار.

<sup>(1)</sup> الإرشاد (387/9).

<sup>(2)</sup> الكواكب الدراري (120/23).

<sup>(3)</sup> عمدة القارئ (160/19).

<sup>(4)</sup> الإرشاد (391/9).

﴿ وَلاَ نَتَّذِذُواْ أَبِهُ الْمَكُمُ ﴾ (أ) ... إلخ: قال الطبري: "معنى الآية: لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دَخُلاً أي خديعة وغدراً ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر". هـ (2). ومناسبتها لليمين الغموس، ورود الوعيد على من حلف كاذباً متعمّداً.

ح6675 الْكَبَائِرُ: جمع كبيرة، وهي ما تُوعَد عليه بخصوصه، والْبَوبينُ الغَمُوسُ: اقترانها بما ذكر معها يؤذن بعظم جرمها وإثمها.

### 17 بَابِ قُولُ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْئَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْآخِرَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْيَمْ ﴿ ﴾ [ال عدران: 77]

وَقُولِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةَ لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتَتَّقُوا وَتَتَّقُوا وَتَتَّقُوا وَتَتَّقُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [العَرة: 224]

وَقُولِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَلَا تَشْنَرُوا يَعَهْدِ اللَّهِ تَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [النحل: 95]. ﴿وَأُوثُوا يِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَتْقُضُوا النَّايْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ [النحل: 91].

ح6676 حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَة، عَنْ النَّاعْمَش، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلْفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلْفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». فَانْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ﴿إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ يَعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا ﴾ [ال عمران:77] إلى آخِرِ النَّايَةِ. [انظر الحديث 2356 واطرافه].

ح 6677 فَدَخَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا حَدَّتَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فِي أَنْزِلْتُ، كَانَتْ لِي بِنْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي، فَأَتَيْتُ

<sup>(1)</sup> آيـة 94 من سورة النحل.

<sup>(2)</sup> تفسير الطبري آية 92 من سورة النحل (166/14).

رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: «بَيْنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ» قُلْتُ: إِذَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلّمِ لَقِي اللّهَ يَوْمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئَ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّهَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». النظر الحديث 2357 واطرافه].

17 باب قوْلِ اللّهِ: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ يِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ﴾ (١) الآية: أي لا أي يستبدلون به ثمنا قليلاً ، ﴿ وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عَرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ﴾ (٢): أي لا تجعلوه معرضاً للحلف به ، أي لا تكثروا من الحلف بالله وإن كنتم بررة إبقاءً لهيبة اسم الله تعالى في القلوب، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تُطعْ كُلُّ حَلاَّفٍ ﴾ (3) ... إلخ. ﴿ وَلاَ تَشْتَرُواْ مِن الدنيا. إلى قوله: ﴿ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ﴾ وَع عرضاً يسيراً من الدنيا. إلى قوله: ﴿ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ﴾ وقع للمصنف رحمه الله هنا خلل، وصوابه: ﴿ وَلاَ تَنْقُضُواْ الاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ﴾ إلى ﴿ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ (4).

ح6676 بَوَبِينِ صَبْرٍ بالإضافة، وهي التي يصبر صاحبها أي يلزم بها، ويجبر عليها، أي يلزمها الحاكم للخصم جبراً عليه، ويحبسه عليها حتى يؤديها. مَالاً امْرِي مُسْلِم: أي حقه، مالاً كان أو غيره. ولا مفهوم (112/4) "للمسلم"، بل الذمي والمُعَاهَدُ كذلك إذا أخذه بغير حق، بل بمجرَّد يمينه المحكوم بها في ظاهر الشرع. غَضْباَنٌ، وفي رواية: (لَـقِي اللَّهُ وَهُو أَجْدُم >(5)، وفي أخرى (فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة >(6)،

<sup>(1)</sup> آيــة 77 من سورة آل عمران.

<sup>(2)</sup> آية 224 من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> آيـة 10 من سورة القلم.

<sup>(4)</sup> آيـة 91 إلى 95 من سورة النحل.

<sup>(5)</sup> سنن أبى داود (ح 3244) عن الأشعث بن قيس.

<sup>(6)</sup> مسلم، كتاب الإيمان (ح 218) (122/1)، والنسائي (246/8) عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة.

وفي أخرى: «فليتبوأ لوجهه مقعده من النار» $^{(1)}$ .

- 6677 أَبُو عَبْدِ الرَّهْمَنِ هو عبد الله بن مسعود، ابْنِ عَمِّ لِي: اسمه معدان، ولقبه الجفشيش. فَأَجِرٌ: كاذب، فخرج الناسي والمكره.

18 بَابِ الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي الْمَعْصِيَةِ وَفِي الْغَضَبِ

ح6678 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّتَنَا ابُو أَسَامَة، عَنْ بُرِيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أبي مؤسى قال: أَرْسَلَنِي أَصَّحَابِي إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ الْحُمُلُانَ. فقال: ﴿وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ» وَوَ افْقَتُهُ وَهُو عَصْبَانُ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: ﴿وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ» وَوَ افْقَتُهُ وَهُو عَصْبَانُ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: ﴿الْطَلِقُ إِلَى أَصِحَابِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ -أُوْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ». إنظر الحديث 3133 واطرافها.

ح6679 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيِز، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِح، عَنْ ابْن شِهَابِ، (حَ) وحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُوئُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةً بْنَ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةً بْنَ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِقْكِ مَا قَالُوا، عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِقْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ اللّهُ ﴿إِنَّ النَّيْنَ الْذِينَ عَلْمَ اللّهُ مِمَّا قَالُوا، كُلُّ حَدَّيْنِي طَائِفَة مِنْ الْحَدِيثِ، فَالْزَلَ اللّهُ ﴿إِنَّ النَّيْنَ الْمُولِي اللّهُ لِي مِنْهُ وَاللّهِ لِمَا أَيْفَى عَلَى مِسْطَحِ اللّهِ لِللّهُ لِي اللّهُ لِللّهُ اللّهُ عَلَى مِسْطَح لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللّهِ لَا أَنْوَقُ عَلَى مِسْطَح السَّعَةِ أَنْ يُؤْلُوا أُولِي الْقُرْبَى ﴾ [السنور: 22] اللّهُ لَا أَنْوَى عَلَى مِسْطَح النَّفَقُهُ اللّهِ يَالَّهُ اللّهُ لِي الْفُضِلُ مِنْكُمْ وَاللّهِ لَا أَنْوَى عَلَى اللّهُ لِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِي اللّهُ لَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ال

ح680 حَدَّتَنَا أَبُو مَعْمَر ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّتَنَا أَيُوبُ، عَنْ الْقَاسِم، عَنْ الْقَاسِم، عَنْ زَهْدَم قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَنْ زَهْدَم قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَقَر مِنْ الْأَشْعَريِّينَ فَوَاقَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ

<sup>(1)</sup> سنن أبي داود (ح3442) عن عمران بن حصين.

فحلف أنْ لما يَحْمِلنَا، ثُمَّ قالَ: ﴿وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمَا أَحَلِفُ عَلَى يَمِينِ، فَأَرَى غَيْرَ هَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ وتَحَلَّلْتُهَا».[انظر الحديث 3133 واطرائه]. اقارَى غَيْرَ هَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ وتَحَلَّلْتُهَا».[انظر الحديث 313 واطرائه]. 18 بَمُلِكُ: الحالف. وفي المُعْتِبَةِ، والغَضَيِبَ أَي بيان حكمها، وحكمها عندنا لزوم اليمين وانعقادها في الأمور الثلاثة، إلا إذا نوى في الأول شيئاً ككونه ما دام لم يملكه فيعمل به.

قال ابنُ حجر: "مذهب مالك فيمن حلف بعتق كل ما يملكه في المستقبل، أو بطلاق كل من يتزوجها فيه، أنه إن عين أحداً أو قبيلة، أو بلداً، أو جنساً، أو صفة، لزمه ذلك، وإن أطلق ولم يعين لم يلزمه".هـ. ابن المنير: "ويقضي بحنث من حلف على معصية من قبل أن يفعلها"(1).

ح678 واللَّهِ لا أَحْوِلُكُمْ: زاد فيما سبق: «وما عندي ما أحملكم عليه» (2). إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبَحْولُكُمْ: ولم تلزمه كفارة، لأن يمينه انعقدت فيما يملك ولم يحملهم عليه، وإنما حملهم على مال الله، فلم يحنث. قاله ابن المنير (3). فيحمل على أنه صلّى الله عليه وسلم نوى حال اليمين أنه لا يحملهم على ما يملكه.

ح679 واللَّهِ لا أُنْفِلْ عَلَى مِسْطَمِ (4): هذا محل الترجمة لأنه مطابق لترك اليمين في المعصية، لأن الصِّديق -رضي اللَّه عنه- حلف على ترك طاعة، فنُهي عن الاستمرار على ما حلف عليه، فيكون النهى عن الحلف على المعصية بطريق الأوْلَى، والظاهر من

<sup>(1)</sup> الفتح (566/11).

<sup>(2)</sup> انظر (ح6623).

<sup>(3)</sup> الفتح (565/11).

<sup>(4)</sup> مسطح بن أثاثة بن عباد المطلبي، اسمه عوف، ومسطح لقبه، وأمه بنت خالة أبي بكر، صحابي، وكان أبو بكر الصديق يمونه لقرابته منه، فلما خاض مع أهل الإفك في أمر عائشة، حلف الصديق ألا ينفعه، فنزلت: (ولا يانل أولوا الفضل منكم...)، توفي سنة 34 هـ في خلافة عثمان. الإصابة (93/6).

حاله أنه غضب على "مسطح" من أجل قوله الذي قال. قاله ابن حجر (١).

ح680 وَتَحَلَّلْتُمَا: أي بالكفارة وهو استئناف وتأسيس قاعدة، إذ لا كفارة في قضية أبي موسى لعدم الحنث فيها كما سبق لا لِأَجْلِ أنه كان (غضبان)(2)، إذ يمين الغضب لازمة كما قدمناه، والله أعلم.

19 بَابِ إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ النَّوْمَ، فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ وَلَا بَابِ إِذَا قَالَ: فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ أَوْ هَلَّكَ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صِلْمًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْضَلُ الْكَلَّامِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ اكْبَرُ».

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: كُنَّبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقَلَ: ﴿تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [ال عران: 64]. وقالَ مُجَاهِدٌ: كَلِمَةُ النَّقُوَى: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ. حَلَمَةُ النَّقُورَى: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ. حَلَمَةُ النَّقُورَى: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ. وَ681 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتُ أَبَا طَالِبِ الْوَقَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، كَلِمَةُ أَحَاجُ لَكَ بِهَا عَنْ اللَّهِ ﴾. وانظر الحديث 1360 والمرانه].

ح6682 حَدَّتنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلٍ، حَدَّتنَا عُمَارَهُ بْنُ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيقَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ تَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَييبَتَانِ إلى الرَّحْمَن: سُبْحَانَ اللَّهِ وَيحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ». [انظر الحديث 6406 وطرنه]. حَدَّتنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّتنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ وَقُلْتُ أُخْرَى: «مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أَدْخِلَ النَّارَ». وَقُلْتُ أُخْرَى: «مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أَدْخِلَ الْجَنَّة».

[انظر الحديث 1238 وطرفه].

<sup>(1)</sup> الفتح (565/11).

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة، وصوابه: "غضباناً".

19 بِلَبُ إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَتَكَلَّمُ الْبَوْمَ: مثلا، فَعَلَّى: فرضاً أو نفلاً، أوْ قَرأً أوْ سَبَّمَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ هَوِدَ أَوْ هَلَّلَ فَهُوَ عَلَى نِينَّتِهِ، فإن نوى الكلام العربي لم يحنث، وإن نوى التعميم حنث، وإن لم ينو شيئاً، فالجمهور على عدم الحنث.

ابن المنير: "ومن فروع المسألة لو حلف، لا كلّمتُ زيداً ولا سلّمتُ عليه، فصلًى خلفه فسلّمَ الإمامُ، فسلّمَ المأمورُ التسليمة التي يخرج بها من الصلاة، فلا يحنث بها جزماً، بخلاف التسليمة التي يرد بها على الإمام فلا يحنث أيضا لأنها ليست مما ينويه الناس عرفاً، وفيه الخلاف". هـ من الفتح(۱). أَقْضَلُ الْكَلّمِ... إلخ $^{(1)}$ : رواه مسلم، والنسائي عن أبي (هريرة)(3)، والغرض منه، ومن جميع ما ذكره في الباب أن ذِكْرَ الله من جملة الكلام، فمن نوى إدخاله فيه دخل.

م 6681 أُهَامُ لَكَ: أظهر بها الحجة.

ح6682 مَبِيبِتَنَانِ: أي محبوبتان، أي محبوب قائلها، فيجزل ثوابه نِدّاً: شريكاً. ح6683 أُدْخِلَ النّار قبل ذلك. ح6683 أُدْخِلَ النّار قبل ذلك.

20 بَابِ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا وَكَانَ الشَّهْرُ يَسْعًا وَعِشْرِينَ

حِ6684 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يِلَالُو، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آلى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ،

<sup>(1)</sup> الفتح (11/567).

<sup>(2)</sup> علَق البخاري هذا الحديث هنا بالجزم ولم يصله في موضع آخر من صحيحه. قال في "تـغـلـيـق التعليق على صحيح البخاري" (200/5): "رواه أحمد، وأبو جعفر الفريابي في كتاب الذكر، والنسائي في اليوم والليلة، وابن حبان ... ولـه شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجه مسلم، والنسائي بلفظ: «أحب الكلام أربع فذكره».

<sup>(3)</sup> أخطأ الشارح في عزو هذا الحديث لأبي هريرة، وإنما هو عن سمرة بن جندب كما في مسلم (1685/3) والنسائي في عمل اليوم والليلة (75/4 من تحفة الأشراف).

وَكَانَتُ انْفَكَّتُ رَجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا. فَقَالَ: إِنَّ السَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ. انظر الحديث 378 واطرافه].

21 بَابِ إِنْ حَلْفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيدًا فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصييرًا لَمْ يَحْنَتُ فِي قُول بَعْضِ النَّاس وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْيَدَةٍ عِنْدَهُ

ح6685 حَدَّتَنِي عَلِيٌّ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزيز بْنَ أَيِي حَازِم، أَخْبَرَنِي أَيِي عَنْ سَهِل بْن سَعْد، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَسَ، فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ فَكَانَتُ الْعَرُوسُ خَادِمَهُم، فَقَالَ سَهَلٌ لِلْقَوْم: هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ؟ قَالَ: أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ مِنْ اللَّيْل حَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ. [انظر الحديث 5176 واطرافه].

ح6686 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ ابْن عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ سَوْدَة زَوْج النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ قَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْيَدُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَّا.

21 بَابُ "مَنْ "(2) مَلَفَ أَلاً بَشْرَبَ نَبِيداً فَشَرِبَ الطِّلاَءَ، أَوْ سَكَراً أَوْ عَصِيراً: النبيذ ماء يجعل فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ويترك حتى تخرج حلاوته فيه. والطِّلاءُ:

<sup>(1)</sup> كــذا في الأصل والمخطوطة، وصحيح البخاري (173/8)، والإرشاد (398/9). وفي نسخة البخاري للشبيهي: «وعشرون».

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وفي نسختي البخاري لميارة والشبيهي، وصحيح البخاري (173/8): «باب إن ...» وفي الإرشاد (398/9): «باب إذا ... ».

ما طبخ من عصير العنب. زاد الحنفية: "وذهب ثلثه، فإن ذهب نصفه فهو المنصف، وإن طبخ أدنى طبخ فهو الباذق. والسَّكَرُ: خمر معتصر من العنب. والعصيرُ: ما عصر من العنب قبل تغيّره. لَمْ بَهَ مُنْتُ فِيه قوْلِ بَعْضِ النَّاسِ: أي أبي حنيفة رضي الله عنه، وأصحابه. وليست هذه: المذكورات من الطلاء وتَالِيَيْهِ، عِلَّنْعِذَة عِنْدَهُ: لأن كلاً منها له اسم خاص، وإن أطلق عليه اسم النبيذ في الأصل.

قال ابن بطال: مراد البخاري الرد على الحنفية، وتوجيهه من حديثي الباب، أن حديث "سهل" يقتضي تسمية ما قرب عهده بالانتباذ نبيذاً وإن حل شربه. وحديث "سودة" يؤيده، لأنهم ما كانوا ينتبذون إلا ما يحل شربه، ومع ذلك كان يطلق عليه اسم النبيذ.هـ. ابن حجر إثر نقله: "والحاصل أن كل شيء يسمى في العرف نبيذاً يحنث به، إلا إن نوى شيئا بعينه فيختص به".هـ(1). وهذا مذهب الجمهور كالمالكية.

ح6685 أَعْرَسَ: اتخذ عروساً. الْعَرُوسُ: أَمُّ أُسَيْد<sup>(2)</sup>.

ح6686 مَسْكَما : جلدها نَنْتَعِدُ<sup>(3)</sup> فِيهِ : ننقع فيه التمر. شَنّاً : أي قربة خلقة بالية.

22 بَابِ إِذَا حَلْفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكُلَ تَمْرًا بِخُبْرُ وَمَا يَكُونُ مِنْ الْأَدْم

ح7667 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَايسٍ عَنْ أبيهِ، عَنْ عَائِشْنَه، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قالتْ: مَا شَيعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا، قالتْ: مَا شَيعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍ مَادُومٍ ثَلَاتُهُ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ. وقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنَا عَبْدُالرَّحْمَن عَنْ أبيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشْنَه بِهَذَا. النظر الحديث 5423 وطرفيها.

ح6688 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ

<sup>(1)</sup> الفيتاح (569/11).

<sup>(2)</sup> زوج أبي أُسَيْد، صحابي مشهور بكنيته، واسمه مالك بن ربيعة الأنصاري الخزرجي الساعدي، كانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح. قال الواقدي: " هو آخر البدريين موتاً " الإصابة (724/5).

<sup>(3) «</sup>نَذْبِذُ» كذا في ميارة، ونسخة البخاري للشبيهي.

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَة لِأُمِّ سُلَيْمٍ: لقد سَمِعْتُ صَوْنتَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيقًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرِ، ثُمَّ أَخَدَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَقَّتْ النُّبُزْرَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَة؟» قَعْلَتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ: «ڤُومُوا» فَانْطَلْقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى حِبْتُ أَبَا طَلْحَة فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَة: يَا أُمَّ سُلَيْمِ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ الطُّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَانْطَلْقَ أَبُو طَلْحَة حَتَّى لَقِي رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طلْحَة حَتَّى دَخَلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْم، مَا عِنْدَكِ؟» فَأَنَّتُ بِدَلِكَ الْخُبْزِ، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِذَلِكَ الْخُبْرْ فَقُتَّ وَعَصرَت أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتُهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، تُمَّ قَالَ: «ائْدَنْ لِعَشْرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَيعُوا تُمَّ خَرَجُوا، تُمَّ قالَ: «الْدُنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «الْدَنْ لِعَشْرَةٍ» فَأَكُلَ القُومُ كُلُهُمْ وَشَيعُوا وَالْقُومُ سَبْعُونَ -أو تُمَانُونَ- رَجُلًا. [انظر المديث 422 واطرافه].

22 بِلَبُ مَنْ حَلَفَ (1) أَلاَّ بِبَأْتَدِمَ فَأَكُلَ تَمْواً بِخُبْنِ: أي هل يكون مؤتدماً فيحنث أم لا؟ والأقرب أنه مؤتدم فيحنت أخذاً من حديث أبي داود، والترمذي(2) عن (عبد الله ابن سلام )(3): رأيت النبي الشائة أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة

<sup>(1)</sup> كذا في المخطوطة، وفي صحيح البخاري (174/8)، والفتح (570/11)، والإرشاد (399/9)، وميارة وميارة ونسخة البخاري للشبيهي: «إذا حلف».

<sup>(2)</sup> أبو داود (ح3259) و(ح 3830)، وعزاه الحافظ في الفتح (571/11) للترمذي بسند حسن عن يوسف بن عبدالله بن سَلاَم، وانظر أيضاً الإرشاد (400/9)، وتحفة الأشراف (121/9).

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة وهو خطأ، والصواب يوسف بن عبد الله بن سلام، المكنى بأبي يعقوب، صحابي صغير، وشقه العجلى في طبقة ثقات التابعين. انظر التقريب (381/2).

وقال: «هذه إدام هذه». قاله الشيخ زكرياء (1). ومَا بَكُونُ ونْهُ الْأُدْمُ: أي وباب بيانَ ما يكون...إلخ. قال ابن المنير: "مقصود البخاري الرد على من زعم أنه لا يقال: ائتدم إلا إذا أكل بما اصطبغ به، قال: ومناسبته لحديث عائشة.

ح-6687 «مَا شَعِعَ...إلخ»: أن المعلوم أنها أرادت نفي الإدام مطلقاً بقرينة ما هو معروف من شظف عيشهم، فدخل فيه التمر وغيره. ويؤخذ منه أن كل شيء يسمى عند الإطلاق إداماً، فإن التحالف ألا يأتدم يحنث إذا أكله مع الخبز. هذا قول الجمهور سواء كان يصطبغ به أم لا "(2).

ح6688 فَأَمَمَتْهُ: هذا محل الترجمة، ووجهه أن السمن اليسير الذي عُصِر من العُكَّةِ (3) لا تصبغ به الأقراص التي فُتَّت، وإنما غايته أن يصير في الخبز شيءٌ من طعم السمن ثُمَّ قَالَ فِيهِ: عند الإمام أحمد: "قال: بسم الله، اللهم أعظم فيه البركة"(4).

### 23 بَابِ النِّيَّةِ فِي الْأَيْمَانِ

ح9689 حَدَّتَنَا قَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: اخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَة بْنَ وَقَاصِ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «إِنَّمَا النَّعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِمُرْئِ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا النَّعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِمُرْئِ مَا نَوْى، فَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إلى اللَّهِ ورَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ، وَهَجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إلى مُنَا يُصِيبُهَا -أَوْ الْمَرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا- فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إلْيُهِ». [انظر الحديث 1 واطرافه].

23 بِابُ النِّبَّةِ فِي الْأَيْمَانِ: أي اعتبارها، والعمل عليها من تخصيص عام، وتقييد

<sup>(1)</sup> تحفة الباري (260/11).

<sup>(2)</sup> الفتح (571/11).

<sup>(3)</sup> العُكَّة: زقُّ صغير للسمن. ج عُكنكُ، وعِكاكُ. المعجم الوسيط (619/2).

<sup>(4)</sup> أحمد (242/3).

مطلق، أي قصرهما على بعض أفرادهما من الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأوصاف، فمن حلف، لا أكل سمنا ونوى سَمْنَ الضأن، أو حلف، لا كلَّم زيداً، ونوى في وقت خاص، أو مكان خاص، أو في شيء خاص، أو حلف، لا كلَّم رجلا ونوى جاهلا، فله نيته في الجميع، ولا يحنث بغير ما نوى. وهذا إذا لم يحلفه الحاكم على حق غيره، وإلا فلا تنفعه نيته.

ر 6689 إِنَّمَا اللَّعْمَالُ بِالنِّبِيَّةِ: أي معتبرة بها. ما نوى إلَى الذي نواه، فمن نوى شيئا، وكان لفظ يمينه يعمه وغيره، فلا يلزمه إلا ما نوى إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ: نية وقصداً، فَمِجْرَنُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (1): ثواباً وأجراً. إلَى (214/4)/ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ: من الدنيا والمرأة.

24 بَابِ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجُهِ النَّدّر وَالنَّوْبَةِ

ح6690 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونْسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ مَنْ مَالِكِ بْنُ مَالِكِ فَي حَدِيثِهِ: إِنَّ مَالِكِ فَي حَدِيثِهِ: إِنَّ فَي الثَّاتَةِ النَّذِينَ خَلْقُوا السِّهِ: 118] فقالَ فِي آخِر حَدِيثِهِ: إِنَّ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فقالَ النَّييُ صَلَّى اللَّهُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فقالَ النَّييُ صَلَّى اللَّهُ عَنْ مَالِكِ وَهُو خَيْرٌ لَكَ ». [انظر الحديث 2757 واطراله].

24 بَابُ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّدْرِ وَالنَّوْبَةِ: هذا أول أبواب النذر.

والنذر المأمور بأدائه هو التزام طاعة بنية قربة لا للامتناع من أمر. \_

قال الشيخ خليل: "وإنما يلزم به ما نُدِبَ، كَلِلَّهِ عليَّ، أو عليًّ ضحية، ونُدِبَ المطلق، وكُره المُكرَّر، وفي كُرْهِ المعلّق قولان "(2). وقول المصنف: "إذا أهدى ماله، أي جميعه،

<sup>(1) «</sup>وإلى رسوله» كذا في ميارة، ونسخة البخاري للشبيهي.

<sup>(2)</sup> المختصر (ص101) وفيه: "وفي كره المعلق تردد".

هل يلزمه ذلك أم لا؟ اختلف فيه على عشرة مذاهب، ومذهبنا أن هدية جميع المال أو التصدق به على جهة النذر أو اليمين، إما أن يكون لغير معين كالفقراء والمساكين وفي سبيل الله، أو لِمُعَيَّنِ كزيد وعمرو، فإن كان لغير معين فلا يلزمه إلا ثلثه حين يمينه، إلا أن ينقص فثلث ما بقي، وإن كان لمعين لزمه الجميع، وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: "وثلثه حين يمينه، إلا أن يَنْقُصَ فما بقي بمالي في سبيل الله إلا المتصدق به على معيّن فالجميع "هـ. وحديث الباب دال على الشق الأول، فقوله:

ح6690 مِنْ مَالِيه: أي من جميعه. أَمْسِكُ عَلَبْك بَعْضَ مَالِكَ: وعند أبي داود: «إن من توبتي أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة، قال: لا، قلت: "فنصفه، قال: لا، قلت فثلثه، قال: نعم»(1).

# مسألة كثيرة الوقوع:

قال ابن عرفة في "مُخْتصره": " نَذْرُ شيءٍ لميت صالحٍ معظّم في نفس الناذر لا أعرف نصا فيه، وأرى إن قصد مجرّد الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر، وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره أو زاويته تعين لهم إن أمكن وصوله لهم".هـ(2). قال الدماميني: "وبقي عليه ما إذا علمنا نذره، وجهلنا قصده، وتعذر استفساره، فعلى ماذا يحمل؟ والظاهر حمله على ما هو الغالب من أحوال الناس بموضع الناذر، واللّه أعلم". قاله في المصابيح.

25 بَابِ إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ وَقُولُهُ تَعَالَى:

﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ التعريم: 1، 2] وقولُهُ: ﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: 87].

<sup>(1)</sup> سنسن أبى داود (ح 3320).

<sup>(2)</sup> مختصر ابن عسرفة الفقهي (ل 156 أ) (خ ع 878 ق).

ح 6691 حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّتَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ ابْنِ جُرِيْجِ قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُميْرٍ يَقُولُ؛ سَمِعْتُ عَائِشْنَة تَرْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ويَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلَا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَقْصَهُ أَنَّ أَيْتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَقْصَهُ أَنَّ أَيْتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ دَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿لَا إِبْلُ شَرِبْتُ عَسَلَا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ﴾ فَنَزلَتْ بَنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ﴾ فَنَزلَتْ : ﴿لَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى مُعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيبًا ﴾ أعُودَ لَهُ ﴾ وقد حَلَقْتُ فلا تُخْيرِي بِنَلِكِ أَحَدًا ﴾ وقالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ: ﴿ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَقْتُ فلا تُخْيرِي بِنَلِكِ أَحَدًا ﴾ وقالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ: ﴿ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَقْتُ فلا تُخْيرِي بِنَلِكِ أَحَدًا ﴾ وقد حَلَقْتُ فلا تُخْيرِي بِنَاكِ إِنْ احْدَا ﴾ وقد حَلَقْتُ فلا تُخْيرِي بِنَاكِ إِنْ احْدَا ﴾ وقد حَلَقْتُ فلا تُخْيرِي بِنَاكِ إِنْ احْدَا ﴾ ونظر العديث 4912 واطرافه إ

25 بابُ إِذَا هَرَّمَ طَعَاماً: كأن قال: طعام كذا حرام علي، هل يلزمه تحريمه أم لا؟ قال ابن حجر: "الراجح من أقوال العلماء أن ذلك لا يلزمه "هـ<sup>(1)</sup>. وقال الشيخ خليل: "وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو" (2). (لم تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (3): من شرب العسل. (طَبِّبَاتِ (4): ما طاب ولذ من الحلال.

ح6691 زَعَمَ: قال. عِنْدَ زَيْنَبَ: هذه الرواية الصحيحة. مَغَافِيرَ: جمع مغفور، صمغ له رائحة كريهة. لِعَائِشَةَ:...إلخ»: أي خطاباً لهما، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ: أي والله لا أعود له بقرينة قولِه بعده:

وَلَاهُ هَلَافُنهُ: على عدم شربه، وجزم الحسن البصري بأنه صلّى الله عليه وسلم لم يُكفّر على يمينه تلك.هـ. أي لعدم انعقادها عليه.

<sup>(1)</sup> الفتح (574/11).

<sup>(2)</sup> المختصر. باب اليمين (ص96).

<sup>(3)</sup> آيـة 1 من سورة التحريم.

<sup>(4)</sup> آيـة 87 من سورة المائدة.

## 26 بَابِ الْوَقَاءِ بِالنَّدْرِ وَقُولِهِ: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّدْرِ ﴾ [الإنسان: 7]

ح6692 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح، حَدَّتَنَا قُلْيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: أُولَمْ يُنْهَوْا عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: أُولَمْ يُنْهَوْا عَنْ اللَّذُرِ؟ إِنَّ النَّذِرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا اللَّذُرِ إِنَّ النَّذُرِ لَا يُقدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤخِرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّدْرِ مِنْ الْبَخِيلِ». [انظر الحديث 6608 وطرفه].

ح6693 حَدَّثَنَا خَلَادُ بِنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بِنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّدِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّدْر. وَقَالَ: «إِنَّهُ لِا يَرُدُ شَيَئًا، وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ».

[انظر الحديث 6608 وطرفه].

حُوَّوُهُ كَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّتَنَا أَبُو الْزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّدْرُ بِشْنَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّدْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قَدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ». النظر الحديث 6609!.

26 بابُ الْوَكَاءِ بِالنَّدْرِ: أي وجوبه ولزومه. قال الشيخ: "وإنما يلزم به ما ندب"(1). (ببُوكُونَ بِالنَّدْرِ (2)(2): أي بما أوجبوا على أنفسهم.

ح6692 أَوَلَمْ بِيُنْهُواْ عَنِ النَّذْرِ؟ أي المعلق كقولهم: "إن شفى اللَّه مريضي فعليَّ كذا نذراً للَّه"، وهو عندنا مكروه على أحد قولين. لاَ بِيُقَدِّمُ شَبِيْنًا : مما قدره اللَّه على وقته. ولا بِيُوَّدِّهُ أَنَّ عنه.

-6693 نَهَى النَّبِيُّ صلّى اللَّه علَيْه عَنِ النَّدْرِ: أي المعلق، على هذا حمله القرطبي جازماً به، قال: والنهي عند العلماء محمولٌ على الكراهة، والذي يظهر لي

<sup>(1)</sup> مختصر خليل (ص101).

<sup>(2)</sup> آية 7 من سورة الإنسان.

<sup>(3)</sup> كذا في المخطوطة، وعند النسائي (16/7)، وبحذف ضمير النصب في صحيحي البخاري (176/8) ط الأميرية، والإرشاد (404/9).

أنه على التحريم في حق من يخاف عليه اعتقاد أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض، وعلى الكراهة في حق الغير<sup>(1)</sup>.

قال ابن حجر: "وهو تفصيل حسن، ويؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر، فإنها في نذر المجازات".هـ<sup>(2)</sup>.

قال القرطبي: "وإذا نذره وجب الوفاء به اتفاقا"(3).

قال الخطابي: "هذا باب من العلم غريب، وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى إذا فعل كان واجباً (4). بُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ: هذا موضع الترجمة من هذه الأحاديث، لأن البخيل إنما يخرج ما وجب عليه، ولو أخرج ما يتبرع به لكان جواداً. قاله ابن المنير (5).

### 27 بَاب إِنْم مَنْ لَا يَفِي بِالنَّدْرِ

حَدَّنَنَا رَهْدَمُ بْنُ مُصَرِّبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ، قَالَ: حَدَّتْنِي أَبُو جَمْرَةً، حَدَّنَنَا رَهْدَمُ بْنُ مُصَرِّبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ، يُحَدِّثُ عَنْ اللَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». قَالَ عِمْرَانُ: لَمَا أَدْرِي دَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَانًا بَعْدَ قَرْنِهِ «ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلَمْ يَقُونَ، ويَخُونُونَ وَلَمْ يُؤْتَمَنُونَ، ويَشْهَدُونَ ولَمْ يُسْتَشْهُدُونَ، ويَظَهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ». [انظر الحديث 2651 وطرفيه].

27 بِلَبُ إِثْمِ مَنْ لاَ يَغِيم بِالنَّذْرِ: أي إذا كان نذر طاعة كما في الترجمة الآتية.

ح6695 وَبَخُونُونَ ... إلخ »: ابن بطال: "سوّى بين من يخون أمانته، ومن لم يَف بنذره. والخيانة مذمومة، فيكون ترك الوفاء بالنذر مذموماً، وبهذا تظهر مناسبة الترجمة (6).

<sup>(1)</sup> المشهم (4/607).

<sup>(2)</sup> الفتح (579/11) بتصرف.

<sup>(3)</sup> المفهم (607/4).

<sup>(4)</sup> أعلام الحديث (4/2277).

<sup>(5)</sup> الفتح (580/11).

<sup>(6)</sup> الفتح (581/11).

### وبِيَظْمَرُ فِبِهِمُ السِّمَنُ : بكثرة الأكل والرفاهية.

28 بَابِ النَّدْرِ فِي الطَّاعَةِ

﴿ وَمَا الْفَقَتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَدْرِثُمْ مِنْ نَدْرٍ قَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [البقرة: 270]

6696 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّتَنَا مَالِك، عَنْ طَلْحَة بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ القَاسِم، عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَدْرَ أَنْ يَعْصِيهَ قَالَ يَعْصِيهِ».

[الحديث 6696 - طرفه في: 6700].

28 باب النقر في الطّاعة. أي لزوم الوفاء به، وهي شاملة للواجب والمستحب. أما الوجوب فيتصور في توقيته كأن ينذر أن يصلي في أول وقتها. وأما المستحب ففي جميع العبادات المالية والبدنية، وينقلب بالنذر واجباً، ويتقيّد بما تقيد به الناذر. ﴿وَمَا أَنْفَقُتُمْ مِّن نَّفَقَةٍ ﴾(1): في سبيل الله أو في سبيل الشيطان، ﴿أَوْ نَذَرْنُمْ مِّنْ نَذْرٍ ﴾ في طاعة الله أو في معصيته، ﴿فَإِنَّ اللَّه بَعْلَمُهُ ﴾(2): لا يخفي عليه، وهو مجازيكم عليه، فليطعه وجوباً.

ح6696 فَلاَ يَعْصِهِ: أي يحرم عليه ذلك.

29 بَابِ إِذَا نَدْرَ أُوْ حَلْفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أُسَلَمَ حَرَمُ وَهُ مَنْ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ وَ6697 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ! إِنِّي اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع عَنْ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَدْرِتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: ﴿أُوفِ يَنْدُرِكَ ﴾. [انظر الحديث 2032 واطرافه].

29 بِابُ (215/4) إِذَا نَـذَرَ أَوْ مَلَكَ أَلاَّ بِكُلِّمَ إِنْسَاناً فِي الْجَاهِلِيَّةِ: أي في جاهليته

<sup>(1)</sup> آية 270 من سورة البقرة.

<sup>(2)</sup> الآيــة ليست موجودة بميارة، ونسخة البخاري للشبيهي.

هو، أي في حال كفره، نُثُمَّ أَسُلُمَ: هل يجب عليه الوفاء بذلك أم لا؟ والصحيح الذي عليه مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والشافعي وجل أصحابه هو عدم الوجوب، لأن صحة النذر الإسلام. قال القابسي: "لم يأمر النبي على عمر على وجه الإيجاب، بل على جهة الندر الإسلام. وقال غيره: على جهة الندب، وجزم الطبري والمغيرة(2) والبخاري، وأبو داود وأحمد في رواية عنه، بوجوب الوفاء لحديث الباب. قال ابن بطال: "وقاس البخاري اليمين على النذر"(3).

ح6697 لَيْلُقَ ، وفي رواية: «يوما» (4).

# 30 بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَدُرٌ

وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتُ أُمُّهَا عَلَى نَقْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ، فَقَالَ: صَلِّي عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَحْوَهُ.

ح6698 حَدِّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً اللَّهِ بْنَ عَبَادَةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَدْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، الْأَنْصَارِيَّ اسْتَقَتَّى النَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَدْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، وَتُوكِيِّتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ، فَاقْتَاهُ أَنْ يَقْضِيهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُلَّةً بَعْدُ.

[انظر الحديث 2761 وطرفه].

ح999 حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ أبي بشر قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر، عَنْ أبنِ عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قالَ: أَنَّى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: أِنَّ أَخْتِي قَدْ نَدْرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: يَنَّ أَكْنَتُ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الو كَانَ عَلَيْهَا دَيْنَ أَكْنَتَ قاضييَهُ؟» قالَ: نَعَمْ. قالَ: ( انظر الحديث 1852 وطرفه).

<sup>(1)</sup> الفتح (11/582).

<sup>(2)</sup> المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي الفقيه، أحد من دارت عليه الفتيا بالمدينة بعد مالك، ولد سنة 134 هـ وتوفي سنة 188 هـ شجرة النور الزكية (تر5 ص56).

<sup>(3)</sup> النتح (11/582).

<sup>(4)</sup> انظر الإرشاد (406/9).

30 بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذُرُ: أي هل يقضى عنه أم لا؟ والحكم في ذلك أن النذر المالي ومثله اليمين والكفارة، إن أوصى به قُضِيَ عنه وإلا فلا، هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. ثم اختلفوا: هل تكون في ثلثه وهو قولنا، وعند غيرنا: "في رأس ماله"، قاله القاضي في الإكمال(1).

وأما البدني، فقال مالك في الموطأ: بلَغني أن عبدالله بن عمر كان يقول: «لا يصلي أحد عن أحدٍ، ولا يصوم أحد عن أحدٍ»، وهذا الذي أخذ به أهل مذهبه وغيرهم. راجع كتاب الصوم (2). وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ... إلخ»: هذا مخالف لما رواه عنه مالك في الموطأ كما قدمناه. ووفق ابن حجر بينهما بأن الإثبات في حق الميت، والنفي في حق الحي (3). ح6698 في نَذْرٍ: قال ابن عبدالبر: "كان عتقاً، وقيل: كان صدقة "(4). عَلَى أُمِّهِ: عَمْرَةَ5. فَكَانَتْ: فتوى النبي ﷺ سُنُقَةً: يعمل بها بعده.

## 31 بَابِ النَّدْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيبَةٍ

ح6700 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ مَالِك، عَنْ طَلْحَة بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالْتُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَدْرَ أَنْ يَعْصِيهُ قَلَا يَعْصِهِ». [انظر الحديث 6696]. وَمَنْ نَدْرَ أَنْ يَعْصِيهُ قَلَا يَعْصِهِ». [انظر الحديث 6696]. حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا مَسَدَّد، حَدَّثَنِي تَابِت، عَنْ أَنَس عَنْ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي تَابِت، عَنْ أَنَس عَنْ اللَّهُ لَعْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَعْنِي عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَقْسَهُ وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ.

<sup>(1)</sup> انظر إكمال الإكمال (358/4).

<sup>(2)</sup> الموطأ، كتاب الصوم (ح 43) طعبد الباقي.

<sup>(3)</sup> النتح (584/11).

<sup>(4)</sup> التمهيد (9/9-30).

<sup>(5)</sup> عمرة بنت مسعود بن قيس من بني النجار، والدة سعد بن عُبادة، ماتت سنة 5 هـ والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل، فلما جاء عليه الصلاة والسلام أتى قبرها فصلًى عليها. الاستيعاب (1887/4).

وَقَالَ الْفَزَارِيُّ: عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ.

ح6702 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحُولِ، عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ -أُو ْ غَيْرِهِ- فَقَطْعَهُ. [انظرالحديث1620 وطرفيه].

ح6703 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحُولُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنْ ابْن عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطْعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ مَرَّ وَهُو مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَنْ يَقُودُهُ بِيَدِهِ الطَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ الطَيْ الطَيْ الطَيْ الْفَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ النَّالِ الحِينُ 1620 وطرفيه إلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَ الْفَالِهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ أَنْ يَقُودُهُ لِيْعِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْفَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُ الْفَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَالْعُلِيْفِ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفَالِيْفِي الْفَالِيْفُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِقُ الْعُلِيْفِي اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْفَالِمُ الْعِلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعُلِمُ الْعُلِلْعُ الْعُلِلَالَةُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِلْفُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّ

ح6704 حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّتَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ ابْن عَبَّاسِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَ ائِيلَ، نَدْرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمُ وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمُ وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدَّتَنَا أَيُوبُ عَنْ وَلَيَسَكَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنْ النَّهِ عَنْ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

31 باب النقر فيهما لا يمولك ولا في معصية: أي بيان حكمه، هل يلزم الوفاء به أم الا والحكم فيهما عدم اللزوم، وليس في أحاديث الباب ذكر للنذر فيما لا يملك. وأجاب ابن المنير بأن البخاري أخد عدم لزوم النذر فيما لا يملك من عدم لزومه في المعصية، لأن نذره ما في ملك غيره، تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهو معصية، فأشار إلى اندراج نذر مال الغير في نذر المعصية "(۱).

ح6701 قال: لشيخ، قيل: هو أبو إسرائيل. بَبَيْنَ ابْنَبَيْهِ: لم يُسميًا، فقال صلّى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقالوا: نذر أن يمشي إلى مكة، فأمره أن يركب، أي لعجزه عن المشي، أما القادر فيلزمه ما نذر من المشي.

<sup>(1)</sup> الفتح (11/586).

-6702 بِزِمَامٍ: أي يُقاد بزمام، حبل أو نحوه، وكان نذر ذلك كما في النسائي<sup>(1)</sup> من وجه آخر وبه تحصل المطابقة، ولم يُسمَّ واحد من الرجلين.

-6703 يِإِنْسَانِ بِيَقُودُ إِنْسَاناً: لم يسميا. يِفِزَاهَةٍ فِي أَنْفِهِ: حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين المنخرين يشد بهما الزمام، وكان نذر ذلك كما في النسائي، وبه تحصل المطابقة.

ح-6704 قَائِم: زاد أبو داود: «في الشمس» في فَلْبِتَكُلَّم: ابن حجر، على حديث "قيس ابن أبي حازم 3" المار في "أيام الجاهلية" في الشهس ابن أبي حازم 3" المار في "أيام الجاهلية "في دخل أبو بكر على امرأة لا تتكلم وقالوا: إنها حَجّت مصمتة، فقال لها: «تكلمي، فإن هذا لا يحل» ما نصه: "وقع عند الإسماعيلي، والفاكهي: "أنها حلفت على ذلك، فقال لها إن الإسلام يهدم ذلك، فتكلمي". قال ابن حجر: فقياسه أن من نذر ألا يتكلم لم ينعقد نذره، لأن أبا بكر أطلق أن ذلك لا يحل وأنه من فعل الجاهلية، وأن الإسلام يهدم ذلك، ولا يقول أبو بكر مثل هذا إلا عن توقيف، فيكون في حكم المرفوع. ويؤيد ذلك ابن عباس في قصة" أبي إسرائيل (16/42) الذي نذر أن يمشي ولا يركب ولا يستظل ولا يتكلم، فأمره النبي الديك ويستظل ويتكلم. وحديث علي رفعه: «لا يُثم بعد الاحتلام، ولا صمت يوم إلى الليل» أخرجه أبو داود (5).

<sup>(1)</sup> سنن النسائي (18/7–19).

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (ح 3300).

<sup>(3)</sup> قيس بن أبي حازم البجلي ثم الأحمسي. لأبي حازم صحبة، وأسلم قيس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقاه. فهو مخضرم. ت 84 هـ الإصابة (531/5-533)، القسم الثالث.

<sup>(4)</sup> باب 26 أيام الجاهلية من كتاب مناقب الأنصار من صحيح البخاري (52/5).

<sup>(5)</sup> أبو داود (ح 2873).

قال الخطابي في شرحه: "كان من نُسُك أهل الجاهلية الصمت، فكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة ويصمت، فنُهُوا عن ذلك، وأمروا بالنطق بالخير"(1).

وقال ابن قدامة (2): ليس من شريعة الإسلام، الصمت من الكلام. فظاهر الأخبار تحريمه لحديث أبي بكر وحديث علي المذكورين، قال: فإن نذر ذلك لم يلزمه الوفاء به، وبهذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفاً. هـ من الفتح (3).

## 32 بَابِ مَنْ نَدْرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوْ الْفِطْرَ

حكَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّتَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة، حَدَّتَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسْلَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، سُئِلَ عَنْ رَجُلِ نَدْرَ أَنْ لَا يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ، فَوَافَقَ يَوْمُ أَصْحُى -أَوْ فِطْرِ - فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ الأحزاب: [2] لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ النَّاضِحَى وَالْفِطْر، ولَا يَرَى صَيْامَهُمَا، [انظر الحديث 1994 وطرفه].

ح6706 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة، حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيادِ بْن جُبَيْرِ قَالَ: نَدْرْتُ أَنْ أَصُومَ زِيَادِ بْن جُبَيْرِ قَالَ: نَدْرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلُّ يَوْم تَلَاتًاءَ -أُو أُرْبِعَاءَ- مَا عِشْتُ فَوَاقَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْر، فقالَ أَمْرَ اللَّهُ يَوْقًا النَّيْر، وَتُهينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْر، فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فقالَ مِثْلَهُ، لَا يَرْبِدُ عَلَيْهِ، فقالَ مِثْلَهُ، لَا يَرْبِدُ عَلَيْهِ، النَّر الحديث 1994 وطرفه].

32 بِلَبُ مَنْ نَذَرَ أَنْ بَعُومَ أَبَّاماً: معينة أو مطلقة، فَوَافَقَ النَّدْرَ أَوِ الْفِطْرَ هل يصومهما أم لا؟ انعقد الإجماع على أنه لا يجوز صومها لا تطوّعاً ولا نذراً سواء عينهما

<sup>(1)</sup> معالم السنن شرح سنن أبي داود (87/4).

<sup>(2)</sup> عبدالله بن أحمد بن قدامة الجمّاعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، من أكابر فقهاء الحنابلة، صاجب المغني في الفقه الحنبلي توفي في دمشق سنة 620هـ/1223م. الأعلام (67/4).

<sup>(3)</sup> الفتح (7/150–151).

بالنذر أو صادفا أيام النذر، فلو نذرهما أو أحدهما لم ينعقد نذره عند الجمهور، وإن نذر أياماً معينة كقوله: "لله علي أن أصوم العشر الأول من شوال لم يصم العيد، ولا قضاء عليه فيه، وإن نذرها غير معينة كقوله: لله علي أن أصوم عشرة أيام متتابعة، فصام يومين مثلا وجاء العيد أفطره، وكملً ما بقي له بعده، وكذلك إن قال: لله علي أن أصوم كل خميس مثلا، فصادف الخميس يوم العيد أفطره ولا قضاء عليه فيه، وكما لا يصوم اليومين بعد النحر أيضاً، هذا مذهبنا.

ح6705 بِبَوْمٌ: أي مخصوص كيوم الخميس مثلا أُسُولَهٌ: قدوة.

ح6706 رَجُلٌ: لم يعرف. لا بَزِبِدُ عَلَبْهِ: ورعاً منه حيث توقّف في القضية لتعارض الدليلين عنده، لكن إذا تعارض الأمر والنهي، قدم النهي. قال الإمام مالك: "لا أعدل بالسلامة شيئا" فمن ثم نهى عن صوم العيد مطلقا كما قدمناه.

33 بَابِ هَلْ يَدْخُلُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنَّدُورِ الْأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزَّرُوعُ وَالْأَمْتِعَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَبَّتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبِ مَالًا قَطُّ انْفَسَ مِنْهُ، قَالَ: «إِنْ شَنِّتَ حَبَّسْتَ أَصِلْهَا وَتَصِدَقَتَ بِهَا». وقَالَ أَبُو طَلْحَة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُ أَمُو الِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءً، لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْلِةِ الْمَسْجِدِ.

ح6707 حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكَ، عَنْ تُور بْن زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ مَوْلَى ابْن مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ قَلْمْ نَعْنَمْ دَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الْأَمُوالَ وَالنِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَاهْدَى رَجُلِّ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ، لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَامًا يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمِّ، فَوَجَّة رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَانَ بُوادِي الْقُرَى، بَيْنَمَا مِدْعَمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَهُمْ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَهُمْ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَانَاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَهُمْ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، إِذَا سَهُمْ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَعْمٌ عَائِرٌ فَقَالَهُ وَاللَّذِي نَقْسِي بِيدِهِ إِنَّ الشَّمَّلَة الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْمُغَانِمِ لَمْ تُصِيعُهَا وَاللَّذِي نَقْسِي بِيدِهِ إِنَّ الشَّمَالَة الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْمُعَانِمِ لَمْ تُصِيعُهَا

الْمَقَاسِمُ لَتَشْنَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا»، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ -أَوْ شِرَاكَيْن - إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ -أُوْ: شِرَاكًا مِنْ نَارٍ ». [انظر الحديث4234].

33 بَابُ هَلْ تَدْخُلُ فِي الْأَيْهَانِ وَالْنَدُورِ: المذكور فيها لفظ: "مال" كقوله: إنْ فعلت كذا فجميع مالي لكذا. الْلَّرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزَّرْعُ وَالْأَمْتِعَةُ ؟ جوابه: نعم، عند الجمهور. قال ابن عبد البر: "المعروف من كلام العرب أن كل ما يتموّل أو يملك فهو مال، وهو مذهب مالك، وإليه جنح البخاري"(1). "أَرْضٌ "(2): يقال لها ثمْغ بسكون الميم أَنْفَسَ: أجود. بِهَا: أي بثمرها. لِهَائِط: بستان.

ح6707 فَرَجْناً: فيه تجوز، لأنه إنما حضر فتحها. إِلاَّ الْأُمْواَلَ: "الاستثناء من الغنيمة المأخوذة من قوله: «فلم نغنم» فنفى أن يكونوا غنموا العين، وأثبت أنهم غنموا المال، فدل على أن المال عنده غير العين، وهو المطلوب". قاله ابن حجر(3). عَائِرٌ: لم يُدْرَ رَامِيه. الشَّمْلَةَ: الكساء رَجُلٌ: لم يعرف شِرَاكٌ: خيط النعل مِنْ نارٍ: لو لم يرده.

<sup>(1)</sup> الفتح (11/592).

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة بالرفع. وفي صحيح البخاري (178/8)، والإرشاد (409/9)، وسيارة، وسيارة، ونسخة البخاري للشبيهي: بالنصب.

<sup>(3)</sup> الفتح (593/11).

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الكَفَّارَاتِ

الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر لأنها تكفر الذنب، أي تستره، وجمعها باعتبار أنواعها، وهي سبع كما يأتي في نظم ابن غازي.

1 بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَكَقَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ﴾[المائدة: 89].

وَمَا أَمَرَ النَّيِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتُ ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [النرة: 196]. ويُدْكَرُ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ وَعَطَّاءٍ وَعِكْرِمَةً: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ: أَوْ أُوْ، قُصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، وقَدْ خَيَّرَ النَّييُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعَبًا فِي الْقَدْيَةِ.

ح8708 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابِ، عَنْ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُجَاهِدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنْ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَيْلُتُ مُجَاهِدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنْ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَيْلُتُ مُ مَا يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: «ادْنُ» فَدَنَوْتُ فَقَالَ: «أَيُونْذِيكَ هَوَامُكَ» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿ فِدْيَةٌ مِنْ صِيبَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكُ ﴾ [البقرة: 196] هَوَ المُسْكُ شَاهُ، وَالنُسُكُ شَاهُ، وَالنُسُكُ شَاهُ، وَالنُسُكُ شَاهُ، وَالنُسُكُ شَاهُ، وَالنُسُكُ شَاهُ،

□1 كَفَّارَاتُ الْأَيْمَانِ: جمع يمين، وقوْلُ اللَّهِ: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ وَسَاكِينَ ﴾(1) لكل واحدٍ مُدُّ من البُرِّ، وإن أخرج من غيره فوسط ما يشبع منه، أو كسوتهم: الرَّجُلُ ثوب، والمرأة درع وخمار، أو تحرير رقبة أي مؤمنة سالمة من العيوب، فمن لم يجد واحداً مما ذكر، فصيام ثلاثة أيام، ويندب تَتَابُعُها، ولا تجزئ ملفقة من نوعين.

وَمَا أَمْرَ (217/4) النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ به كعب بن عجرة. ﴿ مِنْ صِيامٍ ﴾: أي

<sup>(1)</sup> آيــة89 من سورة المائدة.

ثلاثة أيام، ﴿ أَوْ صَدَقَة ﴾: على ستة مساكين (1) لِكُلِّ مُدَّان (2) من بُرّ ، ﴿ أَوْ نُسُكِ ﴾ : شاة فأعلى . هَا كَانَ فِيهِ الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ : أي في ذكر الكفارة كقوله : ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكِ ﴾ ، فَصَاهِبُهُ يِالْخِيبَارِ : أي وما كان فيه ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ﴾ فالأول مقدم ، وما اجتمعا فيه ككفارة اليمين ، فكل على حكمه ، وإلى ذلك أشار ابن غازي بقوله :

خير بصوم وجزاء وأذى 
 وقل لكل خصلة يا حبذا
 ورتب الظهار والتمتعا
 ورتب الظهار والتمتعا

ح6708 قالَ: فِدْبِيَةٌ: أي احلِقْ وعليك فدية. وَالْمَسَاكِينَ سِتَّةٌ: لكل واحد مُدَّان، وقد أشكلت مطابقة الحديث هنا فقال كُلُّ ما ظَهَرَ له. وقال العيني: "مطابقته من حيث إن فيه التخيير كما في كفارة الأيمان"(3). وقوْلِهِ تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَولَّكُ أَوْ فَيه التخيير كما في كفارة الأيمان"(3). وقوْلِهِ تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَولَّكُ أَيْمَانِكُمْ ﴾: ميدكم ومتولي أموركم.

#### 2 بَابِ قُولِهِ تَعَالَى:

﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّة أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [التعريم: 2] منتى تَجِبُ الْكَقَارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ

ح6709 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا سُقْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: «وَمَا شَائَكَ» قَالَ: وقَعْتُ

<sup>(1)</sup> هذه فدية من حلق رأسه وهو محرم، يقول سبحانه: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُّرِيضاً لَوْ بِهِ أَذِي مِّن رُأْسِهِ فَقِدْيَةٌ مِّنْ صِيَام لَوْ صَدَقَةٍ لَوْ نُسُكِ ﴾. آية 196 من سورة البقرة.

<sup>(2)</sup> أي نصف صاع من البُرَّ، والذي ينبغي معرفته أن علماء الإسلام اختلفوا في قدر الإطعام، والذي يتبيّن -وهو الحق إن شاء الله- أن المعتبر في حق كل إنسان ما هو وسط من عيشه. ونحن في الديار المغربية - أمّنها الله- خُبرة مع تمر أو إدام لكل مسكين، أو صحن كسكس أو لحم بالمرق لستة مساكين يجزئ.

<sup>(3)</sup> عمدة القارئ (191/19).

<sup>(4)</sup> آية 2 من سورة التحريم.

عَلَى امْرَأْتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: «شَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقْبَهُ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ الله قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ الله تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ الله تُصلَى مَسْتَطِيعُ الله عَلَى مَسْكِينًا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «اجْلِسْ» فَجَلَسَ قَاتِيَ النَّبِيُ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعرَق فِيهِ تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ، قَالَ: «خُدْ هَذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَرَق فِيهِ تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ، قَالَ: «خُدْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ» قَالَ: اعْلَى أَقْقُرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ: قَالَ: «أَطْعِمْهُ عِيَالْكَ». [انظر الحديث 1936 واطرافه].

2 بَابُ مَتَى نَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ؟ أي بيان ذلك، أما كفارة اليمين فتجب بالحنث، وكفارة غيره تجب بمواقعة الفعل المرتبة عليه، ولا فرق في ذلك بين غني وفقير.

ح6709 رَجُلٌ: فروة بن عمرو البياضي فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ؟ ... إلخ: مذهب مالك رحمه الله أن كفارة رمضان على التخيير. قال القاضي عياض: "وليس في هذا السياق ما يدل على الترتيب لا نصاً ولا ظاهراً. وهذه الصيغة تصح في الترتيب والتخيير"(1). فواجدُهُ: آخر أضراسه. أَطْعِمْهُ عِبَالَكَ: والكفارة لازالت عليك.

### 3 بَابِ مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَقَّارَةِ

ح6710 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبي هُريْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: هَلَكْتُ فَقَالَ: هَلَكْتُ فَقَالَ: هَلَكْتُ فَقَالَ: هَلَكْتُ فَقَالَ: هَلَكْتُ فَقَالَ: هَلَكْتُ فَقَالَ: هَا ذَلَكَ؟» قَالَ: وَمَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «تَجِدُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا هَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْريَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لَا قَالَ: ﴿فَقَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْريَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لَا قَالَ: إِنْ فَقَلَنَ وَقَلَى: إِنَّ مُسْكِينًا؟» قَالَ: لَا قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنصَارِ بِعَرَقِ أَنْ تُطْعِمُ سِتِينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: ﴿اللَّهِ وَاللَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ الْحُوجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ الْحُوجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ الْمُو مُ مَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ الْحَوْمَ مِنَّا وَالْمِرَافِ اللَّهِ؟ وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ الْمُلْ الْمَالِي اللَّهُ وَالَذِي الْمَالَةَ الْمَالُ الْمَلْكَةُ وَالَادِي الْمَلْكَةُ وَالْمَالِكَ اللَّهُ وَالْمُ الْمُلْكَةُ وَالَالَالَ الْمَالِولَةُ الْمَالَةُ وَلَالًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعُرْمُ الْمُولُ الْمَالِكَةُ مُنْ الْعَلْمُ الْمَالِكَةُ الْمَالُونَ الْمَلِكَةُ وَلَالَ الْمُعْمِلُ الْمُنْ الْمَالِكَةُ الْمَالِكَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكَةُ الْمُلْكَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُرَافِلَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُلْمُ الْمُلْكَالُ الْمُنْ الْمُلْلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلَالَةُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلِلُهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكَةُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُلُلُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُنْكُ اللْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ ال

<sup>(1)</sup> إكمال الإكمال (242/3).

3 بِنَابُ مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفَّارَةِ: الواجبة عليه.

ح6710 رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: لم يعرف. فتصدَّلُ بِهِ: كفارة عنك، وهذا موضع الترجمة. الاَبتَيْهُ الله المدينة، أي حرَّتَيْها الله الله الله وهي بينهما. فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ: والكفارة باقية بذمتك.

## 4 بَالِ يُعْطِي فِي الْكَقَارَةِ عَشَرَةً مَسَاكِينَ قريبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

ح111 حَدَّتنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة، حَدَّتنَا سُقْيَانُ، عَنْ الرُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ! قَالَ: «وَمَا شَائُكَ؟» قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأْتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: «هَلُ تَحِدُ مَا تُعْيِقُ رَقْبَة؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيتًا؟» قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأْتِي النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: «خُذُ قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأْتِي النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: «خُذُ فَأَطْعِمُهُ أَهْلَكَ». [انظر الحديث 1936 واطرانه].

4 باب يعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيباً كَانَ أَوْ بَعِيداً: ممن لا تلزمه مؤنته. قال ابن حجر: "أما العد فَينَصً القرآن في كفارة اليمين".هـ(1). قلت: وكذا التسوية بين القريب والبعيد مأخوذة من إطلاقه. وأما حديث الباب، فقال شيخ الإسلام: "لا يناسب الترجمة، قال: وكأنه ذكره ليقيس عليه صرف كفارة اليمين في جواز صرفها للقريب نظراً لظاهر لفظه"(2).

-6711 فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ: وإن كان الصرف للأهل في الحقيقة صدقة لا كفارة.

<sup>(1)</sup> النتح (597/11).

<sup>(2)</sup> تحفة الباري (11/ 277).

5 بَاب صَاع الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّييِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ
 أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنِ

ح6712 حَدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّتَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّتَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّتَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّتَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَتَلْتًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَن عُمرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَتَلْتًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَن عُمرَ بَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ. [انظر الحديث1859 وطرفه].

ح6713 حَدَّتَنَا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ، حَدَّتَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَهُوَ سَلْمٌ، حَدَّتَنَا مَاكِنَّ عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةً رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِّ النَّهِ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقالَ أَبُو قُتَيْبَة: قَالَ لَنَا مَالِكٌ: مُدُّنَا أَعْظِمُ مِنْ مُدِّكُمْ، ولَا نَرَى الْقَضَلَ إِلَا فِي مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقالَ لِي مَالِكٌ: لَوْ جَاءَكُمْ أُمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ؟. مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ؟. وَلَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قالَ: أَفْلَا تَرَى أَنَّ الْمُرَ الْمُرَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قالَ: أَفْلَا تَرَى أَنَّ الْمُرَ الْمُرَ يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قالَ: أَفْلَا تَرَى أَنَّ الْمُرَى الْمُعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حَدِيرًا عَبُدُ اللّهِ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ إسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللّهِ بْن أبي طَلْحَة، عَنْ أنس بْن مَالِكِ: أنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللّهُمُّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهمْ وَمُدَّهِمْ» انظر الحديث 2130 وطرفها. قالَ: «اللّهُمُّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهمْ وَصَاعِهمْ وَمُدَّهِمْ» انظر الحديث 2130 وطرفها. والله عَلَيْهِ: أشار إلى ترادف الإضافتين واتحاد العبارتين، لأن صاع المدينة هو أربعة أمداد بمُدَّه صلى الله عليه وسلم، وقَدْرُ مُدَّهِ وطل وثلث. فالصاع منه خمسة أرطال وثلث. والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما مَكِيّاً، كل درهم خمسون وَخُمُسًا حَبَّةٍ من الشعير الوسط، وَبَوَكَتِهِ: أي المد، أي ما يكال به. ومَا تَوَارَثُ أَوْلُ المَدِينَة فِيْ فَلِكَ قَرْناً بَعْدَ وَمَان، فرمنا بعد زمان، أشار بذلك إلى أن مقدار المد والصاع في المدينة لم يتغير لتواتره عندهم إلى زمنه. وبهذا احتج مالك على أبي يوسف في القصة المشهورة بينهما(١١)، فرجع أبو يوسف

<sup>(1)</sup> المناظرة بينهما بحضرة الرشيد. الإرشاد (414/9).

عن قول الكوفيين في قدر الصاع إلى قول أهل الـمدينة.

ر 6712 مُداً وَثُلُثاً بِمُدِّكُمُ الْبَوْمَ: "دل هذا على أن مُدَّهم حين حدث به السائب كان أربعة أرطال فإذا زيد عليه (218/4)/ ثلثه وهو رطل وثلث، قام منه خمسة أرطال وثلث، وهذا قدر صاع النبي صلّى الله عليه وسلم وما زيد فيه زمن عمر بن عبد العزيز لا نعلمه". قاله ابن بطال(1).

ح16713 الْمُدِّالْأَوَّلِ: صفة لازمة لمد النبي صلّى الله عليه وسلم، أي لا بمد "هشام" (2)، وإن كان أكبر منه بتُلتَّيْ رطل، لأن مُدَّ "هشام" رطلان، والصاع منه ثمانية أرطال. مُدَّناً: النبوي المدني. أَعْظَمُ: بركة بدعاء النبي عَلَيْ مِنْ مُدَّكُمْ الهاشمي، وإن كان الهاشمي أكبر. أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا بِبَعُودُ... إلخ: أي لا إلى مُدَّ الوقت، وإلا لدار الحكم معه، ومن ثم رجع أبو يوسف إلى قول مالك.

ح6714 اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْبِالِهِمْ: قال النووي: "الظاهر أن المراد بالبركة في نفس المكيل بالمدينة، بحيث يكفي المدّ فيها لمن لا يكفيه في غيرها"(3).

قال القسطلاني: "وقد رأيتُ من ذلك سنة خمس وتسعين وثمانمائة العجب العجاب"<sup>(4)</sup>.

6 بَابِ قِولُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقْبَةٍ ﴾ [المائدة: 89] وَأَيُّ الرَّقَابِ أَرْكَى حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّتَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشْيَدٍ، حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطْرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيً

<sup>(1)</sup> الفتح (598/11).

<sup>(2)</sup> هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، والي المدينة، ومن أعيانها، وكانت بنته زوجة الخليفة عبدالملك ابن مروان، وهو الذي ينسب إليه " مد هشام " عند الفقهاء، وربما قالوا: " المد الشامي" للخليفة عبدالملك ابن الأعلام (84/8).

<sup>(3)</sup> شرح النووي على مسلم (142/9).

<sup>(4)</sup> الإرشاد (414/9).

بْن حُسنَيْن، عَنْ سَعِيدِ بْن مَرْجَانَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عُضْوًا عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقْبَةُ مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوً مِنْهُ عُضْوًا مِنْ النَّار، حَتَّى قَرْجَهُ بِقَرْجِهِ». [نظرالحديث2517].

6 باب قَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿أَوْ تَعْرِيرُ وَقَبَةٍ ﴾(١) أي مؤمنة، وذلك أن الرقبة في كفارة اليمين والظهار مطلقة. وفي القتل مقيدة بالإيمان، فحمل الجمهور المطلق على المقيد، فقالوا: لا تجزئ إلا المؤمنة في الجميع، وخالفهم الكوفيون(2).

وَأَيِّ الرِّقَايِ أَزْكَى؟ أشار به إلى حديث أبي ذر السابق في أوائل العتق: «قلتُ: فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً، وأنْفَسُها عند أهلها»<sup>(3)</sup>.

-6715 مِكُلِّ عُضُو مِنْهُ: أي من العبد المعتق -فتحاً عُضُواً: من المعتق -كسراً مَتْ فَرْجَهُ مِفَوْدَ منه أن العتق يكفر مَتَّى فَرْجَهُ مِفَرْجِهِ: غيابُه (4) لأنه محل ما هو من الكبائر، فيؤخذ منه أن العتق يكفر الصغائر والكبائر. وراجع أبواب العتق (5) ففيه كلام آخر لابن العربي (6).

7 بَابِ عِثْق الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَّبِ فِي الْكَقَارَةِ وَعِثْق وَلَدِ الزِّنَا
 وقال طاوس: يُجْزئ المُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ.

ح6716 حَدَّتُنَا أَبُو النُّعْمَان، أَخْبُرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرُو، عَنْ جَاير:

<sup>(1)</sup> آيـة 89 من سورة المائدة وهي آية كفارة اليمين.

<sup>(2)</sup> قال في مراقى السعود (1/ 266 نشر البنود):

وحسمال مطلق على ذاك واجب \* إن فيهما اتتحد حكم وسبب

وقال في جمع الجوامع: "وإن اختلف السبب"، فقال أبو حنيفة: "لا يحمل"، وقيل: "يحمل لفظاً"، وقال الشافعي "قياسا". وانظر مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني (ص73).

<sup>(3)</sup> البخاري، كتاب العتق، باب 2 (148/5 فتح).

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة وهامش نسخة البخاري للشبيهي، ومعناه واضح.

<sup>(5)</sup> انظر الفجر الساطع (3/ لـ 72).

<sup>(6)</sup> انظره في العارضة (7/ 25-26).

أنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ بَنُ النَّحَامِ مِنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّيَ؟» فَاشْتُرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَامِ يَثْمَان مِائَةِ دِرْهَم، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أُوَّلَ، إنظر الحديث 2141 واطرافه].

7 بِمَابُ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ (1) وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالمُكَاتَبِ فِي الكَفَّارَةِ وَعِتْقُ وَلَدِ الزِّنَا، أي في الكفارة أيضاً، أي بيان حكمهم، ولم يذكر شيئا من الأحاديث الدالة على ذلك وإنما قال: وقال طَاوُسُ: بَبُوْرِيُّ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ: وحكمهم عندنا هو عدم الإجزاء في الثلاثة الأول، قال الشيخ خليل: "بلا شوب عتق، لا مُكاتَبِ، ومدبَّر، ونحوهما "(2) وأما ولد الزنا فيجوز عتقه في الكفارة عند مالك وجميع فقهاء الأمصار.

ح6716 رَجُلاً: هـ و أبو مذكور دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ: اسمه يعقوب، أي أعتقه عن دبر منه. وَلَمْ بِبَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ: وكان عليه دين فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بُنُ النَّمَّامِ 3: المعروف أن النحام لقب لنعيم لا لأبيه (4)، فالصواب كما للكرماني إسقاط لفظ: "ابن" (5)، وغرضه منه أنه كما جاز بيع المدبَّر جاز عتقه في الكفارة. وهذا شيء لا يسلمه غيره كما لا يخفى. عَلَمَ أَوَّلَ: أي عام زمن أول.

<sup>(1)</sup> المدبر: هو العبد الذي يعلق سيدُه عتقه على موته.

<sup>(2)</sup> المختصر (ص152).

<sup>(3)</sup> نعيم بن عبد الله النحام، أسلم قديماً، أسلم بعد عشرة أنفس، اختلف في تاريخ هجرته ووفاته. انظر الاستيعاب (1508/4).

<sup>(4)</sup> قال في النتح (165/5): "ظاهر الرواية أنه لتب أبيه، قال النووي: "وهو غلط، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «دخلت الجنة فسمعت فيها نحمةً من نعيم» اهم وكذا قال ابن العربي وعياض وغير واحد، لكن الحديث المذكور من رواية الواقدي، وهو ضعيف، ولا ترد الروايات الصحيحة بمثل هذا، فلعل أباه أيضاً كان يقال له النّحام".

<sup>(5)</sup> الكواكب الدراري (146/23).

□ بابُ إِذَا أَعْنَاقُ عَبْداً بَبْنَهُ وَبَيْنُ آخَرَ: أي عن الكفارة، ما حكمه? وحكمه عندنا عدم الإجزاء. ولم يذكر هنا حديثاً لعدم وجوده له على شرطه.

## 8 بَابِ إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَقَارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ؟

ح 6717 حَدَّتَنَا سُلْيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْمُراهِيمَ، عَنْ الْمُسُودِ، عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ، قَدْكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: «اشْتَريهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْنَقَ». [انظر الحديث 456 واطرانه].

8 بِلَبُ إِذَا أَعْنَاقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ بِكُونُ وَلاَقُهُ؟ أي العبد المعتق، وجوابه: أنه لمن أعتقه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:

ح6717 «الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَلُ »: فيشمل المعتق في الكفارة وغيره.

### 9 بَاب الِاسْتِثْنَاء فِي الْأَيْمَان

ح8718 حَدَّتَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، فقالَ: ﴿وَاللّهِ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، فقالَ: ﴿وَاللّهِ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَبِينَ أَلْهُ لَنَا اللّهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ يَتَلَاتَةِ دَوْدٍ، فَلَمَّا الْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ، لَا يُبَارِكُ اللّهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلْفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا فَحَمَلْنَا. فقالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْكَرُ نَا ذَلِكَ لَهُ، فقالَ: ﴿مَا أَنَا لَكُ مَلْكُمْ، بَلْ اللّهُ حَمَلَتُمْ وَسَلَّمَ قَدْكَرُ نَا ذَلِكَ لَهُ، فقالَ: ﴿مَا أَنَا مَمْ مَلْكُمْ، بَلْ اللّهُ حَمَلَكُمْ، إِنْ شَاءَ اللّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَن عَيْنِ فَأَن اللّهُ لَا أَحْدِي هُو خَيْرٌ ﴾ غَيْرَهَا فِلْ كَقُرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنَيْتُ اللّهُ لَا أَحْدِي هُو خَيْرٌ ﴾ غَيْرَهُا فِلْ كَقَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنَيْتُ الّذِي هُو خَيْرٌ ﴾ فَذَكُرُ اللّهُ فَي خَيْرٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَمْلِكُمْ وَاللّهُ اللّهُ لَا أَحْدِي هُو خَيْرٌ ﴾ غَيْرَهُا إِلّا كَقَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنَيْتُ الّذِي هُو خَيْرٌ ﴾

ح6719 حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَقَالَ: «إِلَّا كَقَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَلَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وكَقَرْتُ». [انظر الحديث 313 واطرافه]. حَرَّتَنَا اللَّذِي هُو خَيْرٌ، وَكَقَرْتُ»، وانظر الحديث 313 واطرافه]. حَدَّتَنَا اللَّهِ عَنْ هِشَام بْن حُجَيْر، عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَ اللَّيْلَة عَلَى تِسْعِينَ المُرَاة، كُلُّ تَلِدُ عُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فقالَ لهُ صَاحِبُه، -قالَ سُقْيَانُ:

يَعْنِي الْمَلْكَ-: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ! فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةً مِنْهُنَّ بِوَلْدِ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ عُلَامٍ، فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ، قَالَ: لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ. وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَوْ اسْنَتْنَى ﴾.

وَحَدَّتَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً. [انظر الحديث 3819 واطرانه]. 9 بَابُ الاِسْتِثْنَا عِفِي اللَّبْمَانِ: أي بيان حكمه، والمراد الاستثناء بالمشيئة كقوله: واللَّه لأفعلن كذا إن شاء اللَّه أو إلا أن يشاء اللَّه أو يريد أو يقضي، وهذا الاستثناء عندنا إنما يفيد في الحلف باللَّه فقط إن اتَّصل إلا لعارض، ونوى الاستثناء، وقصد به حل اليمين ونطق به وإن سرًا بحركة لسان (219/4)، لا في غيره كالطلاق والعتاق. قال الشيخ: "ولم يُفِدْ -أي اللغو- في غير اللَّه كالاستثناء بإن شاء اللَّه".(1).

ح6718 يِشَائِلٍ: قطيع من الإبل. يِثَلَاثَةِ ذَوْذِ: الذوذ من الثلاث إلى العشر، وفي رواية: "أكثر من ذلك"، ويأتي الجمع بينهما. والله إنْ شَاءَ الله : هذا محل الترجمة. وكان دَركاً فِي حَاجَنِهِ: أي لحاقاً لها، وهذا خاص بهذه القضية، إذ ليس كل من استثنى حصل له مقصوده.

### 10 بَابِ الْكَقَارَةِ قَبْلَ الْحِنْتِ وَبَعْدَهُ

حـ6721 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ الْقَاسِمِ الْتَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمِ إِخَاءٌ وَمَعْرُوفِ، قَالَ: فَقُدِّمَ طَعَامٌ، قَالَ: وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، قَالَ: وَفِي الْقُومُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللّهِ أَحْمَرُ، كَأَنَّهُ مَوْلَى، قَالَ: فَلَمْ يَدِنُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: ادْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَاكُلُ شَيْئًا قَذِرِثُهُ فَحَلَقْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ أَبِدًا، فَقَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي أَبْدًا، فَقَالَ: ادْنُ أَخْيرِكَ عَنْ ذَلِكَ: أَنَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَم الصَّدَقَةِ —قَالَ أَيُوبُ وَمُو يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَم الصَّدَقَةِ —قَالَ أَيُوبُ

<sup>(1)</sup> المختصر لخليل (ص95).

أحسيبُهُ قالَ: وَهُوَ عَضبَانُ - قالَ: «وَاللّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» قالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأْتِيَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ ينَهْبِ إيلِ، فَقِيلَ: «أَيْنَ هَوُلُاءِ النَّسْعَرِيُّونَ؟» فَأَتَيْنَا فَأَمَرَ لَنَا يَحْمُس دُوْدٍ غُرِّ الدُّرَى، قالَ: فَالْدَفَعْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: أَتَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ نَسنتُحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا، ثُمَّ أَرْسُلَ إليننَا فَحَمَلْنَا، نَسِي رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ يَمِينَهُ لَا ثَقْلِحُ وَسلّمَ يَمِينَهُ لَا ثَقْلِحُ وَسلّمَ يَمِينَهُ لَا ثَقْلِحُ وَسلّمَ يَمِينَهُ لَا ثَقْلِحُ وَسَلّمَ وَسلّمَ قَلْدُكُرْهُ يَمِينَهُ لَا ثَقْلِحُ وَسَلّمَ يَمِينَهُ لَا ثَقْلِحُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ قَلْدُكُرْهُ يَمِينَهُ لَا ثَقْلِحُ وَسَلّمَ يَمِينَهُ لَا ثَقْلِحُ وَسَلّمَ يَمِينَهُ لَا تُعْلِمُ وَسَلّمَ قَلْدُكُرْهُ يَمِينَهُ لَا ثَقْلِحُ وَسَلّمَ يَمِينَهُ لَا يُعْلِمُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ قَلْدُكُرْهُ يَمِينَهُ لَا ثَقْلِحُ وَسَلّمَ يَمِينَهُ لَا أَكُولُ وَمَلْكَ فَحَلَقْتَ أَنْ لَا تَحْمِلْنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَنّا فَطْنَنّا وَلَكُنُ اللّهُ لِي وَسَلّمَ اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ اللّهُ إِللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا أَدْيِنَ عَلَى يَمِينَ فَالَ : «الْطلَقُوا! فَإِنّمَا حَمَلَكُمُ اللّهُ! إِنِي وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ لَا أُحْلِفُ عَلَى يَمِينَ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلّا أَتَيْتُ الّذِي هُو عَلَوْلًا وَاللّهُ اللّهُ لَا أُحْلِفُ عَلَى يَمِينَ فَارَى عَيْرَهُا خَيْرًا مِنْهَا، إِلّا أَتَيْتُ اللّهُ إِن شَاءَ اللّهُ لَا أُحْلِفُ عَلَى يَمِينَ فَارَى عَيْرَهُا خُولُولُ عَنْ أَبِي قِلْهُ أَلُولُ اللّهُ اللّه

حَدَّتَنَا فَتَيْبَهُ ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَة، وَالْقَاسِمِ التَّميمِيِّ

عَنْ زَهْدَم بِهَدَا.

حَدَّتَنَا أَبُو مَعْمَر، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّتَنَا أَيُّوبُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَم بِهَدًا. [انظر الحديث 3133 وأطرافه].

حكُورَ كَدُتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَارِسِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَة أَعِثْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَة أَعِثْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَقْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا قَاتِ الذِي هُو خَيْرٌ وكَقُرْ عَنْ يَمِينِكَ».

تَابَعَهُ أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ ابْن عَوْنَ. وَتَابَعَهُ يُونْسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطيَّة وَسِمَاكُ بْنُ عَطيَّة وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ وَالرَّبِيعُ. [نظر الحديث 6622 وطرفيه].

10 بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلُ الْمِنْثِ وَبَعْدَهُ: أي جوازها في الحالتين، وهذا مذهبنا كالجمهور على تفصيل عندنا في صيغها، ذكره شراح المختصر عند قوله: "وأجزأت قبل حنثه"(1).

<sup>(1)</sup> انظر شرح الزرقائي على المختصر (مج 2 ج 60/3).

-6721 بيفَهْ إِيلٍ: أي من غنيمة، وتقدّم في رواية: «أنه ابتاعهن من سعد». قال ابن حجر: "فيحتمل أن الغنيمة لمّا حصلت، حصل لسعد منها القدر المذكور، فابتاعه صلّى الله عليه وسلم منه، قال: وبه يجمع بين الروايتين"(1). بيخَهْ وَفْهِ: وفي الباب قبله وغيره: «بثلاث». وفي المغازي: «بستة»، والجمع بينها أنّ ذكر القليل لا ينافي الكثير، فيحمل على أنه أعطاهم أولا ثلاثاً، ثم زادهم اثنين، ثم زادهم واحداً. غُوِّ الباكثير، فيحمل على أنه أعطاهم أولا ثلاثاً، ثم زادهم اثنين، ثم زادهم واحداً. غُوِّ الباطلاق لأنه لمطلق الجمع، فالأصل الجواز كيفما كان مقدماً على الحنث أو مؤخراً، ومن يدعي أحدهما فعليه البيان، والله أعلم".هـ(2). وهو أظهر مِمًا لَهُمْ هنا بِهَذَا أي بجميع الحديث.

ح6722 وُكِلْتَ إِلَبْهَا: أي وكلت إلى نفسك وعجزت عنها.

<sup>(1)</sup> الفتح (612/11).

<sup>(2)</sup> حاشية السندي على البخاري (110/4).

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الفَرَائِضِ

الفرائض لقب لعلم الميراث.

#### 1 بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ يُوصِيكُمْ اللّهُ فِي أُولَادِكُمْ لِلدَّكَرِ مِثْلُ حَظُ الْأُنتَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثَلْتًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِابُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدِ مَنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِتَهُ أَبُواهُ فَلِمُ السَّدُسُ مِنْ بَعْدِ وصِيبَةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لِا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ اقْرَبُ لَكُمْ نَقْعًا فَريضة مِنْ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِنْ وَلِدٌ فَلَكُمْ الرّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وصِيبَةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلِنَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَيْ اللّهُ وَلَهُنَّ اللّهُ فَلَا لَكُمْ مَنَّ اللّهُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ اللّهُ فَاللّهُ وَلَلْهُ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ اللّهُ فَاللّهُ مَمَّا تَرَكُثُمُ مِنْ بَعْدِ وصِيبَةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ اللّهُ فَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَهُ أَنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ اللسُّلُ فَلْ مَنْ اللّهُ وَلَهُ لَكُمْ وَلَدُ عَلِيلٌ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَتُ كَلَالَةً وَصَدًا أَوْ الْمَرَاةُ وَلَهُ لَا لَكُمْ وَلَدٌ فَوصِيبًة مِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ عَلَيْ وَصَلّى بَعْدِ وَصِيبًة مِنْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ فَلِي اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ فَلِيمٌ وَلِيلًا أَلِيلًا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ فَرَاسَاء : 11، 12].

ح 6723 حَدَّتَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا سَقْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، سَمِعَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: مَرضنتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرِ وَهُمَا مَاشِيَانٍ، قَاتَانِي وَقَدْ أَعْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصنبً عَلَيَّ وَضُوءَهُ، قَاقَفْتُ فَقَلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصنبً عَلَيَّ وَضُوءَهُ، قَاقَفْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! كَيْفَ أَصننَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُحِينِي يشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَت ْ آيَهُ الْمَوَارِيتِ [انظر الحديث 194 واطراف].

1 ﴿ بُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾(1): أي في شأن ميراثهم.

ح6723 آينة المبراث: هي قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ إلى آخرها.

<sup>(1)</sup> آية 11 من سورة النساء.

#### 2 بَابِ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

وقالَ عُقْبَهُ بْنُ عَامِرٍ: تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّائِينَ، يَعْنِي: الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ. وَقَالَ عُقْبَهُ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ حَدَّتُنَا وُهَيْبٌ، حَدَّتُنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، قَإِنَّ الظَّنَّ الْخَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عَبَادَ اللَّهِ إِخْوَالنَا». [انظر الحديث 5143 وطرفيه].

2 بَابُ تَعْلِيمِ الْفُرَائِضِ: أي مطلوبيته والحث عليه، ولعله أشار إلى ما رواه الطبراني على عن أبي بكرة مرفوعاً: «تعلموا القرآن والفرائض، وعلموه الناس، أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم رجلان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما»(1). وروى الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعلموا الفرائض، فإنها نصف العلم، وإنها أول ما ينزع من أمتي»(2). فَعُلَمُوا: أي العلم، فيدخل فيه علم الفرائض. بالظّن، لا بالعلم.

ح6724 إِبَّاكُمْ وَالطَّنَّ: أي احذروا الظن في المسائل العلمية وفي أحوال الناس. فَإِنَّ الطَّنَّ: أي حديث الظن أَكْذَبُ الْمَدِيثِ: أي أكثره كذباً، وَلاَ تَجَسَّسُوا -بالجيم- أي تطلبوا الأخبار من غيركم عن عورات الناس، وَلاَ تَحَسَّسُوا - بالحاء- تتولوا البحث عن عوراتهم بأنفسكم.

<sup>(1)</sup> رواه الطبراني في المعجم الأوسط (237/4) (ح4075)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (226/4): "فيه محمد بن عقبة السدوسي، وثقة ابن حبان وضعفه أبو حاتم. وسعيد بن أبي كعب لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات"، وقال في الفتح (5/12): "وراثد الحماني، مقبول، لكن الراوي عنه مجهول".

<sup>(2)</sup> حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي (265/6 تحفة) في أبواب الفرائض، وَرَدَ لفظُهُ كالتالي: «تعلمو الفرائض، ورد أبي هريرة الذي رواه الترمذي (265/6 تحفة) في أبواب الفرائض، ورد أبي الفتح (5/12) فأخرجه والقرآن وعَلِّموا الناس، فإني مقبوض». أما الحديث الذي ذكره الشارح هنا ونقله من الفتح (2719) فأخرجه بلفظه ابن ماجه (ح2719)، والدارقطني (67/4)، والحاكم (332/4)، وقال الذهبي: "حفص واه بمرّة". وانظر مصباح الزجاجي للبوصيري (201/2)، وتلخيص الحبير للحافظ (79/3).

3 بَابِ قُولِ النَّدِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللَّهِ مَا تُركَنَا صَدَقْهُ »

ح5725 حَدِّتُنَا عَبْدُاللَهِ بِنُ مُحَمَّد، حَدَّتُنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُورَة، عَنْ عَائِشَة أَنَّ فاطمة والعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلَام، أَتَيَا الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرُورَة، عَنْ عَائِشَة أَنَّ فاطمة والعَبَّاسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا أَبَا بَكْرِ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاتُهُمَا مِنْ وَسَهُمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ. النظر الحديث 3092 واطرافه عَيْنَدٍ يَطِلْبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ قَدَكَ وَسَهُمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ. النظر الحديث 3092 واطرافه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ وَاللَّهِ لَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهُ بَكُلُ أَلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ». قَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكُلُ أَلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ». وَسَلَّمَ اللَّهِ بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنْعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ، قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى مَاتَتَ. النظر الحديث 3093 واطرافه إلله والمافه إلَّا صَنَعْتُهُ، قالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطْمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى مَاتَتَ.

ح6727 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَائِشَة: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَا لُورَتْ مَا تَرَكَّنَا صَدَقَة». [انظر الحديث 3093 واطرافه].

ح6728 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقيلٍ، عَنْ ابْنِ شيهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أُوس بْنِ الْحَدَثَانِ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطَّعِم ذَكَرَ لِي مِنْ حَدِيثِهِ تَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: انطَلَقْتُ حَتَّى أَذْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَأَنَّاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلَ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَن وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ: هَلَّ لَكَ فِي عَلِيًّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا؟ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِدْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نُورَتْ، مَا تَركَنَا صندَقَة» يُريدُ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ، فَقَالَ الرَّهُطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ هَلْ تَعَلَّمَان أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذلِكَّ قالا قد قالَ ذلِكَ قالَ عُمَرُ: فإنَّى أَحَدَّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، إنَّ اللَّهَ قدْ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فِي هَذَا الْقَيْءِ بشَّيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ -إلى قولِهِ-﴿قَدِيرٌ ﴿ ﴾ [الحدد: 6] فَكَانَتُ خَالِصنَة لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَتُّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ نَفْقَة سَنَتِهِ، ثُمَّ يَاخُدُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ، فَعَمِلَ بِذَاكَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ! هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ! هَلْ تَعْلَمَان ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. قَلُوا: نَعَمْ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَضَهَا، فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَوَقَّى اللَّهُ أَبَا بَكْر، فَقُلْتُ: أَنَا وَلِي وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَوَقَّى اللَّهُ أَبَا بَكْر، فَقُلْتُ: أَنَا وَلِي وَلِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَوَقَّى اللَّهُ أَبَا بَكْر، فَقُلْتُ: أَنَا وَلِي وَلِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْن أَعْمَلُ فِيهَا مَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْن أَعْمَلُ فِيهَا مَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر، ثُمَّ عَرَبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر، ثُمَّ عَرَبُهُ أَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر، ثُمَّ أَلِيكُمَا يَذِيكَ وَكَلِمَتُكُما وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، حِنْتَنِي تَسْأَلْنِي نَصِيبًا فَقُلْتُ وَلِكَ مَنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَعُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ عَمْ السَّمَاءُ وَالْأُرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَوَاللَّهِ الذِي عَوْلَ اللَّهُ الْمُؤْتِكُمَاهَا. واطر المديث 2904 واطرافه]. السَّمَاءُ وَالْمُرتُهُمَا فَانْ الْكَوْيِكُمَاهَا. وانظر المديث 2904 واطرافه].

ح9729 حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَنُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةً».

[انظر الحديث 2776 وطرفه].

-6730 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرُورَة، عَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَرْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيِنَ تُوفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَدْنَ أَنْ يَبْعَنْنَ عُتْمَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَدْنَ أَنْ يَبْعَنْنَ عُتْمَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَدْنَ أَنْ يَبْعَنْنَ عُتْمَانَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَدُنَ أَنْ يَبْعَنْنَ عُتْمَانَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْهُ مِيرَاتَهُنَّ، فقالت عَائِشَهُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نُورَتُهُ، مَا تَرَكَنَا صَدَقَة، [انظر الحديث 4034 وطرفه]. المَّدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نُورَتُهُ، مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً، [انظر الحديث 4034 وطرفه].

3 بِاَبُ قُوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (1): «لاَ نُورَثُ مَا تُرَكْناَ صَدَفَةٌ»، أي ما جاء فيه.

ح6725 فُدكٍ: بلد قرب خيبر.

ح6726 مَا: موصول مبتدأ. تَرَكْناً: صلته، أي تركناه صَدَقَةٌ: خبر، أي بعد نفقة نسائه صلى الله عليه وسلم ومؤنة عامله كما يأتي. واختلف هل هذا الحكم عام في جميع

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ونسختي البخاري لميارة والشبيهي. وفي المخطوطة بإثبات: "وسلم".

الأنبياء أو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عبدالبر: "والأكثر على أنه عام، واختلف أيضاً هل يرثون غيرهم أم لا؟" والراجح نعم. والحكمة في أنهم - صلوات الله عليهم - لا يورثون خشية تمني وارثهم موتهم فيكفر.

ح8728 فَهَجَرَتْهُ فَاطِهَةُ: -رضي الله عنها- (220/4) أي انقبضت عن ملاقاته، وليس معناه الهجر المحرّم مِنْ ترك السلام، وكأنها فهمت قصر قوله: «لا نورث» على الرقبة دون المنفعة أو على بعض ما يورث دون بعض، وكذا يقال في شأن العباس وعلي -رضي الله عن الجميع-. تَقُومُ السَّمَاءُ: تحفظ وتبقى يا ذنيه : بإرادته. هَا أَفَاءَ اللَّهُ: أي ما أعاده عليه بمعنى صَيْرَهُ له. هَذَا الْمَالُ: نخل بني النضير، وأموال مخيريق وفدك وخيبر. إن شَيْقُتُهَا دَفَعُتْهَا ... إلخ: أي فدفعها إليهما، ثم جاءا بعد ذلك يريدان قسمتها بينهما فمنعهما عُمَرُ من ذلك.

ح6729 نَكَفَقَةِ نِسَائِمِ: وكسوتهن ولوازمهن، لبقاء ذلك عليه بعد وفاته صلّى الله عليه وسلم لأنهن محبوسات بسببه، ممنوعات من التزوج، ومن ثم استمرت المساكن التي كن بها قبل وفاته صلّى الله عليه وسلم بيد كل واحدة منهن إلى وفاتها وَمُوْنَلَةِ عَامِلِمِ: الخليفة بعدي، والقائم على وصيتى.

4 بَاب قولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا قَلِأَهْلِهِ» حَدَّتَنِي أَبُو سَلَمَة، عَنْ أَبْرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبْنِ شَيهَابٍ، حَدَّتَنِي أَبُو سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُريْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أُولِى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْقُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَرْكُ وَقَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا قَلُورَتَّتِهِ. [انظر المسِه 2298 واطرافه]. فَرْلُكُ وَقَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا قَلُورَتَّتِهِ. [انظر المسِه 2298 واطرافه]. 4 بِابُ قَوْلِ النَّهِ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَوَارِثِهِ.

<sup>(1)</sup> كنذا في الأصل ونسختى البخاري للشبيهي. وفي المخطوطة بإثبات: "وسلم".

ح6731 أَنا أَوْلَى بِالمُوْمِنِينَ: في الدين والدنيا. فعلينا قضاؤه: وكذا على غيره من الولاة، ويكون ذلك من مال المصالح.

قال ابن بطال: "فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول الجنة، لأنه يستحق القدر الذي عليه من بيت المال إلا إذا كان دينه أكثر من القدر الذي له في بيت المال مثلا"(1). فلورثته إجماعاً بعد قضاء دينه.

### 5 بَابِ مِيرَاتِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمَّهِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ تَابِتِ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ -أَوْ امْرَأَهُ- بِنْنَا فَلْهَا النِّصِفْ، وَإِنْ كَانَنَا الثَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ، فَيُؤْتَى الْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ، فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ ﴿فَلُهُرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيَيْنِ ﴾ [الساء: 176].

ح6732 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحِقُوا الْفَرَائِضَ يَأْهُلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولِى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

الحديث 6732 - أطرافه في 6735، 6737، 6746 ]. [م- ك-23، ب-1، ح-1615، أ-2862].

5 باب وبراث الولد ون أبيه وأمه: أي بيانه، أي ذكراً كان أو أنثى، ولداً أو ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد وان سفل. و ولد وان سفل. و ولا و ولد والبنتين. و ولا فرض مسمّى كالأب والأم والزوج والزوجة والجد والجدة، وإن كانوا وحدهم اختصوا به على الصفة المذكورة.

-6732 الْفرائِضَ: الأنصباء المقدرة في كتاب الله، وهي: "النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما بِأَهْلِها: المستحقين لها بنص القرآن. فَلِأُوْلَى (2): أقرب رَجُلٍ ذَكَرَ: زيد لفظ: "ذكر" توكيداً ليدخل الصبي والمجنون، ويستثنى من

<sup>(1)</sup> النتح (10/12).

<sup>(2)</sup> كذا في المخطوطة وهي رواية الكشميهني عن أبي ذر. وفي صحيح البخاري (187/9) ونسختي البخاري للمغارة والشبيهي: «فَهْوَ لأَوْلَى».

عمومه مسألة "بنت الابن مع ابن الابن". "والأخت مع الأخ" إذا كانوا مع بنت فأكثر" (1)، فإن ما بقي لا يختص بالذكر، بل تشاركه فيه الأنثى المذكورة، وكذا: "الأخت مع البنات" (2)، فإنها تختص بالباقى تعصيباً.

### 6 بَاب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

ح6734 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا ابُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا ابُو مُعَاوِيةً شَيْبَانُ، عَنْ الشُعْتُ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْن يَزِيدَ قَالَ: أَتَانَا مُعَادُ بْنُ جَبَلِ بِالْيَمَن مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُل تُوفِقي وَتَركَ ابْنَتَهُ وَأَخْتَهُ، فَأَعْطَى البابْنَةُ النِّصِفُ وَالْأَخْتُ النِّصَفُ. [الحديث 6734 طرفه ني 6741].

6 باب ويراث البنات أي بيانه.

<sup>(1)</sup> هاتان المسألتان تدخلان فيما يسمّى ب: " العصبة بالغير" وهي منحصرة في أربعة من الورثة من الإناث، ذلك أن كل من كان نصيبها النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد تصبح عصبة بأخيها.

<sup>(2)</sup> يطلق عليها: "العصبة مع الغير" قَـالُ في نظم الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات 🌣 فهن معهن معصّبات

ح6733 مَرِضْتُ (1) مِمَكَّةَ: في حجة الوداع، تَرِثُنِي من الأولاد. إلاَّ ابْفَتِي: هي أمّ الحكَم. فَالشَّطْرُ: أي أتصدق به. وَلَعَلَّكَ أَنْ تُفَلِّفَ: أي يطول عمرك، ولم يجزم صلّى الله عليه وسلم بذلك أدباً مع الله. الْبَائِسُ: الشديد الفقر والحاجة. أَنْ: بفتح اللهمزة مَاتَ مِمَكَّةَ: لأنه فاته ثواب الموت بأرض هجرته (2).

-6734 فَأَعْطَى الْإِبْنَةَ النَّصْفَ: فرضاً . والْأُخْتَ النَّصْفَ: تعصيباً ، وهذا نص القرآن وأجمع عليه العلماء.

### 7 بَاب مِيرَاتِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ

وَقَالَ زَيْدٌ: وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأَنْتَاهُمْ كَأَنْتَاهُمْ يَرِنُونَ كَمَا يَرِنُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ.

ح6735 حَدَّتَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّتَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّتَنَا ابْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا النَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا النَّورَ ابْضَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَهُو لِأُولِي رَجُلٍ ذَكَرٍ»، إنظر الحيث 6732 وطرنيه].

7 بَابُ مِبرَاثِ ابْنِ الْإِبْنِ إِذَا لَمْ بِكُنْ ابْنُ: أي بيانه. دُونَهُمْ أي بينهم وبين الميت. وَبَهْدُبُونَ كَمَا بِمَدْبُونَ: فكما يحجب الابن الإخوة، فكذلك ابن الابن، وكما يحجب الابن الأم من الثلث إلى السدس، فكذلك ابن الابن.

### 8 بَاب مِيرَاثِ ابْنَةِ الْابْن مَعَ بِنْتٍ

ح6736 حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ، سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنِ وَأَخْتِ فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأَخْتِ النِّصْفُ وَأَتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُّتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَخْبِرَ يقول إلى اللهُ اللهُ مُسْعُودٍ وَأَخْبِرَ يقول أَبِي مُوسَى، فقالَ: لقَدْ ﴿ضَلَلْتُ إِدًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ ﴾ [الانعام: 56] أقضي

<sup>(1)</sup> يعنى سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه-.

<sup>(2)</sup> يعنى سعد بن خُولة.

فِيهَا يمَا قَضَى النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْابْنَةِ النَّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَة النُّلْتَيْنِ، وَمَا بَقِيَ قَلِلْأُخْتِ. فَاتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ يقولُ ابْن مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. الدَيْرُ وَيكُمْ. الدَيْرُ وَيكُمْ. الدَيْرُ وَيكُمْ. الدَيْرُ وَيكُمْ. الدَيْرُ وَيكُمْ. الدَيْرُ وَيكُمْ وَمَا مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ وَيكُمْ.

8 بِلَبُ مِيرَاثِ ابْنَةِ الإبْنِ مَعَ ابْنَةٍ: أي بيانه.

ح6736 لَقَدْ ظَلَلْتُ إِذاً: إن (221/4) تبعته في حرمان ابنة الابن الْمَبْرُ العالم بتحبير الكلام وتحسينه، أي فإنه أفقه منى فلا تسألوني مع وجوده.

## 9 بَاب مِيرَاتْ الْجَدِّ مَعَ الْأَلِدِ وَالْإِخْوَةِ

وقالَ أَبُو بَكْرِ وَابْنُ عَبَّاسِ وَابْنُ الزَّبَيْرِ: الْجَدُّ أَبِّ. وَقَرَأُ ابْنُ عَـبَّاسِ: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الاعران: 27]. ﴿ وَالنَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [يوسن: 38] وَلَمْ يُدْكَرُ أَنَّ أَحَدًا خَالْفَ أَبَا بَكْرِ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي إِبْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي وَلَا أُرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي. وَيُدْكَرُ عَنْ عُمرَ وَعَلِيٍّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقُاوِيلُ مُخْتَلِقَةً.

ح6737 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ ابْنِ طَاوِس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ طَاوِس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

[انظر الحديث 6732 وطرفيه].

ح6738 حَدَّتَنَا أَبُو مَعْمَر ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّتَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا ٱلَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُو عُنْ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا ٱلَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُو كُنْتُ مُتَّخِدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَدْتُهُ، ولَكِنْ خُلَّهُ الْإِسْلَامِ أَقْضَلُ -أو قال - خَيْرٌ فَالَ مَا اللهِ عَلَيْهُ أَبُا اللهِ عَلَيْهُ الْإِسْلَامِ أَقْضَلُ -أو قال - فَضَاهُ أَبًا». النظر الحديث 2747 وطرفه إلى الله المناه أَبًا الله عَلْمُ اللهُ ا

9 بَابُ مِبرَاثِهِ الْجَمِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَة أي بيانه. والجد الذي يرث هو المدلي بذكر لا بأنثى، وبيان حكمه أنه إذا كان مع الأب فلا إرث له إجماعاً، وإن كان مع الإخوة فمذهبنا في إرثه هو ما أشار له الشيخ خليل بقوله: "وله -أي الجد- مع الإخوة والأخوات

الأشقاء أو لأب، الخير من الثلث والمقاسمة، وعادً<sup>(1)</sup> الشقيقُ بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالها، لولم يكن جد، وله مع ذي فرض معهما السدس أوثلث الباقي أو المقاسمة". هـ<sup>(2)</sup>. قال شيخ الإسلام: ولم يصرح المصنَّف في الباب بما يطابق الترجمة<sup>(3)</sup>. الْجَدُّ أَبِهُ: أي حُكْمُهُ حُكْمُهُ عند عدمه إلا في مسائل، كعدم إسقاطه الإخوة وغير ذلك، مما هو مذكور في الفروع. ﴿يَابَنِي عَادَمَ﴾ ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَاءِ بِ إِبْرَاهِ بِمَ ...إلخ﴾ ((4): فسمًى في الفروع. ﴿يَابَنِي عَادَمَ﴾ ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَاءِ إِبْرَاهِ بِمَ ...إلخ﴾ ((4): فسمًى في الآية الأولى الحفيد ابناً، وفي الثانية الجدّ أباً. بيَرِثُنِي ابْنُ ابْفِي ...إلخ»: قال ابن عبدالبر: "أي لما كان ابن الابن كالابن عند عدم الابن، كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب.هـ<sup>(5)</sup>. وهو يشير إلى اختصاصه بإرثه دون الإخوة. أَقَاوِيلُ مُذْتَافَةٌ في ميراث الجد، وكيفيته.

ح6737 رَجُلٍ ذَكَوٍ: دخل في الجد.

ح6738 وَإِنَّهُ: لو قيل "فإنه" كان أولى لأنه جواب أمَّا. أَنْزَلَهُ أَبِاً: أي في منزلة الأب.

10 بَاب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

ح6739 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، عَنْ وَرَقَاءَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ عَنْ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ عَطَاء، عَنْ ابْن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلْدِ وَكَانَتُ

<sup>(1)</sup> عادً من المُعَادَّة وهي مسألة فَرضية انفرد بها زيد بن ثابت، وتبعه عليها مالك، وصورتها أن يترك الميّت جداً وأخاً شقيقاً وأخاً لأب، فالأخ الشقيق يعاد الجد للأب أي يُدْخِلُ الشقيق الأخ لأب في عداده، فيكون للجد الثلث وهو الذي تعطيه المقاسمة، ثم يرجع الأخ الشقيق فيأخذ سهمه والسهم الذي للأخ للأب، فيكون في يده سهمان وفي يد جده سهم. انظر كفأية الطالب الرباني للشاذلي على الرسالة (390/2–391 مع حاشية العدوي).

<sup>(2)</sup> المختصر (ص307).

<sup>(3)</sup> تحفة الباري (11/296).

<sup>(4)</sup> آيـة 38 من سورة يوسف.

<sup>(5)</sup> انظر فتح الباري (20/12).

الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ ﴿لِلدَّكَرِ مِثْلَ حَظَّ النَّائْتَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] وَجَعَلَ الثَّائْتَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] وَجَعَلَ لِلْمُرْأَةِ النَّمُنَ وَالرُّبُعَ، [انظر الحديث 2747 وطرفه].

10 بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْمِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ : أي ومع عدمه.

ر 6739 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ: مَعَ فرعٍ لاَحِقٍ، أو أخوَين بالنسبة للأم، النَّمُنُ: مع الفرع من مع الفرع الوارث. وَالرَّبُعَ: مع عدمه. الشَّطْرَ: مع عدم الفرع. وَالرَّبُعَ: مع الفرع من الزوجة أو من ابنها الذكر.

## 11 بَابِ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلْدِ وَغَيْرِهِ

ح6740 حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّتَنَا اللَّيْتُ، عَنْ ابْن شِهَابِ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قضى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِين امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّنَا يغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قضى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِقَيتْ، فقضى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاتَهَا لِبَالِهُ أَلْهُ مَالِيهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاتَهَا لِبَيْهِ أَوْ وَمِيلًا وَزُوهِ عِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصبَبَتِهَا. [انظر الحديث 5758 واطرانه].

11 بِنَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغُبِيْرِهِ: أي ومع عدمه.

-6740 أَمْرَأَةٍ: اسمها مليكة، ضربتها امرأة يقال لها أم عفيفة عَلَبْهَا، لَهَا: كذا في نسخنا، وهو جمع بين نسختين، فإن في إحدى النسخ: "عليها"، وفي إحداها: "لها"، واللام فيها بمعنى: "على". بالغُرَّةِ تُوفُنِّبَتْ وهي أم عفيفة. وَأَنَّ الْعَقْلَ: أي الدية، وهي الغُرّة الواجبة عليها. عَلَى عَصَبَتِهَا أي قرابتها، لا على زوجها وبنيها إن كانوا من غيرهم. هذا حكم ميراث الزوج، وميراث الزوجة مأخوذ منه، لأن الأولاد إذا لم يحجبوا أباهم لم يحجبوا أمهم من باب أولى.

# 12 بَاب مِيرَاتُ الْأَخُوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصبَةً

ح 6741 حَدَّتَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ سُلْيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأُسْوَدِ قَالَ: قضنى فِينَا مُعَادُ بْنُ جَبَلِ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّصِيْفُ لِلْابْنَةِ، وَالنِّصِيْفُ لِلْأَخْتِ، ثُمَّ قَالَ سُلُيْمَانُ: قَضْمَى فِينَا وَلَمْ يَدْكُرْ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [انظر الحديث 6734].

ح5742 حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّتَنَا سُڤْيَانُ، عَنْ أبي قَيْسٍ، عَنْ هُزيلٍ قالَ: قالَ: عَبْدُ الله: لَأَقْضِينَ فِيهَا يقضاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «للابْنَةِ النِّصْفُ وَلِالْبُنَةِ النِّصِيْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «للابْنَةِ النِّصْفُ وَلِالْبُنَةِ النِّصِيْنَ وَلِالْمُنَةِ النِّصِيْنَ وَلِالْمُنَةِ النِّسِيْنَ السَّدُسُ وَمَا بَقِي قَالِلْهُ خُبِي». إنظر الحديث 6736].

12 بَابُ وبِبِرَاثِ الْأَخُوَاتِ: لأبوين أو لأب هَعَ البَناتِ عَصَبَةً: حال من البنات، أي بيانه.

قال ابن بطال: "أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات فيرثن ما فضل عنهن"(1).

### 13 بَابِ مِيرَاثِ الْأَخُوَاتِ وَالْإِخُوَةِ

ح6743 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيًّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَريضٌ، قَدَعَا يوَضُوعٍ فَتَوَضَّأً، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَريضٌ، قَدَعَا يوَضُوعٍ فَتَوَضَّأً، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَقَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ... فَنَزَلْتُ آيَهُ الْفَرَ أَئِضَ، [انظر الحديث 194 واطرانه].

13 بَابُ مِبرَاثِ الْأَخَوَاتِ الإناث وَالإِخْوَةِ: الذكور، أي بيانه.

ابن بطال: "أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن - وإنَّ سفل-ولا مع الأب. واختلفوا فيهم مع الجد"(2).

-6743 أَبِنَةُ الْفَرَائِشِ: هي ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ ﴾... إلخ، وفيها ذكر الأخوات والإخوة.

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (285/8)، وانظر الفتح (24/12).

<sup>(2)</sup> شرح ابن بطال (287/8)، وانظر الفتح (25/12).

#### 14 بـاب

﴿ يَسْتَقَتُونَكَ قُلْ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُوِّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتَ فَلْهَا نِصِنْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِئُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا الْتَنتَيْنَ فَلَهُمَا النَّلْتَانَ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلدَّكُر مِثْلُ حَظِّ الْأُنتَيَيْنَ اللّهُ لِكُنُ اللّهُ لِكُنْ اللّهُ لِكُنْ اللّهُ لِكُنْ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [انساء: 176]

ح6744 حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أبي إسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاء: ﴿ يَسْنَقْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾. [انظر الحديث 4364 وطرفيه].

14 بابُ ﴿ بِيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ بِيُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ يتنازعه ما قبله، وأعمل فيه الثاني لقربه، والكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد.

ح6744 آخِرُ آبِيَةٍ نَزَلَتْ... إلذ»: لا ينافي هذا ما مر من أنَّ آخر آية نزلت: "آية الربا"، لأن كلاً من "ابن عباس" الراوي هناك، و"البراء" الراوي هنا قال ما أظنُّه من ذلك، أو نَزَلاً معاً فكانا آخر ما نزل. (222/4)/

# 15 بَابِ ابْنَيْ عَمِّ احَدُهُمَا أَخٌ لِلْأُمِّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ

وقالَ عَلِيٌّ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. ح6745 حَدَّثَنَا مَحْمُود، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أبي حَصِين، عَنْ أبي صَالِح، عَنْ أبي هُريْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم، فَمَنْ مَاتَ وَتَركَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَركَ كَلًا أُو ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلِأَدْعَى لَهُ». انظر الحديث 2998 واطرانه]. الْكَلُّ: الْعِيَالُ.

ح6746 حَدَّثَنَا أُمَيَّهُ بْنُ بِسُطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن طَاوُسٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْقَرَائِضَ بِأَهْلِهَا قَمَا تَرَكَتُ الْقَرَائِضُ قَلِاولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». [انظر الحديث6732 وطرفيه].

15 بَابُ ابْنَيْ عَمِّ، أَهَدُهُ مَا أَمُّ لِأُمِّ، وَاللَّهَرُ زَوْمٌ: أي بيان حكم ميراثهما، وصورة

المسألة: رجل له ولدان من امرأتين، ثم فارق إحداهما وتزوجها أخوه، فولدت له بنتا، وتزوجها ولد عمها من المرأة الأخرى. فهذه البنت ابنة عم للولدين معاً، وهي أخت لأحدهما، وزوج للآخر، ثم توفيت عنهما، وقال عَلِيٌّ: بن أبي طالب رضي الله عنه ووافقه زيد والجمهور. لِلزَّوْمِ النِّعْفُ: فرضاً. وَلِلْأَمْ مِنَ الْأُمِّ الْأُمِّ السَّدُسُ: فرضاً أيضاً. وَمَا بَقِييَ: وهو الثلث بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ: تعصبياً، فيصح النوج الثلث بالفرض والتعصيب، ولأخيه الثلث كذلك، ولو كان الإخوة ثلاثةً، يقسم الباقي بينهم ثلاثا وهكذا.

ح6745 لِمَوالِي الْعَصَبَةِ: الإضافة بيانِيّة، أي لمواليه وهم عصبته، وهو يدل لقول على السابق.

كَلاً: ثقلا، كالدَّيْن والعيال. أو ضَياعاً: كالطفل الذي لا شيء له. فَلِأَدْعَى لَهُ: اللام لام وإثبات أنف فيه على حدِّ: "ألم يأتيك، والأنْباء تنمى"(2). الْكَلُّ، الْعِبَالُ: أصله كل ما يصعب، والعيال فرد منه.

ح6746 فَلِأُوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ: ولو تعدد إذا اتحدت مرتبته.

# 16 بَاب دُوي الْأُرْحَام

ح 6747 حَدَّتَنِي إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أَسَامَة: حَدَّتُكُمْ إِدْرِيسُ، حَدَّتَنَا طَلْحَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ الْدِينَ عَاقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [الساء: 33] قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَة يَرِثُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُهَاجِرِيَّ دُونَ دَوي رَحِمِهِ لِلْأَخُوَّةِ الَّتِي قَدِمُوا الْمَدِينَة يَرِثُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُهَاجِرِيَّ دُونَ دَوي رَحِمِهِ لِللَّهُوَّةِ الَّتِي الْمُهَاجِرِيُّ دُونَ دَوي رَحِمِهِ لِللَّهُوَّةِ الَّتِي الْمَهُاجِرِيُّ دُونَ دَوي رَحِمِهِ لِللَّهُوَّةِ الَّتِي الْمَهَاجِرِيُّ دُونَ دَوي رَحِمِهِ لِللَّهُ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزلَتْ: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ قالَتَ نَسَخَتْهَا: ﴿وَالِّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾.

<sup>(1)</sup> في المخطوطة : "قسم".

<sup>(2)</sup> شرح ابن بطال (289/8)، وانظر الفتح (28/12).

16 بَابُ ذَوِي الْأَرْهَامِ: أي بيان حكمهم، هل يرثون أم لا؟ وهم كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة، كالجد للأم، والخال، والخالة، وولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخت، وبنت الأخت، وبنت الأخن، وبنت العمن والعمة، والعم للأم، وابن الأخ للأم، ومن أدلى بواحد منهم. واختلف في ميراثهم، فعند أبي حنيفة وأحمد والشافعي في المشهور عنه يرثون بعد القرابة الخاصة، وعند الإمام مالك: لا يرثون أصلا(1). والمال عند فقد القرابة لبيت المال.

- 6747 (مَوَالِي) (2): أي ورثة (وَالذِينَ عَاقَدَتَ آيْمَانُكُمْ (3): أي والحلفاء الذين عاقدتموهم على النصر والإرث قال: أي ابن عباس. فَسَفَتْهَا: (وَالذِينَ عَاقَدَتَ آيْهَانُكُمْ (3): ابن بطال: هكذا وقع في جميع النسخ، والصواب أن الآية الناسخة: (وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ والمنسوخة (وَالذِينَ عَاقَدْتَ اَيْمَانُكُمْ (4). وأجيب بأن فاعل نسختها آية: (جَعَلْنَا)، (وَالذينَ عَاقَدَتَ انصب بإضمار: "أعني"، قاله الكرماني (5). وقال ابن المنير: "الضمير في نسختها – وهو الفاعل المستتر – يعود على قوله: (وَلِكُلِّ جَعْلْنَا مَوَالِيَ) وقوله: (وَالذينَ عَاقَدَتَ أَيْمَانُكُمْ بدل من الضمير الظاهر، وأصل الكلام: لما نزلت (وَلِكَلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) نسخت (وَالذينَ عَاقَدَتَ آيْمَانُكُمْ بدل من عَاقَدَتَ أَيْمَانُكُمْ ... (6).

<sup>(1)</sup> آمُلُ أن تأخذ مدونة الأحوال الشخصية المغربية مستقبلا بمذهب الأحناف، فتورث ذوي الأرحام.

<sup>(2)</sup> بداية الآية 33 من سورة النساء.

<sup>(3)</sup> وسط الآية 33 من سورة النساء.

<sup>(4)</sup> الفتح (29/12).

<sup>(5)</sup> الكواكب الدراري (168/23).

<sup>(6)</sup> الفتح (29/12).

#### 17 بَاب مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

ح6748 حَدِّتْنِي يَحْيَى بْنُ قَرَعَة، حَدَّتَنَا مَالِكَ، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ رَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْ أَقِي إِنظِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْ أَوِ النظِ الحديث 4748 واطرافه إلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْ أَوْ. [انظر الحديث 4748 واطرافه ].

17 بَابُ مِبِرَاثِ الْمُلاَعَفَةِ: بفتح العين، أي من ولدها الذي لاعنت منه، أي بيان حكمه، والجمهور على أن ميراثه لأمه ولإخوته منها فقط، أي ما تستحقه منه كغيره وما بقي لبيت المال. قال مالك: "وعلى ذلك أدركت أهل العلم"(1). كما أن ميراثها لولدها المُلاَعن منه، ولـمن استحقه معه منها.هـ.

ح6748 رَجُلاً: عويمر. امْرَأَتَهُ: خولة بنت قيس. وَأَلْعَلُ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ: فَتَرتُه ويرثها.

### 18 بَابِ الْوَلَدُ لِثْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتُ أَوْ أُمَةً

ح6749 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُف، اَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرُوَة، عَنْ عَائِشَة رَضِي اللهُ عَنْهَا، قالتْ: كَانَ عُثْبَهُ عَهِدَ إلى أَخِيهُ سَعْدُ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَة مِنِّي، فَاقْبِضنْهُ إليْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْد، فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهِدَ إلي فِيهِ فَقَامَ، عَبْدُ بْنُ زَمْعَة فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهِدَ إلي فِيهِ فَقَامَ، عَبْدُ بْنُ زَمْعَة فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَسَاوَقًا إلى النَّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم، فقَالَ سَعْد: يَا رَسُولَ اللهِ! ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إلي فِيهِ، فقالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُو وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُو وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُو لَكُنْ عَهْد إلْقُورَاش وَلِلْعَاهِر الْحَجَرُ». ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَة بِنْتِ زَمْعَة: «أَدُ بَنْ زَمْعَة، الْولَدُ لِلْفِرَاشُ ولِلْعَاهِر الْحَجَرُ». ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَة بِنْتِ زَمْعَة : «أَدَى والمِرانه إلى مِنْ شَبَهِهِ بِعُثْبَة، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّه.

<sup>(1)</sup> الموطأ باب 15 (413/2) طعبد الباقي.

ح6750 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ». والعديث 6750 - طرفه في 1838]. [م-ك-17، ب-10، ج-1458، ا-7767].

18 بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ: أي لصاحبه هُرَّةً كَانَتْ ذات الفراش، أَوْ أَمَةً: لا فرق بينهما.

ح949 أبْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةً: اسمه عبدالرحمن، وهو معدود في الصحابة. أبْنُ أَفِي: عتبة، أي على ما كان عليه أمرهم في الجاهلية من إلحاق أولاد الزنا بالزناة. فَتَسَاوَقَا (1): ترافعا، عَبْدُ ابْنُ زَمْعَة (2): من أجلاء الصحابة. أبْنُ وَلِيدَةِ أَبِي: وكانت مستفرشة له. هُوَ لَكَ بِهَا عَبْدُ: أي هو أخوك، إما باستلحاق زمعة له، أو بعدم انتفائه منه باطلاع النبي على ذلك بوحي أو غيره. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ: وإذا ثبت النسب ثبت الإرث وهو المقصود، وَلِلْعَاهِرِ: الزاني. الْحَجَرُ: الخيبة والخسران. اهْتَجْبِيب وبنه : ورعاً واحتياطاً. (223/4)

### 19 بَابِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْنَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ

وَقَالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ.

ح 6751 حَدَّتَنَا حَقْصُ بْنُ عُمْرَ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، عَنْ الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْبَالَهُ عَلَيْهِ عَنْ الْأَسُودِ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: اشْنَرَيْتُ بَريرَة، فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْنَريهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَأَهْدِيَ لَهَا شَاهٌ فقالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّة». قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرَّا، وقور لُ الْحَكَم مُرْسَل. وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا. [انظر الحديث 456 واطرافه].

<sup>(1)</sup> وقع في المخطوطة تقديم كلمة: «فتساوقا» على: «عبد بن زمعة» و«ابن وليدة أبي» وأخرت في نسخة البخاري للشبيمي وصحيح البخاري (1919)، والإرشاد (438/9).

<sup>(2)</sup> عبد زمعة بن قيس القرشي العامري ، أخو سودة أم المؤمنين ، من سادات الصحابة . الإصابة . الإصابة . الإصابة . (2)

ح6752 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [انظر الحديث 2156 واطرافه].

19 بَابُ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَلُ، وَمْبِرَاثُ اللَّقِيطِ: أي بيان حكمه، وهو الطفل الذي يوجد مطروحاً. هُرٌّ: لأن غالب الناس أحرار، وَمَالُهُ لبيت المال. هذا قول الجمهور.

-6751 الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَلَقَ: أي لا لغيره ومنه الملتقط، وهذا محل الترجمة. زَوْجُهَا: مغيث. وَقُوْلُ الْمَكَمِ(1): هذا قول البخاري. مُرْسَلٌ: ليس بمسند إلى عائشة، وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ...إلخ»: قول ابن عباس أصح كما يأتي، لأنه حضر القصة دون الحكم.

#### 20 بَاب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

ح6753 حَدَّثَنَا قبيصَهُ بْنُ عُقْبَة، حَدَّثَنَا سُقْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.

حـ6754 حَدَّتَنَا مُوسَى، حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَة، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ الْأَسُودِ أَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، اشْتَرَتْ بَرِيرةَ لِثُعْتِقْهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرةَ لِأَعْتِقْهَا، وَإِنَّ أَهْلُهَا يَشْتَرطُونَ وَلَاءَهَا، فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمِنْ أَعْتَقَ». أو قالَ: «أَعْطَى النَّمَنَ» قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَنْهَا، قَالَ: وَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَقْسَهَا، وَقَالَ: وَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَقْسَهَا، وَقَالَ: وَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَقْسَهَا،

قَالَ الْأُسُودُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًا. قُولُ الْأُسُودِ مُثَقَطِعٌ. وَقُولُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، أُصبَحُ. وانظر المديث 456 واطرافه].

20 باب وبراث السَّائِبة: أي العبد الذي يقول له سيّده: "لا ولاء لأحد عليك أو أنت سائبة يريد بذلك عتقه، ولا ولاء لأحد عليه، أي بيانه.

<sup>(1)</sup> الحكم بن عُتيبة، أبو محمد الكندي، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس. ت113هـ روى له الجماعة. التقريب (1) 192/1.

قال القاضي في "المشارق": "أجمع العلماء الفقهاء على أنه عتيق، لكنهم اختلفوا في كراهته وإباحته وفي ولائه هل هـ و لِمُعْتِقِه أو لجماعة الـمسلمين؟ وكافتُهم على أن ولاءه لجماعة المسلمين، لأنه قصد عتقه عنهم".هـ(١). وهذا مذهبنا أيضاً. قال الشيخ: "كسائبة وكره"(<sup>2)</sup>.

ح6753 لاَ بِيُسَيِّبُونَ: أي لا يعتقون الـمملوك على ألاَّ ولاء لأحد عليه، أو على أن ولاءه للعبد يجعله حيث شاء.

ح 6754 الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْنَاقُ: كان العتق بلفظ: "سائبة" أو بغيره. وَخُبِرَّنْ : أي بريرة لما أُعْتِقت بين فسخ نكاحها وإمضائه مَعَهُ : أي مع زوجها مغيث.

### 21 بَابِ إِنْمِ مَنْ تَبَرَّأُ مِنْ مَوَ الِيهِ

ح6755 حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا جَرِيرٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْتَيْمِيِّ، عَنْ أبيهِ قالَ: قالَ عَلِيٌّ رَضييَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إلَّا كِتَابُ اللَّهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قالَ: فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنْ الْجِرَاحَاتِ وَأُسْنَانِ الْإِيلِ. قَالَ: وَفِيهَا الْمَدينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى تُورِ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أُو ۚ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ صَرَفٌ وَلَا عَدَلٌ، وَمَنْ وَالَّى قُوْمًا يِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمُلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرَفٌ وَلَا عَدَّلٌ، وَنِمَّهُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَنْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ صَرَفْ وَلَا عَدْلٌ.

[انظر الحديث 111 وأطرافه].

ح6756 حَدَّثْتَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُقْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينَارِ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاء وَعَنْ هِبَتِّهِ. [انظر الحديث 2535].

21 بِابُ إِنْم مَنْ تَبَرَّأُ مِنْ مَوَالِبِهِ: أي مُعْتِقِيه، أي بيان ذلك.

<sup>(1)</sup> قارن بما في إكمال الإكمال (4/157).

<sup>(2)</sup> المختصر لخليل (ص300).

حَدَنَا: أي إلى «ثور» كما في نسخة القسطلاني قال: قيل: اسم جبل بها أيضاً (أ). فَمَنْ كَذَا: أي إلى «ثور» كما في نسخة القسطلاني قال: قيل: اسم جبل بها أيضاً (أ). فَمَنْ أَحْدَثُ فِيهِ عَا: أي حدثاً ، كما في نسخة القسطلاني (2) أيضاً ، أي بدعة مخالفة للسنة ، مُقْدِثاً: مبتدعاً عاصيا ، أي حماه ومنعه مما لزمه من الحد. لَعْنَةُ اللَّهِ: البعد من رحمته ، أي البعد الذي يستحقه ، وليس هو كبعد الكافر. صَرْفٌ: فريضة أو توبة ، ولا عَدْلٌ: نافلة أو فِدية . وَمَنْ وَالَى قَوْماً: اتخذهم موالي بِغَيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيهِ: خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له خلافاً لِعطاء (3) ، وجماعة من الفقهاء على خلافه.

قال ابن بطال: "في الحديث أنه لا يجوز للعتيق أن يكتب فلان بن فلان، بل يقول: فلان مولى فلان، ويجوز له أن ينتسب لنسب مواليه كالقرشي" (4). قال غيره (5): والأولى أن يفصح بذلك أيضا كأن يقول: القرشي ولاءً أو مولاهم، قال: وفيه أن من علم ذلك وفعله سقطت شهادته لما ترتب عليه من الوعيد، وتجب عليه التوبة والاستغفار هم من الفتح. وفِرَمَّةُ الْمُسْلِمِينَ: عهدهم وأمانهم لأحد من الكفار. أَدْناهُمْ: كالعبد والمرأة فَمَنْ أَخْكَرَ مُسْلِماً: أي نقض عهده.

-6756 نَــَــــــى: نهي تحريم عَـنْ بَـبِيْعِ الْوَلاَءِ...إلخ، لأنه لحمة كلحمة النسب، وكما لا يجوز تحويـل النــسب إجماعاً ولا انتقاله، كذلك لا يجوز انتقال الولاء بالبيع أو الهبة

<sup>(1)</sup> الإرشاد (441/9).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> المراد به عطاء بن أبي رباح حيث شذ بالأخذ بمفهوم هذا الحديث. قال في الفتح (43/12): "قد سبق عطاء إلى القول بذلك عثمان... وانعقد الإجماع على خلاف قولهم".

<sup>(4)</sup> شرح ابن بطال (300/8).

<sup>(5)</sup> كنذا في الأصل والمخطوطة، والإرشاد (441/9). أما في الفتح (43/12) فالكلام دائماً لابن بطال.

أوغيرهما. قاله ابن بطال(1). ثم في بيعه أو هبته تبرؤاً من الموالي وهو موضع الترجمة.

# 22 بَاب إِذَا أُسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وِلَايَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَيُدْكَرُ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَفْعَهُ قَالَ: هُوَ أُولِى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ. وَاخْتَلَقُوا فِي صِحَّةٍ هَذَا الْخَبَرِ.

ح 6757 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْنَرِيَ جَارِيَة تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ: عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَدْكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ﴾. [انظر الحديث 2156 واطرافه].

ح6758 حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْسُودِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسُودِ، عَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قالت: الشَّتَرَيْتُ بَرِيرَةَ قَالْمُتَرَطُ أَهْلَهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ اللَّهِ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ» قَالْتُ: فَأَعْتَقَتُهَا. قَالْتُ: فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَقَالَتُ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا سِتُ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَقْسَهَا. إنظر الحديث 456 والمراف قال وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.

22 باب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى بِدَبِهِ: أي إذا أسلم كافر على يد مسلم، هل يكون إرثه له أم الإ الجمهور: لا، وميراثه لبيت مال المسلمين. «الْولَاءُ لِمَنْ أَعْتَلُقَ»: لا لغيره هو: أي من أسلم على يديه غيره. أَوْلَى النَّاسِ...إلخ»: حمله الجمهور على فرض صحته على النصر والمعاونة لا على الميراث. واخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ: فقال الإمام أحمد: "ضعيف"، والشافعي: "ليس بثابت"، والبخاري في تاريخه: "لا يصح". ومِن ثمً أتى به بصيغة التمريض<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (299/8) بتصرف.

<sup>(2)</sup> انظر تعليق التعليق (24/5-227)، والفتح (46/12).

ح6758 زَوْجَها: مغيث. قالَ<sup>(1)</sup>: أي الأسود.

### 23 بَابِ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ

ح6759 حَدَّثَنَا حَقْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَهُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً، فَقَالَتْ لِللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْوَلَاءَ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [انظر الحديث 2156 واطرافه].

ح6760 حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَام، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُقْيَانَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَة». [انظر الحديث 456 واطرافه].

23 بابُ (224/4) مَا بَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ: "من" بمعنى الباء، إذ الولاء لا يورث، وإنما يورث به.

ح6759 الْورَقُ: الثمن وولي النّعْمَة : ابن بطال: "هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكراً كان أو أنثى وهو مجمع عليه. وأما جرّ الولاء، فقال الأبهري: ليس بين العلماء اختلاف أنه ليس للنساء إلا ما أعتقن أو جره إليهن من أعتقن بولادة أو عتق". هـ(2). الشيخ خليل: "ولا ترثه أنثى إلا إن باشرت العتق أو جره ولاء بولادة أو عتق"(3).

### 24 بَاب مَولَى القوم مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَأَبْنُ الْأَخْتِ مِنْهُمْ

ح 6761 حَدَّتَنَا آدَمُ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، حَدَّتَنَا مُعَاوِيَهُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَوَّلَى الْقُوْمِ مِنْ أَنْقُسِهِمْ» – أوْ كَمَا قَالَ.

<sup>(1)</sup> لفظ: «قال» من زيادة أبي ذر الهروي في روايته للبخاري، والمقول هو: «وكان زوجها حراً» انظر الإرشاد (443/9)، والفتح (47/12).

<sup>(2)</sup> شرح ابن بطال (301/8-302) وانظرالفتح (48/12).

<sup>(3)</sup> المختصر (ص301).

ح6762 حَدِّتْنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّتْنَا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ابْنُ أَخْتِ الْقُوْمِ مِنْهُمْ» أَوْ: مِنْ أَنْقُسِهِمْ. انظر الحديث 3146 واطرافه].

24 بَابُ مَوْلَى الْقَوْمِ: أي عتيقهم مِنْ أَنْفُسِمِمْ: في النسبة إليهم وَابْنُ الْأُخْتِ: أي منهم، لأنه ينتسب إلى بعضهم، وهي أمّه.

ح6761 مِنْ أَنْفُسِمِمْ: أي في النسبة، والإرث منه عند فقد وارث النسب، لا في إرثه هو منهم.

-6762 وابن الْأُخْتِ مِنْهُمْ "(1) أوْ مِنْ أَنْفُسِمِمْ: في المعاونة والبر والشفقة ونحو ذلك، لا في الميراث.

### 25 بَاب مِيرَاثِ الْأُسِير

قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يُورِّتُ الْأُسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، وَيَقُولُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّة الْأُسِيرِ وَعَتَاقَهُ وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصَنْعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ.

ح 6763 حَدَّتَنَا الْبُو الْوَلِيدِ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلُورَتَّتِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلُورَتَّتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَأَا فَإِلْنِنَا. النظر الحديث 2298 واطرافه].

25 باب وبراث الناسبو: أي المأسور في بلاد العدو، أي بيان حكم ميراثه من قريبه إذا مات. قال ابن بطال: "ذهب الجمهور إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له، لأنه إذا كان مسلماً دخل تحت عموم قوله صلّى اللّه عليه وسلم: «من ترك مالا فلورثته» وإلى ذلك أشار البخاري بحديث أبي هريرة".هـ من الفتح(2). وأما حكم ما له هو، فلا

<sup>(1)</sup> كذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري (193/8)، والإرشاد (443/9)، ونسخة الشبيهي: «ابن أخت القوم منهم».

<sup>(2)</sup> شرح ابن بطال (303/8) بتصرف، وانظر الفتح (50/12).

يورث عنه إلا إنْ ثبت موته أو مضت له مدة التعمير. فَإِنَّهَا هُوَ مَالُهُ: ومن جملة ماله ما ورثه من الغير.

# 26 بَابِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

وَإِذَا أُسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاتُ فَلَا مِيرَاتُ لَهُ.

حـ6764 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُريْجٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَمْرو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَة بْن زَيْدٍ رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَا يَرِثُ الْمُسَلِّمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسَلِّمَ». [نظر الحديث 1588 وطرفيه]. [م- 2-23، ب-اول الكتاب، ح-1614، أ-21806].

26 بَابُ «لاَ بَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»: لانقطاع الموالاة بينهما. وإذا أَسْلَمَ قَبْلُ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ، فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ، لأن العبرة بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور.

ح6764 لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ: عند الجمهور (1).

قال القاضي: "دخل فيه الكافر الأصلي والمرتد، وهو قول مالك والشافعي أن ميراث المرتد لجماعة المسلمين" (2 و المُكافِرُ الْمُسلِمَ: إجماعاً (3)، وعلم منه أن الكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم لأنها كلِّها كمِلَّةٍ واحدة.

# 28 بَاب مَنْ ادَّعَى أَخًا أَوْ ابْنَ أَخِ

ح6765 حَدَّتنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوَةً، عَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَة فِي عُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُنْبَة بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرُ إلى شَبَهِهِ. وقالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة: هَذَا أَخِي

<sup>(1)</sup> انظر المعلم بفوائد مسلم (218/2).

<sup>(2)</sup> إكمال الإكمال (318/4).

<sup>(3)</sup> حكى الإجماع المازري وعياض.

يَا رَسُولَ اللَّهِ! وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ قَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُثْبَة، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَة» زَمْعَة! الْوَلَدُ لِلْفِرَاش، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِيي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَة» قالت: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةً فِشْ. [انظر الحديث 2053 واطراف].

28 بلبُ مَنِ ادَّعَى أَهَا أو ابْنَ أَمْ: الموجود في النسخ هنا ثلاث تراجم أضيف بعضها إلى بعض، والحديث المذكور إثرها إنما يطابق الأولى منها فقط وهي هذه، والترجمة الثانية هي قوله:

27 بَاب مِيرَ اثِ الْعَبْدِ النَّصْرَ انِيِّ وَ الْمُكَاتَبِ النَّصْرَ انِيٍّ وَ إِنَّم مَنْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ 27 بِاب مِيرَ اثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ: وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي النصراني المكاتب.

قال ابن بطال: "مذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فمالُه لسيِّدِه بالرِّقِّ لا بطريق الميراث. وأما المكاتب النصراني، فإنْ مات قبل أداء كتابته وكان في ماله وفاءً لباقي كتابته، أخذ ذلك في كتابته فما فضل فلبيت المال".هـ(1). أي لأن ولاء العبد الكافر ليس لمعتقه، وإنما هـو لبيت المال إنْ لم تكن له قرابة من أهل دينه، هذا مذهبنا وهو قول كافة الفقهاء. قاله مغلطاي.

وقال في الإكمال: "لو كان الكافر عبداً لمسلم فمات فماله للمسلم ليس بجهة التوارث بل لأنه ماله، لأن مال عبده ماله إن شاء تركه بيد عبده وإن شاء قبضه وانتزعه منه، فإذا مات العبد بقي لسيده. ولو أعتقه ثم مات على كفره لم يرثه، وكان ميراثه لجماعة المسلمين، ولا خلاف في هذه الجملة". هـ(225)، والترجمة الثالثة هي قوله:

<sup>(1)</sup> النتح (53/12).

<sup>(2)</sup> إكمال الإكمال (318/4).

"بَابُ" [اللّمِ مَنِ النّتَفَى مِنْ وَلَدِهِ: ولعله أشار بها إلى ما أخرجه الحاكم وصححه عن أبي هريرة: «أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللّه عنه» (2). قال الكرماني: "إن البخاري ترجم الأبواب وأراد أن يلحق بها الأحاديث فلم يتفق له، وخلى بينها بياضاً، والنَّقَلة ضَمُّوا البعض إلى البعض "(3).

### 29 بَاب مَنْ ادَّعَى إلى غَيْر أبيهِ

ح6766 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ ادَّعَى إلى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» [انظر الحديث 4326]. [م- 2-1، ب-27، ح-63، ا-553].

ح 6767 فَذَكَرْنُهُ لِأَبِي بَكْرَةً فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعَنْهُ أَدُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النظر الحديث 4327]. [م-ك-1، ب-27، ح-63، ا-1553]. ح-6768 حَدَّثَنَا أَصْبَعُ بْنُ الْقَرَجِ، حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ جَعْفَر بْن رَبِيعَة، عَنْ عِرَاك، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: ﴿لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ قَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ قَهُوَ كُقْرٌ». [م-ك-1، ب-27، م-63، ا-10815].

29 بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَبْرِ أَبِيهِ : أي بيان إثمه ووعيده.

ح6766 وَهُوَ بِبَعْلَمُ: جملة حالية. فَالْجَنَّةُ عَلَبْهِ مَوَامٌ: أي إن استحل ذلك، أو هو محمول على الزجر والتغليظ، ومحله إن لم يكن ذلك لخوف وإلا جاز بشرط نية الرجوع إلى الحق عند زوال الخوف وإشهار ذلك وبيانه.

<sup>(1)</sup> في رواية أبي ذر إثبات: " باب" انظر الفتح (53/12)، والإرشاد (53/9)، وصحيح البخاري (194/9).

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو داود (ح2263)، والنسائي في الكبرى، كتاب الطلاق باب التغليظ في الانتفاء من الولد (ح5675)، والمجتبى كتاب الطلاق باب التغليظ في الانتفاء من الولد (ح3481)، والبيهقي، كتاب اللمان باب التشديد في والمجتبى كتاب الطلاق باب التغليظ في الانتفاء من الولد (ح4181)، وابن حبان (ح4108 إحسان)، والحاكم (ح2814) كلهم عن إدخال المرأة على قوم من ليس منهم (ح5110)، وابن حبان (ح4108 إحسان)، والحاكم (ح54/12) كلهم عن أبى هريرة، قال في الفتح (54/12): عبيد الله بن يوسف حجازي، ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد.

<sup>(3)</sup> الكواكب (176/23).

قال الأبي: "انظر لو انتسب لغير أبيه لضرورة كالمسافر ينزل الخوف به فيقول: أنا ابن فلان لرجل محترم لصلاح أو غيره، والظاهر انه لا يتناوله الوعيد بخلاف ما لو انتسب لغير أبيه ليكرم أو يعطى، هذا الأظهر أنه يتناوله الوعيد".هـ(1).

وقال العارف الفاسي: "الحديث صادق على المدَّعِين للشرف بالكذب، قيل: والناس مصدقون في أنسابهم" في غير دعوى الشرف حماية لجانب النبي النبي الله وقد ذكروا في باب الردة أنه يشدّد في أدب من انتمى له عليه السلام بغير حق سواء كان ذلك الانتساب تصريحاً أو احتمالا، وقد نقل في آخر الشفا من رواية أبي مصعب عن مالك: أن من (أن انتسب إلى بيت النبي ينضرب ضرباً وجيعاً ويشهر، ويُحْبَس طويلاً حتى تظهر توبته، لأنه استخفاف بحق الرسول عليه الصلاة السلام".هـ(3). ونحوه لابن فرحون في "التبصرة" معتمداً عليه.

ح6767 فَذَكَرْتُهُ: أي الحديث، وقائله: أبو عثمان (4).

ح6768 فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ: وانتسب لغيره. فَهُوَ كُفْرٌ: أي كفر النعمة، وهي حق أبيه أو الـمراد التغليظ والتشنيع عليه إعظاماً لذلك.

### 30 بَابِ إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ ابْنَا

ح6769 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَك «كَانَتْ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الدِّنْبُ قَدْهَبَ بِابْن

<sup>(1)</sup> إكمال الإكمال (171/1).

<sup>(2)</sup> في بعض نسخ الشفا: "من سب من انتسب ..."، انظر شرح الشفا للمُلاُّ علي القاري (559/2).

<sup>(3)</sup> حاشية العارف الفاسى على البخاري (143/5-144).

<sup>(4)</sup> هو عبد الرحمن بن مل النهدي ، وقد تقدمت ترجمته.

إحْدَاهُمَا، فقالت لِصاحبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بابْنِكِ. وقالت الْأَحْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بابْنِكِ، فَقَالَت الْأَحْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إلى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام، فقضنى به لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلْيْمَانَ بْن دَاوُدَ، عَلَيْهِمَا السَّلَام، فأَخْبَرَتَاهُ فقالَ: الْتُونِي بِالسَّكِينِ الشَّقُهُ بَيْنَهُمَا. فقالت الصَّعْرَى: لَا تَقْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا، فقضنى به لِلصَّعْرَى». قال أبُو هُرَيْرَة: والله إنْ سَمِعْتُ بِالسَّكِينِ قَطْ، إلّا يَوْمَئِذٍ وَمَا لِلصَّعْرَى». قالَ أبُو هُرَيْرَة: والله إنْ سَمِعْتُ بِالسَّكِينِ قَطْ، إلّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلّا الْمُدْيَة. [انظر الحديث342].

30 بِلَابُ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابِنْاً: أي وَادَّعَتْهُ أخرى، ما وجه الحكم في ذلك؟ ومذهبنا فيه كما لابن عرفة عن سحنون: هو أن تُدْعَى له القافة، فمن ألحقته "بها"(1) حكم له به هـ(2). قلتُ: ولعل هذا رأي المصنف –رحمه الله– فمن ثم أردف هذه الترجمة بترجمة القافة، والله أعلم.

ح-6769 امْرَأَقَانِ: لم تسميا. ابْناهُما: لم يسمّيا. فَقَضَى يِهِ لِلْكُبْرَى: أي لكونه كان بيدها وعجزت الصغرى عن البيّنة، فحكم به لذات اليد. عَلَى سَلَبْهَانَ: وَكان عمره إذ ذاك إحدى عشرة سنة. أَشُكُنُّهُ بَبِنْهَ مُمَا: نصفين، تحوز كل واحدة نصفه. زاد النسائي: «فقالت الكبرى: نعم! اقطعوه» (3 فَقَضَى يِهِ للصّغْرَى، لجزعها الدال على عظيم شفقتها، ولم يلتفت لقولها: «هو ابنها» لعلمه بالقرينة أنها لا تريد حقيقة الإقرار. قال القاضي في "الإكمال": "مثل هذا يفعله نبهاء الحكام بالاستدلال بأمور لو تجردت لم يقض بها في شيء لكن يقيم بها الحجة والإرهاب على المدعى عليه حتى يتبين منه الاضطراب، ويضطر إلى الاعتراف". هـ (4).

<sup>(1)</sup> في المخطوطة : "به".

<sup>(2)</sup> مختصر ابن عرفة الفقهي (ل 369 أ) (خ ع 402 ق).

<sup>(3)</sup> النسائي (236/8).

<sup>(4)</sup> إكسال الإكسال (26/5).

وقال النووي: "لعل الكبرى أقرّت به بعد ذلك للصغرى". هـ(١).

ثم قال القاضي: "وحكم سليمان في القضية بعد أبيه إما لأن في شرعهم فسخ حكم الحاكم لحاكم آخر متى طلب ذلك بعض الخصوم، وإما لأنهما رضيتا بالترافع وابتداء الحكم عند سليمان"(2)هـ (126/4).

إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ...إلخ: قال ابن التين: "لعله لم يكن يومئذ يحفظ سورة يوسف، إذ فيها: ﴿وَءَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِيناً ﴾(3) وهي مكية، وإسلامه متأخر "(4).

#### 31 بَابِ الْقَائِفِ

ح 6770 حَدَّتَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتْنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرُورَةً، عَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أُسَارِيرُ وَجْهِهِ، فقالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ لَنَا عَلَيْ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أُسَامِة بْن زَيْدٍ فقالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ أَنِيْدٍ فقالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُهَا مِنْ عَصْلَ». [إنظر الحديث 3555 وطرفيه]. [ج-ك-17، ب-11، ح-1459، ا-2458].

ح 6771 حَدَّتَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا سُقْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَة قَالْتُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: «بِيَا عَائِشْنَهُ! الْمُ تَرَيُ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ قَرَأَى مَسْرُورٌ، فَقَالَ: وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَة قَدْ غَطَيَا رُعُوسَهُمَا وَبَدَتُ اقْدَامُهُمَا، أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَة قَدْ غَطَيَا رُعُوسَهُمَا وَبَدَتُ اقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». [انظر الحديث 3555 وطرفيه]. [انظر الحديث 3555 وطرفيه].

31 بَابُ الْقَائِفِ: القائف هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر، أي بيان حكمه، هل يعمل بخبره أو لا؟ ومذهبنا كالشافعية: أنه يعمل به في أمور نصّ عليها أئمتنا منها:

شرح النسووي على مسلم (18/12).

<sup>(2)</sup> إكمال الإكمال (2/5).

<sup>(3)</sup> آية 31 من سورة يوسف.

<sup>(4)</sup> إرشاد اللبيب (ص220).

"مسألة اختلاط البنين" السابقة، ويكفي فيه الواحد العدل، قاله مالك وابن القاسم. الباجى: "وعليه يقبل قول العبد والمرأة، وهو الأظهر".

ووجه إدخال هذه الترجمة وحديثها في الفرائض الردُّ على من زعم أن القائف لا يعتبر قوله، فإن من اعتبر قوله وعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. ح 6770 أَسَارِيرُ وَجْهِةِ: الخطوط التي في الجبهة. مُجَرِّزاً: الْمُدْلِجِي. فَظَرَ (١) إِلَى زَيْدٍ. وكان أبيض من القطن. وَأُسَامَةَ: وكان أسود من الفحم لأن أمه أم أيمن كانت سوداء، وكانوا يطعنون في نسبه لذلك، فمن ثم سُرَّ النبي ﷺ لقول مجزّز، هَذِهِ النّاقَدَامَ بَعْضُمَا مِنْ (١) بَعْضٍ: أي كائنة أو مخلوقة من بعض، وفيه العمل بالقافة، ولا يختص ذلك ببني "مدلج"(١) على ما هو الصواب.

<sup>(1)</sup> كذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري (195/8) ونسختى البخاري لميارة والشبيهي: «نظر آنفاً».

<sup>(2)</sup> كذا في المخطوطة وصحيح البخاري ونسخة البخاري للشبيهي. وفي نسخة البخاري لميارة: «لَمِنْ»، وهي رواية الحموي والمستملى عن أبي ذر.

<sup>(3)</sup> وهي قبيلة كانت معروفة بالقيافة، قلتُ: وما قاله الشارح صحيح، حيث إن القيافة لا تختص بأساليب معارفها القديمة، بل ينبغي الاعتماد كذلك على العلوم المتطورة المستحدثة كعلم الجيئات وما يعرف بالحامض النووي ADN الذي نستطيع بواسطته معرفة نسبة الولد لأبيه معرفة تقرب من اليقين.

## يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### كِتَابُ الْمُدود

جمع حد، أي وجوب إقامتها على من استحقّها<sup>(1)</sup>، والمتفق عليه منها ستة: حد الزنا، والخمر، والسرقة، والردة، والحرابة، والقذف.

#### بَاب مَا يُحْذَرُ مِنْ الْحُدُودِ

1 بِلَهِ مَا بِبُحْذَرُ مِنَ الْمُدُودِ: أي من ارتكاب ما يوجبها، ولم يذكر فيه حديثا ولا غيره.

#### 1 بَابِ لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ ثُورُ الْإِيمَانِ فِي الزِّنَا.

ح5772 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حَدَّتَنَا اللَّيْتُ، عَنْ عُقَيْل، عَنْ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أبي هُريْرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أبي هُريْرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أبي هُريْرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِن، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرق وَهُوَ مُؤْمِن، وَلَا يَشْرق مُؤْمِن، وَلَا يَسْرق السَّارق حِينَ يَسْرق وَهُو مَؤْمِن، وَلَا يَسْرق وَهُو مَؤْمِن، وَلَا يَشْهَب نُهْبَة يَرْفَعُ النَّاسُ إليه فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُو مَؤْمِن.

[انظر الحديث 2475 وطرفيه].

وَعَنْ ابْنِ شِهَابَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلْمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّه عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، إِلَّا النَّهْبَة.

<sup>(1)</sup> يقول الدكتور عبد المجيد النجار في كتابه: "المنهج التطبيقي للشريعة الإسلامية، تنزيلا على الواقع الراهن" (ص36): "منذ ظهور الدولة الحديثة في العالم الإسلامي أوائل القرن، بل قبل ذلك ببعض الزمن، عطّلت الأحكام الشرعية عن أن تكون الهادية لأكثر مجالات الحياة ذات الصبغة الاجتماعية، وانحسرت في مجال ضيق من الحياة الفردية والأسرية. ولم يكن هذا التعطيل ناشئاً عن اجتهاد في التطبيق على سبيل التأجيل أو التدرج، مما قد يُلْجَأُ إليه أحياناً بالاجتهاد، مع استصحاب الإيمان بقيومية الشريعة على الحياة، وإنما كان تعطيلاً ناشئاً عن غفلة عقدية من قبل البعض، وعن تبييت عدائي للدين من قِبَلِ بعض آخر، وآل الوضع إلى أن اشتريت بأحكام الشريعة قوانين من وضع الإنسان، أصبحت هي السائدة في أكثر مجالات الحياة للمجتمع الإسلامي".

2 بِلَبُ لاَ تُشْرَبُ الْخَمْرُ: النهي للتحريم إجماعاً بِيُنْزَعُ مِنْهُ: أي من الزاني وكذا شارب الخمر. نُورُ الْإِيمَانِ: أي لا أصله، والمراد بنوره كماله، فيوافق مَن فسّره بالكمال كما يأتي.

ح6772 هِبِنَ بَرَوْنِي: ظرف للزاني. وَهُو مُؤْمِنٌ: أي كامل الإيمان، هذا هو الصحيح الذي قاله الـمحققون في تأويله، قاله النووي<sup>(1)</sup>، وأقرَّه مَن بعده، وكذا يقال في غير الزنا. ولا بَشْرَبُ: أي الشارب، ولا بَسْرِقُ: أي السارق، ففيه جواز حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه، قاله ابن مالك<sup>(2)</sup>. نَصْبُةً: مالا لغيره منهوبا قهراً. بَرُفَعُ النَّاسُ إلى الناهب أَبْصَارَهُمْ: أي لا يقدرون على دفعه ولو تضرعوا له.

### 2 بَابِ مَا جَاءَ فِي ضَرَبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

ح6773 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح). حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، حَدَّثَنَا قَتُعَهُ، حَدَّثَنَا قَتُعَهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرِ أَرْبَعِينَ. وَسَلَّمَ المِديثَ 6773 عِلْمَ أَرْبَعِينَ. الله في: 6776 إله إله في المُعْمَلِ في فَلْمُ فَا فَا اللّهُ فَا فَا فَا إِلَّهُ فَا إِلْمُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَيْهُ وَاللّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَيْهُ وَاللّهُ فَا إِلَيْهُ وَاللّهُ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَّهُ عَلْهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَهُ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَهُ فَا إِلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَيْهُ وَاللّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَيْهُ فَا إِلَاهُ عَلْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ فَا إِلَاهُ فَا إِلَاهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى أَنْ أَنْهُ إِلَى أَلِكُ أَنْهُ إِلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَا أَلْهُ أَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَنْهُوا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ

2 بِلَابُ هَا جَاءَ (3) فِي شَارِبِ الْفَمْرِ: أي بيان حده.

قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر (4)، واختلفوا في تفصيله وقدره، فمذهب الجمهور من السلف مالك وأبي حنيفة وغيرهما أن حدّه ثمانون جلدةً.

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (41/2).

<sup>(2)</sup> انظر الفتح (59/12).

<sup>(3)</sup> كذا في المخطوطة ونسخة ميارة. وفي صحيح البخاري (196/8)، والفتح (12/ 63)، والإرشاد (448/9): "باب ما جاء في ضرب شارب الخمر".

<sup>(4)</sup> انظر المفهم (130/5).

وقال الشافعي في المشهور عنه: حدُّه أربعون. والجمهور أيضا على أنه لا يُحَدُّ إلا بعد صحوه لأن المقصود الإيلام، فَإنْ حُدَّ حال سكره، أُعيد عليه الحد بعد صحوه.

رَمَّ عَرَبَ فِي الْفَمْوِ: أي أمر بالضرب في حدّه بِالْجَوِيدِ وَالنِّعَالِ: نحواً من أربعين ضربة. وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ: جلدة. زاد مسلم: «فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن ابن عوف: أخف الحدود ثمانون، فَأَمَرَ به عمر»(1).

### 3 بَاب مَنْ أَمَرَ يضرَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

ح6774 حَدَّثَنَا قَتَيْبَهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة، عَنْ عُقَبّة بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حِيءَ بِالنُّعَيْمَان -أُوْ: بِابْنِ النَّعَيْمَان - شَارِبًا، قَامَرَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضِرْبُوهُ، قَالَ: قَضَرَبُوهُ، قَكْنْتُ أَنَا فَيْمَنْ ضَرَبُهُ بِالنِّعَالِ. [نظر الحديث 2316 وطرفه].

3 بَابُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْمَدِّ فِي الْبَيْتِ: أي جواز ذلك، وهو قول جمهور العلماء، خلافاً لمن قال لا يضرب الحد سراً.

ح6774 هِبِيءَ بِالنَّعَبُمَانِ: بن عمرو الأنصاري، كان من قدماء الصحابة وكبارهم، وكانت فيه دعابة أَوْ بِابْنِ النَّعَبُمَانِ بالشك (227/4) شَارِباً: أي متصفاً بأثر الشرب من السكر. قال ابن عبدالبر: "النعيمان كان رجلاً صالحاً، وأن الذي حده النبي في الخمر هو ابنه "(2).

#### 4 بَابِ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

<sup>(1)</sup> مسلم، كتاب الحدود، (ح1706) (1330).

<sup>(2)</sup> الاستيعاب (4/529-1530) وعلّق في الإصابة (464/6) بقوله: "وفيه نظر"، وانظر الفتح (65/12).

ح6776 حَدَّتَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّتَنَا هِشَامٌ، حَدَّتَنَا قَتَادَهُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. إنظر الحديث 6773].

ح6778 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُعْتُ سُعْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ: سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا كُثْتُ لِأَقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ، فَيْكَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا كُثْتُ لِأَقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ، فَيْمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَقْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لُو مَاتَ وَدَيْتُهُ وَدَلِكَ، أَنَّ وَسُؤُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ. لم = 2-20، ب = 8، ح-1707].

ح6779 حَدَّتَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْجُعَيْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْن خُصَيْفَة، عَنْ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرِ وَصَدْرًا مِنْ خِلَاقَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةٍ عُمَرَ فَجَلَدَ أُرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَسَعُوا جَلَدَ تُمَانِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَسَعُوا جَلَدَ تُمَانِينَ.

4 بِنَابُ الضُّوْبِ بِالْجَرِيدِ: سعف النخل وَالنِّعَالِ: أي في شرب الخمر.

- 6775 بِرَجُلٍ: قيل: هو عبدالله الذي كان يلقب حماراً، أو هو ابن النعيمان. فقال (1) بَعْضُ الْقَوْمِ: قيل: هو عمر. لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ: لأن قصد الشيطان من تزيين المعصية له خزيه، فالدعاء به إعانة له به على قصده.

ح6778 فَأَجِدَ فِي نَفْسِي: أي فأحزن عليه وَدَبِنْتُهُ: أعطيت ديته. لم بَسُنَّهُ: أي لم يستنبُّهُ: أي لم يسن فيه حداً معيناً. القاضي عياض: "وبنحو قول عليّ قال الشافعي" على تفصيل ذكره،

<sup>(1)</sup> كذا في المخطوطة. وفي نسختي البخاري لميارة والشبيهي، وصحيح البخاري: «قال بعض ... ».

ثم قال القاضي: "ولم يختلف العلماء فيمن مات مِنْ ضَرْبِ حَد وجب عليه، أنه لا دية فيه على الإمام، ولا على بيت المال".هـ(1).

وقال ابن حجر: اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد، أن لاضمان على قاتله إلا في حدّ الخمر "(2). أي ففيه خلاف".

ح6779 آخِرَ إِمْرَةِ عُمَر: أي خلافته. وعند أبي داود<sup>(3)</sup>: «وسطها». عَنَوْا: تجبروا وبالغوا في الفساد وَفَسَقُوا: خرجوا عن الطاعة. جَلَدَ ثَمَانِبِينَ: وعليها استقر الأمر وبها أخذ الجمهور كما سبق.

5 بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ لعن شَارِبِ الْخَمْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْ الْمِلَّةِ

ح 6780 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حَدَّتْنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّتْنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ البيهِ عَنْ عُمرَ بْن الخَطَّابِ: انَّ رَجُلَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ السْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلْقَبُ حِمَارًا. وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللَّهِ، وَكَانَ يُلْقَبُ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللَّهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، قَأْتِي بِهِ يَوْمًا قَامَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ القَوْم: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤنَّى بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ». حَدَّتَنَا السَّ بْنُ عِياضٍ، حَدَّتَنَا السَّ بْنُ عِياضٍ، حَدَّتَنَا السَّ بْنُ عِياضٍ، حَدَّتَنَا السِّ بْنُ عَياضٍ، حَدَّتَنَا السِّ بْنُ عَياضٍ، حَدَّتَنَا السِّ بْنُ عَياضٍ، حَدَّتَنَا السِّ بْنُ عَياضٍ، حَدَّتَنَا اللَّهِ بْنَ جَعْفَر، حَدَّتَنَا السَّ بْنُ عِياضٍ، حَدَّتَنَا اللَّهِ مِنْ عَياضٍ، حَدَّتَنَا اللَّهِ مِنْ عَياضٍ، حَدَّتَنَا أَلْسُ بْنُ عَياضٍ، حَدَّتَنَا أَنْسُ بْنُ عَياضٍ، حَدَّتَنَا أَلْسُ بْنُ عَياضٍ، حَدَّتَنَا أَنْسُ بْنُ عَياضٍ، حَدَّتَنَا أَنْسُ بْنُ عَياضٍ، حَدَّتَنَا أَنِسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُكِرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبُهُ بِتَوْيِهِ، فَلَمَّا الْصَرَفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَا الْمُعْرَالِهُ ا

<sup>(1)</sup> إكمال الإكمال (476/4).

<sup>(2)</sup> الفتح 68/12.

<sup>(3)</sup> في الفتح (69/12) أنه من رواية النسائي. قلتُ: وهو كذلك في النسائي في الكبرى (250/3) (ح5280) عن السائب بن يزيد، ولم يخرجه أبو داود.

«لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ». [انظر العديث6777].

5 باب ما بكرو من لعن شاوي المنور، وأنه ليس يفارم عند قصد معناه الأصلي الإسلامية، والكراهة للتنزيه عند قصد محض السب، وللتحريم عند قصد معناه الأصلي وهو الإبعاد من رحمة الله. ومحل هذا كله في المعين كما صوّبه ابن المنير، ومثله كل معين من المسلمين (2). كما حكى عليه ابن العربي الاتفاق، فلا مفهوم لشارب الخمر، والذي نص عليه غير واحد من الأئمة هو عدم جواز لعن المعين من الكفار أيضاً.

وقال ابن العربي: "الصحيح عندي جواز لعنه بظاهر حاله كجواز قتاله وقتله".هـ(3). وأما غير المعيّن من الكفار وعصاة المسلمين فيجوز لعنه إجماعاً، حكاه ابن العربي أيضاً. قال الأبّي: "ولا فرق في لعن المعيّن بين أن يقول: "لعنه اللّه"، أو "هو في لعنة اللّه"، وراجع باب ما ينهى من السب، واللعن من الأدب، ولابد(5).

-6780 وكان بيُضْحِكُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: أي يقول بحضرته ما يضحكه، وكان يهدي لرسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم الطرفة، ثم يأتي بصاحبها الذي اشتراها منه، فيقول: ادفع لهذا ثمنه، فما يزيد صلَّى اللَّه عليه وسلم على التبسم ويؤديه ثمنه "فقال "(6) وَجُلٌ: عمر.

<sup>(1)</sup> كذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري (197/9)، والفتح (75/12)، والإرشاد (452/9)، ونسخة الشبيهي: «من».

<sup>(2)</sup> الفتح 76/12.

<sup>(3)</sup> أحكام القرآن (74/1).

<sup>(4)</sup> إكمال الإكمال (219/1).

<sup>(5)</sup> انظر كتاب الأدب باب ما ينهى من السباب واللعن.

<sup>(6)</sup> كذا في المخطوطة وصحيح البخاري (197/9)، وفي نسختي البخاري لميارة والشبيهي: «قال» وهي رواية أبى ذر.

مَا: مبتدأ، أي الذي عَلِمْتُ: أي عرفت إِنَّهُ بِيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ خبرُ "ما". ح6781 بِسَكْرَانَ: ابن النعيمان أو حمار.

### 6 بَابِ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

ح6782 حَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّتَنَا فَضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ البَّنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَمَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَمَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

6 بَابُ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ أي بيان إثمه.

ح6782 مُوْمِنٌ: أي كامل الإيمان. ولا يَسْرِقُ: أي السارق.

### 7 بَاب لَعْن السَّارِق إِذَا لَمْ يُسَمَّ

حـ6783 حَدَّتَنَا عُمرُ بْنُ حَقْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّتَنِي أَبِي، حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقطعُ يَدُهُ، ويَسْرِقُ الْحَبْلُ فَتُقطعُ يَدُهُ». قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مَنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ. له - ك - 29، ب - 1، ح - 1687، أ - 7440].

7 بِلَابُ لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ ببُسَمَّ: أي جوازه إجماعاً، وكذا غيره.

ح6783 يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ: أي بيضة الدجاجة مثلا (228/4)، والْحَبْلَ: المعروف فَنَكُقْطَمُ بِهَدُهُ: أي يُجَرِّئُهُ ذلك إلى سرقة أكثر منه مما قيمته ربع دينار فأعلى فتقطع يده عليه، هذا معنى الحديث على ما هو الصواب. بَيْشُ الْحَدِيدِ: الذي يكون على رأس المقاتل، وغرضُ الأعمش(1) أنه لا قطع في الشيء القليل، وإنما القطع بربع دينار،

<sup>(1)</sup> راوى هذا الحديث، وهو سليمان بن مهران، تقدمت ترجمته.

لكن تأويله المذكور زيّفه ابن قتيبة<sup>(1)</sup>، وتبعه الخطابي<sup>(2)</sup>، والمازَري<sup>(3)</sup>، والقاضي، والقرطبي<sup>(4)</sup> وغيرهم.

ونص القاضي في الإكمال: "لا ينبغي أن يلتفت لما ورد أن البيضة بيضة الحديد، وأن الحبل حبل السفن، لأن مثل ذلك له قيمة وقدر وليس مساق الكلام وبلاغته على ذم مَن أخذ الكثير لا القليل، وتفريعه بذلك، بل مثل هذا إنما يورد على تعظيم ما جنى على نفسه فيما تقل قيمته لا فيما كثر، والصواب تأويله على ما تقدم من تقليل أمره وتهجين فعله، وأنه إن لم يقطع في هذا القدر، فعادته تجره إلى ما هو أكبر منه مما يقطع فيه، ثم قال: ولَعْنُهُ هنا السّارقَ حجّة في لعن من لم يُسَمَّ لأنه لعن للجنس لا للمعيّن، ولعن الجنس جائز.ه منه.

#### 8 بَابِ الْحُدُودُ كَقَارَةٌ

حـ6784 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُف، حَدَّتَنَا ابن عُينِنَة، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن أبي إدْريسَ الْخَوْلانِيِّ، عَن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُتَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِ فَقَالَ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِ فَقَالَ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرُقُوا وَلَا تَزْنُوا». وَقُرَأُ هَذِهِ الْآيَة كُلَّهَا. «فَمَن وَقَى مِنْكُمْ فَاجُرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَن أصابَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَقَارَتُهُ، وَمَن أصابَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَقَارَتُهُ، وَمَن أصابَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَقَارَتُهُ، وَمَن أصابَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَقَارَتُهُ، وَمَن أصابَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَقَارَتُهُ، وَمَن أَصابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَقَارَتُهُ، وَمَن أَصابَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَقَارَتُهُ، وَمَن أَصابَ مِن ذَلِكَ شَيئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ».

8 بِنَابُ الْمُدُودُ كَفَّارَةٌ: لإثم مرتكب موجبها.

<sup>(1)</sup> النتح (82/12).

<sup>(2)</sup> أعلام الحديث (4/2291).

<sup>(3)</sup> المعلم (254/2).

<sup>(4)</sup> المفهم (5/73-74).

م6784 بالبعوني: هذه البيعة على هذه الكيفية وقعت بعد نزول الآية المذكورة فيها، وليست هي بيعة العقبة كما أوضحه الحافظ، وقدمناه في الإيمان فراجعه (1). هَذِهِ اللّبَهَ : هي قوله "تعالى" (2) (أيا أَيُّهَا النَّبِيءُ إِذَا جَاءَكَ الْمُومِنَاتُ يُبَايعْنَكَ اللَّهِ فَضِلا شَبَيْعاً : غير الشرك. فَعُوقِبَ بِهِ : أي بسببه. أخرها (3). فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَضِلا شَبِيعاً : غير الشرك. فَعُوقِبَ بِهِ : أي بسببه. فَهُو : أي العقاب كَفارته : أي لمن أقيم عليه الحد قطعا كان أو قتلا، ومثل إقامة الحد التعزير بما يراه الحاكم فيما فيه التعزير فقط. زاد الترمذي : «فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة» (4).

وأما حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ما أدرى الحدود كفارة لأهلها أم لا؟»(5) فأجاب عنه ابن التين بأنه كان قبل أنْ يعلم أن الحدود كفارة شم أعلم بذلك، فأخبر بحديث الباب(6). قال ابن حجر: وهذا هو المعتمد. وقوله: "فهو كفارته" أي ما عدا الكفر لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ فإن الكافر أو المرتد إذا قُتِلَ على كفره أو ردّته لم يكن قَتْلُه كفارةً له بلا خلاف. قاله ابن حجر(7).

وأما ما عدا الكفر من المعاصي فوقع للعلماء فيه خلاف. قال ابن رشد: إذا أقيد من القاتل، فمن أهل العلم من يقول: إنّ القصاص كفارة له لحديث عبادة بن الصامت:

<sup>(1)</sup> الفجر الساطع (I / لـ29).

<sup>(2)</sup> ساقطة من المخطوطة.

<sup>(3)</sup> آية 12 من سورة الممتحنة.

<sup>(4)</sup> الترمذي، كتاب الإيمان (7/378 تحفة) وقال: "حسن غريب". وجوّد المناوي إسناده.

<sup>(5)</sup> رواه أحمد والبزار والحاكم في تفسير سورة الدخان (ح3682). عن أبي هريرة وقال في الفتح (66/1): "هو صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(6)</sup> الفتح (84/12).

<sup>(7)</sup> قارن بفتح الباري (65/1 و 84/12).

«الحدود كفارات لأهلها»<sup>(1)</sup>. ومنهم من قال: لا تكون كفارة لأن القتيل لا منفعة له في القصاص وإنما ينتفع به الأحياء لينزجر الناس عن القتل: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾<sup>(2)</sup>. ويخص حديث عبادة على هذا بما هو حق للّه لا يتعلق به حق لمخلوق. هدنقله الأبي<sup>(3)</sup>.

وعلى القول الأول جرى ابن عطية وحكى عليه الإجماع ونصه: "الرجل الذي يُشهَد عليه أو يُقِرُّ بالقتل عمداً فيقام عليه الحد، فهذا غير متبع في الآخرة، والوعيدُ غير نافذ عليه إجماعاً [متركبا]<sup>(4)</sup> من الحديث الصحيح من طريق عبادة: «أنه من عوقب في الدنيا فهو كفارة له».هـ<sup>(5)</sup>.

وابن جزي وَنَصُّهُ: "حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص منه، هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا؟ والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله على: «من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» وبذلك قال جمهور العلماء "هـ(6). زاد العلقمي: "وظاهره التكفير ولو لم يتب، وعليه الجمهور "(7) والقول الثاني في كلام ابن رشد هو قول القاضي إسماعيل ونصُّه: "قتل القاتل إنما هو إرداع (229/4) لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق.هـ.

<sup>(1)</sup> مراد ابن رشد حديث الباب، وساقه بالمعنى.

<sup>(2)</sup> آيـة 179 من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> إكمال الإكمال (429/4) وانظر المقدمات الممهدات.

<sup>(4)</sup> في الأصل والمخطوطة: "مرتكباً" ولا معنى لها، والتصويب من المحرر الوجيز.

<sup>(5)</sup> المحرر الوجيز (213/4).

<sup>(6)</sup> التسهيل لعلوم التنزيل (274/1).

<sup>(7)</sup> الكوكب المنير (7/ل356).

وابن العربي ونصُّه: "وأما القتل فهو كفارة بالنسبة إلى الولي المستوفي للقِصاص لا في حق المقتول، لأن القِصاص ليس بحق له".هـ(١).

والقاضي عياض ونصُّه: "وفي الحديث أن قتل القِصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية وإنما كفر ما بينه وبين اللَّه كما جاء في الآخر: «فهو كفارة له»، فيبقى حق المقتول".هـ واعترض الحافظ ابن حجر قول القاضي إسماعيل: "لم يصل إليه حق" بقوله: "قلتُ: بل وصل إليه حق وأي حق، فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه في القتل كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره: «إن السيف محّاء للخطايا»(2)، فلولا القتل ما كفرت ذنوبه، فأي حق يصل إليه أعظم من هذا!؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للإرداع فقط، لم يشرع العفو عن القاتل. هـ(3). كما اعترض قول ابن العربي بقوله: "قلت: والذي قاله، في مقام المنع، وقد قال بعض العلماء يبقى للمقتول حق التشفي وهو أقرب من إطلاق ابن العربي هنا".هـ(4).

وفصل العارف ابن أبي جمرة تفصيلا آخر في المسألة فقال: الحق الذي لا خفاء فيه أن القاتل إذا قُتل سقطت عنه مطالبة المقتول في الآخرة. وحديث الباب نصِّ في ذلك. وأما من اقتصى منه وتاب فهو غير متبع في الآخرة، والوعيد غير نافذ عليه إجماعاً على مقتضى حديث عبادة، فإن لم يقتص منه أو لم يتب فهو في المشيئة عند أهل السنة.هـ(5).

وعلى هذا جرى المناوي فقال: "مذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلاَّ بأَجَلِهِ وأن القاتل

<sup>(1)</sup> العارضة (219/6).

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن حبان (1614)، والبيهقي (164/9).

<sup>(3)</sup> الفتح (68/1).

<sup>(4)</sup> الفتح (85-84/12).

<sup>(5)</sup> بهجة النفوس (58/1-59) بتصرف.

لا يكفر ولا يخلد في النار وإنْ مات مُصرّاً وأنَّ له توبة، وأن القتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر، وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة أخروية، ومن أطلق بقاءها أراد بقاء حق الله، إذ لا يسقط إلا بتوبة صحيحة، والتمكين من القود لا يؤثر إلا إن صحبه ندم من حيث الفعل وعزم ألا يعود". هـ(1). فوضح من هذا أن في المسألة أقوالا ثلاثة، والظاهر أنّ أقواها ما لابن أبي جمرة، والله سبحانه أعلم.

### 9 بَاب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمَّى إِلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

<sup>(1)</sup> فيض القدير (94/1) ط مصححة.

<sup>(2)</sup> كذا في المخطوطة وصحيح البخاري (198/9)، والإرشاد (455/9). وفي الفتح (85/12) ونسختي البخاري للمخارة، والشبيهي : «أو في حق».

<sup>(3)</sup> عصمة بن مالك الخطمي الأنصاري، له صحبة. الاستيعاب (1069/3).

<sup>(4)</sup> الطبراني في المعجم الكبير (180/17)، قال الهيثمي في المجمع (25/6) والحافظ في الفتح (85/12): "في سنده الفضل بن المختار وهو ضعيف".

ح6785 كفَّاراً: أي تشبه أفعالكم أفعال الكفار فتستبيحوا القـتال.

### 10 بَابِ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْإِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ

ح6786 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّتَنَا اللَّيْتُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قالتْ: مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْتُمْ، فَإِذَا كَانَ الْإِنْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا الْنَقْمَ لِنَقْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى النِّهِ قطُّ، حَتَّى تُنتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ. [انظر الحديث 3500 وطرفيه].

10 بِلَبُ إِنَّامَةِ الْمُدُودِ وَالإِنْ تِقَامُ لِحُرمَاتِ اللَّهِ: أي وجوب ذلك لأجل حرمات الله.

-6786 ما خُبِّرَ النَّبِيُّ طلّى اللّه عليه: ابن حجر: "الأقرب أن فاعل التخيير الآدمي وهو ظاهر، وأمثلته كثيرة ولا سيما إذا صدر من كافر" (١) بَبِيْنَ أَمْرَبِيْنِ: ابن حجر: "الأولى أن ذلك في أمور الدنيا، لأن بعض أمورها قد يفضي إلى الإثم" (٥). كانَ أَبْعَدُهُما وفيهُ: أي كان ذلك الإثم أبعد الأمرين منه صلّى الله عليه وسلم.

### 11 بَاب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّريفِ وَالْوَضيع

ح6787 حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّتَنَا اللَّيْتُ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرُورَةَ، عَنْ عَائِشُة أَنَّ أَسَامَة كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ، ويَبْرُكُونَ الشَّرِيف، وَالَّذِي نَقْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ قَاطِمَة فَعَلْتُ ذَلِكَ، لقطعت يَدَهَا». الشَّريف، وَالَّذِي نَقْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ قَاطِمَة فَعَلْتُ ذَلِكَ، لقطعت يَدَهَا». النظر الحديث 2648 واطرافه].

11 بَابُ إِقَامَةِ الْمُدُودِ عَلَى الشَّرِيةِ وَالْوَفِيمِ: أي على الشخص الوجيه المحترم عند الناس، والحقير الذي لا يبالى به، يعني لا يفرق بينهما فيترك الشريف ويحد الوضيع.

-6787 فِي امْرَأَةٍ: هي فاطمة المخزومية، أي في الشفاعة فيها. وَبَتْرُكُونَ الشَّرِيكَ:

<sup>(1)</sup> الفتح (86/12).

فلا يقيمون عليه حداً. لَوْ "أَنَّ"(1) فَاطِمَةَ: الزهراء -رضي الله عنها وأرضاها-فعلند... إلخ، وحاشاها (230/4) من ذلك، قال الليث: "وكلُّ مسلم ينبغي له أن يقول ذلك مهما ذكره". وقال الشافعي عند ذكره: "فذكر عضواً شريفاً من امرأة شريفة، واستحسنوا ذلك منه لما فيه من الأدب البليغ"(2).

### 12 بَابِ كَرَاهِيَةِ الشَّقَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

ح6788 حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُومَيَّهُ عُرُومَة، عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمْ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الْتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَمَنْ يَجْثَرَئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ اللَّهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، قَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ! إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا اللَّهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، قَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ! إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلُكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِلَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ، وَايْمُ اللَّهِ لُو النَّ قَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطْعَ وَايْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطْعَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطْعَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطْعَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ لُو انَّ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطْعَ وَايْمُ لَوْ الْوَالِولَالِهِ الْمَالِقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطْعَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمَا الْمَالِهُ الْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمَا الْهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمَالِمُ الْمَالَةُ عَلَيْهُ الْمُوالِقُولُهُ الْقُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ عَلَيْهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَقُوا عَلْهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ ال

12 بَابُ كَرَاهِبَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ: أي حرمتها كما نصّ عليه غير واحد، قال في الإكمال: "أجمعوا على أنه لا تحل الشفاعة في الحدود، قال: فأما قبل بلوغ الإمام فقد أجاز ذلك أكثر أهل العلم، لما جاء في الستر على المسلم. قال مالك رحمه الله: وذلك فيمن لم يعرف منه أذى للناس، وأما إنْ عرف منه شر وفساد فلا أحب أن يشفع فيه. وأما الشفاعة فيما ليس فيه حد وليس فيه حق لآدمى وإنما فيه

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل، وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي كما في الإرشاد (456/9). وفي نسخة ميارة ونسخة البخاري للشبيهي: «لو فاطمة» بحذف «أن» وهي رواية الأكثر في هذا الباب كما قال في الفتح (87/12).

<sup>(2)</sup> انظر الفتح (95/12)، ومراد الليث بن سعد أن كلّ من يقرأ حديث الباب، ينبغي أن يقول عقب ذكر فاطمة عليها السلام: "وحاشاها من ذلك".

التعزير فجائزة عند العلماء بلغت الإمام أم لا".هـ(1).

وقال في المفهم: "يفهم من إنكاره صلّى اللّه عليه وسلم على أسامة تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، فيحرم على الشافع والمشفوع، وهذا لا يختلف فيه".هـ(2).

وقال في إكمال الإكمال: "الشفاعة قبل بلوغها الإمام إنما هي عند ذي الحق، وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: إن الشفاعة بعد بلوغها الإمام جرحة إذا كانت ممن لا يُظَنُّ به جهل ذلك"(1).

-6788 أَهَمَّتْهُمُ: جلبت لهم همّاً. الْمَرْأَةُ الْمَدْرُومِيَّةُ: فاطمة. الَّتِيهِ سَرَقَتْ: حِلِيًا أو قطيفة، وَجمع بينهما باحتمال كون الحلي بداخل القطيفة. بيُكلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ طلّى اللَّهُ عَلَيْهِ: فيها بعد رفع القصة إليه، وهذا موضع الترجمة. أَتَشْفُعُ فِيه هَدِّ...إلخ ؟؟: فقال: استغفر لي يا رسول اللّه! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ...إلخ: قد أعادها الله أن تسرق، وإنما خصها صلّى اللّه عليه وسلم بالذكر لأنها أعز أهله عنده، وهذا إخبار عن مقدر يفيد القطع بأمر محقق، وهو وجوب إقامة الحد على البعيد والقريب والبغيض والحبيب لا ينفع في ذويه شفاعة ولا يحول دونه قرابة ولا جماعة، ويأتي أنه أمر بالسارقة المخزومية فقطعت يدها، والذي قطعها هو "بلال" كما في الفتح (3)، ثم تابت توبتها.

13 بَابِ قُولِ اللّهِ تَعَالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائة: 38]. وَفِي كَمْ يُقْطَعُ. وَقَطَعَ عَلِيٍّ مِنْ الْكَفِّ وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ: فَقُطِعَتْ شَمَالُهَا لَيْسَ إِلّا ذَلِكَ.

<sup>(1)</sup> انظر إكمال الإكمال (443/4) باختصار.

<sup>(2)</sup> المفهم (78/5).

<sup>(3)</sup> النتح (95/12).

ح6789 حَدَّتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة، حَدَّتْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ ابْنِ شيهَابٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَة قَالَ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُقطعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارِ فصاعِدًا» تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ. [م-ك-29، ب-1، ح-1684، أ-24779].

ح6790 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرُوهَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُقطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رَبُعِ دِينَارٍ». [انظر الحديث 6789 وطرفه].

ح 6791 حَدَّثْنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً، حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثْنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصِارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّتَنَّهُ أَنَّ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، حَدَّتَنَّهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُقطعُ الْيَدُ فِي رُبِّع دِينَارٍ. [انظر الحديث 6789 وطرفه].

[ر= ك-29، ب=1، ح-1684، ا-24779].

ح6792 حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَّام، بْنِ عُرُورَةً عَنْ أبيهِ قَالَ: أَخْبَرَ تُنِي عَائِشَهُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقطعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا فِي تُمَنِّ مِجَنٌّ حَجَفَةٍ -أُو ثُرْس.

حَدَّتَنَا عُثْمَانُ حَدَّتَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَة مِثْلُهُ. [الحديث 6792 -طرفاه في: 6793-6794].[م=ك=29، ب=1، ح=1685].

ح6793 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: لَمْ تَكُنْ تُقطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُو تُمَنِ. رَوَاهُ وَكَيْعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا. [انظر الحديث 6792 وطرفه].

ح6794 حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسِي، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنَا عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قالتْ: لَمْ تُقطعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ تَمَنِ الْمِجَنِّ - ثُرْسِ أَوْ حَجَفَةٍ -وَكَانَ كُلُّ وَ احِدٍ مِنْهُمًا ذَا تُمَنِ. [انظر الحديث 6792 وطرفه]. [م- ك-29، ب-1، ح-1685]. ح6795 حَدَّثْنَا إسْمَاعِيلُ، حَدَّثْتِي مَالِكُ بْنُ أنس، عَنْ نَافِع مَوثلى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمَّا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْعَ فِي مِجَنِّ تَمَنَّهُ تَلَاتَهُ دَرَاهِمَ ( - ك-29، ب-1، ح-1686، ا-4503 [. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّتْنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ.

[الحديث 6795 -أطرافه في 6796، 6796، 6798].

ح6796 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُويْرِيَهُ، عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قطع النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنِّ تَمَنَّهُ ثَلَاتَهُ دَرَاهِمَ. [انظر الحديث 6795 وطرفيه].

ح-6797 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبِيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبِيْدِ اللَّهِ قَالَ: قَطْعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنِّ تَمَنُهُ ثَلَاتُهُ دَرَاهِمَ.

[انظر الحديث 6795 وطرفيه].

ح879 6 حَدَّثنِي إَبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَطْعَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَطْعَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنِّ ثَمَنْهُ ثَلَاتَهُ دَرَاهِمَ.

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثْنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ.

[انظر الحديث 6795 وطرفيه]. [م- ك-29، ب-1، ح-1686، أ-4503].

رُورَمَ مَدَّتَنَا مُوسَىٰ بْنُ اسِمْاعِيلَ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَى قَالَ: هَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَلُقْطَعُ يَدُهُ، ويَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَلُقْطَعُ يَدُهُ، ويَسْرِقُ الْجَبْلَ فَلُقْطَعُ يَدُهُ، ويَسْرِقُ الْجَبْلَ فَلُقْطَعُ يَدُهُ، وانظر الحديث 6783.

13 بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ قَاقَطُعُواْ أَبِيْدِيَهُمَا ﴾ (1): أي اليمينين إجماعاً إنْ وجدا وفي كم بيُقْطَعُ والمناوية: أنه يقطع بسرقة طفل من حرز مثله، أو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة، أو مساويها بالبلد شرعاً، وإن كَمَاءِ (2). من الكفِّ: "من" ابتدائية. قال ابن الرفعة: وادّعى الماوردي أنه فعل مجمع عليه، نقله في الإرشاد (3). لَبِسُ إِلاَّ ذَاكَ (4): والجمهور على أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع. قال الشيخ خليل: "وإن تَعمَّد إمام أو غيره يُسرَاه

<sup>(1)</sup> آية 38 من سورة المائدة.

<sup>(2)</sup> قاله في مختصره (ص288).

<sup>(3)</sup> الإرشاد (458/9).

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل. وفي صحيح البخاري (199/8)، والفتح (96/12)، والإرشاد (458/9)، ونسخة البخاري للشبيهي: «ليس إلا ذلك».

أُوَلاً، فالقَوَد، والحَدُّ باق، وخطأً أَجْزَأً "(١) ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى، ثم يده اليسرى، ثم يده اليسرى، ثم حُـزِّر وَحُبسَ<sup>(2)</sup>.

ح6789 فِي رُبُعِ دِيناً دِ: أو ثلاثة دراهم أو ما يساويها.

ح6792 مِجَنَّ: أي دَرَقَة (3). حَجَفَة أوْ تُرْسِ: بيان للمجن، والغالب أن ثمنه لا ينقص عن ربع دينار.

ح6793 **دُو نُمَنِ**: يرغب فيه.

ح6795 فَطَعَ: أي أمر بقطع اليد بيَسْرِقُ الْبيَيْضَةَ: فيألف السرقة، فيسرق ما ثمنه ربع دينار فأكثر، فيقطع.

#### 14 بَابِ تَوْبَةِ السَّارِق

ح6800 حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّتَنِي ابْنُ وَهْب، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنُ مَائِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرُورَة، عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْعَ يَدَ امْرَأَةٍ، قَالْتُ عَائِشَةُ: وكَانَتُ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا. [انظر الحديث 2648 واطرافه].

ح 6801 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِيُّ، حَدَّتَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرِ، عَنْ اللَّهُ مَعْمَرِ، عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ فَقَالَ: عَنْهُ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ فَقَالَ: «أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَرْثُوا، وَلَا تَقْتُلُوا

<sup>(1)</sup> مختصر خليل (ص288).

<sup>(2)</sup> تفريعات بعض فتهاء المذاهب في إمضاء حدّ السرقة تبيّن بوضوح عدم إدراكهم لمقاصد الشريعة الإسلامية في الحدود مثل ما ذهب إليه أغلبهم من إقامة حدّ السرقة في المرة الثانية والثالثة ... فكيف يتصوّر يا ترى اأن يسرق المحدود في الثالثة أو الرابعة، وعلى فرض وقوعها منه، فهذا السارق يعتبر مختلا عقلياً يسقط عنه الحدّ، ويؤيد هذا ما ذهب إليه عطاء في أنه لا تقطع إلا اليمنى فقط فيما نقله ابن العربى عنه.

<sup>(3)</sup> الدَّرقة: التُّرس من جلد ليس فيه ولا عقب. المعجم الوسيط (281/1).

أُولَادَكُمْ وَلَا تَاتُوا بِبُهْتَانِ تَقْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوف، فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَخِدَ بِهِ فِي الدَّنْيَا، فَهُوَ كَقَارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللّهُ قَدْلِكَ إِلَى اللّهِ إِنْ شَاءَ عَدَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ وَلَى اللّهِ إِنْ شَاءَ عَدَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَقَرَ لَهُ».

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلْتُ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودِ كَذَاكِكَ إِذَا تَابَ قُبِلْتُ شَهَادَتُهُ. [انظر الحديث 18 واطرافه].

14 باب توْب في السارق: أي هل تفيده في رفع اسم الفسق عنه حتى تقبل شهادته أم الا؟ نعم تفيده، وتقبل شهادته في غير ما حد فيه.

ح6800 امْرَأَةٍ: فاطمة المخزومية.

م 6801 تَقْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ...إلخ»: أي من قبل أنفسكم. في مَعْرُوفي: ما عُرِفَ من الشارع تحسينه أمراً كان أو نهياً. شَبِيًّا : غير الشرك. فَمْوَ كَفَّارَةٌ لَهُ: فلا يعاقب عليه في الآخرة. قاله القسطلاني (1). وطَمُورٌ: يطهره الله به من دنس المعصية، فإذا انضافت التوبة (231/4), إلى ذلك، عاد إلى مثل حالته الأولى فتقبل شهادته.

<sup>(1)</sup> الإرشاد (463/9).

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

15 بَابِ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الكَثْورِ وَالرِّدَّةِ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتُّلُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ يُقطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْقُوا مِنْ النّارْضِ ﴿اللّهُ اللّهُ عَدَّتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّتَنَا الْأُوزَاعِيُ وَكَاتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّتَنَا الْأُوزَاعِيُ حَدّتَنِي يَحْدِينَ بِنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدّتَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُ، عَنْ أَنَس رَضِي حَدّتَنِي يَعْدُهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقَر مِنْ عُكُل فَاسْلَمُوا اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ نَقْر مِنْ عُكُل فَاسْلَمُوا اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ نَقْر مِنْ عُكُل فَاسْلَمُوا وَقَتُلُوا وَقَتُلُوا وَقَتُلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْبِلِلَ ، فَبَعَتَ فِي آثارِهِمْ قَاتِي يَهُمْ قَطْعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا . انظر الحديث 233 واطرافه إ

قال الشيخ خليل: "المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوك، أو آخذ مال أو غيره، على وجه يتعذر معه الغوث"(1). وقول الله: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الذِينَ بِبُحَارِبُونَ اَللَّهِ وَرَسُولَهُ ﴾(2). قال البيضاوي: أي يحاربون أولياءهما وهم المسلمون، جعل محاربتهم محاربتهما تعظيماً (3). ﴿ وَبَيسْعَوْنَ فِيهِ إِلاَرْضِ فَسَاداً ﴾ الآبة: ﴿ أَنْ يُقتّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ المنابِعِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ أو يُنْفَواْ مِنَ الاَرْضِ ﴾ أي يخرجوا من بلدة الجناية إلى بلدة أخرى، قاله الإمامان مالك والشافعي، زاد الإمام مالك فيحبس فيها، قال في الإكمال: "ومذهبنا أن الإمام مخيّر في حدّ المحارب ما لم يَقْتُلْ، فإن قَتَلَ فلابد من قَتْلِهِ في المشهور عندنا"(4).

<sup>(1)</sup> المختصر (ص290).

<sup>(2)</sup> آية 33 من سورة المائدة.

<sup>(3)</sup> أنوار التنزيل وأسرار التأويل (273/1).

<sup>(4)</sup> هذا كلام المازري بحروفه. انظر المعلم (247/2)، وإكمال الإكمال (409/4).

ح6802 نَكُرُ: ثمانية. فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ: استوخموها وَاسْتَاقُوا: أي الإبل فَقَطَمَ أَيْدِيبَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ: أي أمر بقطعها. قال الداودي: أي قطع يدي كل واحد منهم ورجليه. ورُوي: «أنه قطع من كل واحد يدا ورجلاً» نقله ابن التين. وَسَمَلَ أَعَيننَهُمْ : كحلها بمسامير محماة لَمْ بَحْسِمْهُمْ: لم يَكُو موضع القطع. مَتَّى مَاتُوا: زاد عبد الرزاق: «فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: ﴿إِنَّمَا جَزَوُا الذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ﴾ زاد عبد الرزاق: «فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: ﴿إِنَّمَا جَزَوُا الذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ﴾ ...إلخ»، وبه يطابق الترجمة.

قال ابن بطال: "ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة. وذهب جمهور الفقهاء ومنهم مالك والشافعي إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض الفساد، ويقطع الطريق، ويرجحه أن الكافر ليس من حدوده النفي"(1) ابن حجر: "والمعتمد أنها نزلت أولا في العُرنيين، وهي تتناول بعمومها مَن حارب من المسلمين بقطع الطريق"(2).

16 بَاب لَمْ يَحْسِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَلَّى هَلَكُوا

ح6803 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ ابُو يَعْلَى، حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّتَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ اللَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاثُوا. [انظر الحديث 233 واطرافه].

16 بَابُ لَمْ بَحْسِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ مَتَّى هَلَكُوا: الحَسْمُ الكَيُّ بالنار لقطع الدم بأن توضع اليد أو الرجل المقطوعة في زيتٍ حار ونحوه،

أي لم يَكُو موضع قطعهم حتى ماتوا، لأنه أراد إهلاكهم حيث جمعوا بين الرِّدة

شرح ابن بطال (337/8) بتصرف.

<sup>(2)</sup> الفتح (12/109–110).

والحِرابة وقتل الراعِي، لأن القتل من حدود الـمحارب. قال ابن بطال: "أما من قُطع في سرقة مثلا فإنه يجب حسمه، لأنه يؤمن معه التلف غالباً بنزف الدم"(1).

## 17 بَابِ لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاثُوا

قَالَ أَبُو قِلَابَةً: سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ.

17 باب لَم بيس الله المورية المورية ومن المورية والمرابة الله الله عليه وسلم إشارة إلى أن عدم للمجهول بخلاف ما قبله وما بعده، فنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن عدم سقيهم وقع اتفاقيا بغير إذن من النبي صلّى الله عليه وسلم. قال في الإكمال: "أجمع المسلمون أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يُمنع الماء قصداً فيجتمع عليه عذابان، فيحمل ما هنا على أن الله عاقبهم على ذلك لإعطاشهم آل بيت النبي النبي الخذ لقاحهم، ودعاء النبي عليهم بقوله: «عَطَّش اللّه من عطَّش آل محمد الليلة»(2). فكان ترك الناس سقيهم إجابة لدعائه وتنفيذاً لعقوبتهم، وهذان وجهان حسنان لا يبقى معهما اعتراض ولا إشكال"(3).

<sup>(1)</sup> الفتح (111/12).

<sup>(2)</sup> قال في الفتح (111/12) : "أخرجه ابن وهب من مرسل سعيد بن المسيب".

<sup>(3)</sup> إكمال الإكمال (411/4).

ح6804 أَبْغِنا رسْلاً: اطلب لنا لبناً. الرَّاعِبيَ: يسار النوبي<sup>(1)</sup>. نَرَجَّلَ: ارتفع. وَمَا مَسَمَهُمْ لأنه أراد إهلاكهم.

18 بَابِ سَمْرِ النَّبِيِّ صِلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ

ح5080 حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيِي قِلابَة، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكُلِ -أَوْ قَالَ: عُريْنَة، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: عَنْ عُكُلِ - قَدِمُوا الْمَدِينَة قَامَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحِ مِنْ عُكُلِ - قَدِمُوا الْمَدِينَة قَامَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحِ وَالْمَرَهُمُ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبُو الِهَا وَٱلْبَانِهَا، فَشَرَبُوا حَتَّى إِذَا بَرَئُوا فَتَلُوا اللَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُدُوةً، فَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُدُوةً، فَبَعَتْ الطَّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ فَمَا ارْبَقَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ فَامَرَ بِهِمْ فَقَطْعَ أَيْدِيهُمْ وَارْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ فَالْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْنَسْقُونَ فَلَا يُسْقُونَ قَالَ أَبُو الْمُؤْلُونَ قَالَ أَبُو اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمُوا وَقَتُلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْوَالِهُ وَالْوَالِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهُمْ وَحَارَبُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمَلْلُهُ وَلَا لَيْسَالَالُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا لَالِهُ وَالْمُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَلْمُ الْمُؤْلُولُوا لَمَا الْوَلُولُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ الْمُؤْلُولُوا اللَّهُ وَلَا لَهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمَوْلُولُولُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُوا اللَّهُ وَلَا الْوَلُولُولُولُوا اللَّهُ الْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

18 بَابُ (232/4) سَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَعْبُنَ الْمُحَارِبِينَ أَي أَمر بكحلها بالمسامير المحماة لكونهم فعلوا مثل ذلك بالراعي.

ح6805 بِلِقَامٍ: جمع لقحة، الناقة الحلوب.

#### 19 بَابِ فَضِيلِ مَنْ تَرَكَ الْقُوَاحِشَ

ح6806 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُقص بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبْعَة يُظلِّهُمْ اللَّهُ يَوْمَ القيامةِ فِي ظلِّهِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبْعَة يُظلِّهُمْ اللَّهُ يَوْمَ القيامةِ فِي ظلِّهِ يَوْمَ لَا ظلِّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَقَاضَتُ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلِقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلُ نَحَابًا لَيَعْلَمُ شَومَالُهُ وَرَجُلُ تَحَلَّا فَي اللَّه، وَرَجُلٌ دَكْرَ فَلْهُ مُعَلِقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلُ قَالَ: إِنِّي فَقْ فِي اللَّهِ، وَرَجُلُ دَعَنُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالُ إِلَى نَقْسِهَا، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّه، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ يصدَقةٍ فَاخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتُ يُعِينُهُ ﴾. [انظر الحديث 660 وطرفه].

<sup>(1)</sup> انظر الإرشاد (4/10).

ح6807 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ، حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ. (ح) وحَدَّتَنِي خَلِيفَهُ، حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمَدَّتَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهِل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلَ لَي مَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلَ لَي مَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ

19 بِابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاهِشَ: جمع فاحشة وهي كل ما اشتد قبحه من الذنوب قولاً وفعلاً.

ر 6806 سَبْعَةٌ بُظِلِّهُمُ اللَّهُ: قدمنا في أبواب الصلاة (١) إِنْهَاءَ مَنْ يُظَلَّلُ بِظِلِّ الْعَرْشِ إلى أربع وتسعين، فقوله "سبعة" لا مفهوم له. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ: هذا محل الترجمة كما في الفتح (٤). مَا صَنَعَتْ بيَوبِينُهُ: كناية عن شدة الإخفاء مَنْ تَوَكَّلُ: أي تكفل تَوَكَلْتُ أي الفتح تكفلت. ومطابقته من حيث أن من حفظ لسانه وفرجه كان له فضل من أجل تركه للفواحش.

20 بَابِ إِثْمِ الزُّنَاةِ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَزِنُونَ ﴾ [النرقان: 68] ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشْنَهُ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32].

ح8080 أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيب، حَدَّتَنَا هَمَّام، عَنْ قَتَادَة، أَخْبَرَنَا أَنَسٌ قَالَ: لَأَحَدِّتَنَكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّتُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ》 وَإِمَّا قَالَ: ﴿مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرِفْعَ الْعِلْمُ ويَظْهَرَ الْجَهَلُ، ويَشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الْجَهَلُ، ويَشْرَبَ الْخَمْرُ، ويَظْهَرَ الزِّنَا ويَقِلَ الرِّجَالُ ويَكثرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدِ». [انظرالحديث80 اطرانه].

حَوَّ680 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُتَنَّى، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا المُحَرِّنَا المُتَنَى أَخْبَرَنَا السُحَاقُ بنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا الثَّفْضَيَّلُ بنُ غَرْوَانَ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:

<sup>(1)</sup> انظر الفجر الساطع كتاب الأذان باب 36 من جلس في المسجد ينتظر الصلاة عند حديث (660) وفيه: أن السخاوي أنهاها لأربع وتسعين خصلة وسردها.

<sup>(2)</sup> الفتح (113/12).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. بَيْنَ أَصَابِعِهِ. بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

ح6810 حَدَّتَنَا آدَمُ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ النَّاعْمَشْ عَنْ دَكُوانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حَينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَاللَّوْبَةُ مَعْرُوضَةً بَعْدُ». [نظرالحديث2475 وطرفيه].

ح 6811 حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّتَنَا يَحْنِي، حَدَّتَنَا سَفْيَانُ، قَالَ: حَدَّتَنِي مَنْصُورٌ وَسَلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَدْهُ، قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًّا عَظْمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقْكَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَيُّ الدَّنْبِ اعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ يَجْعَلَ لِلّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقْكَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَلَى وَلَاكَ مِنْ أَجَلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قَالَ: «أَنْ تُزَانِي حَلِيلَة جَارِكَ». قَالَ يَحْيَى وَحَدَّتَنَا سَعْيَانُ حَدَّتَنِي وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ!... مِثْلَهُ. قَالَ حَدَّتَنِي وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ!... مِثْلَهُ. قَالَ عَمْرٌ و: فَذَكَرْثُهُ لِعَبْدِ الرّحْمَن، وكَانَ حَدَّتَنَا عَنْ سُقْيَانَ عَنْ النَّعْمَشُ وَمَثْصُورٍ عَمْرٌ و: فَذَكَرْثُهُ لِعَبْدِ الرّحْمَن، وكَانَ حَدَّتَنَا عَنْ سُقْيَانَ عَنْ النَّعْمَشُ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً، قَالَ: دَعُهُ دَعْهُ إِنظِ الديثِ 1474 واطرافه]. ووَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً، قَالَ: دَعُهُ دَعْهُ إِنظِ الديثِ 147 واطرافه]. وواصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً، قَالَ: دَعُهُ دَعْهُ إِنظِ الدِيثِ 147 واطرافه]. وأَنْ أَبُاماً ﴾ (أَنْ اللّهُ يَلْقُ أَتُاماً ﴾ (أَنْ اللّهُ عَلْمُ ذَلِكَ يَلْقَ أَتُاماً ﴾ (أَنْ اللّهُ عَلْمُ ذَلِكَ يَلْقَ أَتُاماً ﴾ (أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه والعَقَلَ.

ح6808 أَهَدٌ بَعْدِي: [لأنه](3) آخر من مات من الصحابة بالبصرة(4) بيُرْفَعَ الْعِلْمُ: بموت العلماء وَبَظْهَرَ الزِّنَا: يفشو. الْقَبِمُ الْوَاهِدُ: مَن يقوم بأمورهن.

<sup>(1)</sup> آيـة 68 من سـورة الفرقان.

<sup>(2)</sup> آية 32 من سورة الإسراء.

<sup>(3)</sup> في الأصل: "ان" والتصويب من المخطوطة.

<sup>(4)</sup> يعنى أنس بن مالك.

ح-6809 كَبِيْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُ الْإِبِمَانُ (1)؟ عند ارتكابه ما ذكر. قالَ هَكَذَا وَشَبّك مَبْنُ أَصَابِهِ مِنْ مَأَخْرَجَهَا—: هذا أحد الأقوال في معنى هذا الحديث، وقد أنهاها الحافظ في الفتح إلى ثلاثة عشر قولاً. ونقل عن النووي: "أن الصحيح منها الذي قاله المحققون: أن معناه لا يفعل ذلك وهو كامل الإيمان، فهو من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء، والـمراد نفي كماله كما يقال: "لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا ما يقل، ولا عيش إلا عيش الآخرة"(2). قال الحافظ: "وما نقل عن ابن عباس(3) ورد مثله مرفوعاً (4)، وهو محمول على أن الـمراد فيه بالإيمان نور الإيمان لا أصله. وهو عبارة عن فائدة التصديق وثمرته، وهو العمل بمقتضاه. ويمكن رد هذا القول إلى القول الذي رجحه النووي. ثم نقل من كلام ابن بطال ما يؤيد ذلك، فانظره"(5).

ح6810 وَهْوَ مُؤْمِنٌ: أي كامل مَعْرُوضَةٌ: على فاعلها بعد: أي بعد فِعْلِ ما ذكر.

م 6811 نِدِّاً: شريكاً. أَجْلِ: أي من أَجْلِ أنه يطعم معك. هَلِيلَةَ جَارِكَ: زوجته أو ابنته أو أخته، أو أمته فَذَكَرْنُهُ: أي السند الأخير لِعَبْدِ الرَّدْمَنِ: بن مهدي. عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عن عبدالله دَعْهُ: أي اترك هذا الإسناد الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة بين أبي وائل، وعبدالله.

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وفي صحيح البخاري (203/8)، والإرشاد (7/10)، ونسخة ميارة، ونسخة البخاري للشبيهي: «كيف يُنْزَعُ الإيمان منه؟».

<sup>(2)</sup> شرح النووي على مسلم (41/2)، وفيها: "إلا الإبل" بدل "إلا ما يقل".

<sup>(3)</sup> أي قَـوْلُـهُ: «يُسنْـزَعُ نـور الإيمان في الـزنــا». الفتح (58/12).

<sup>(4)</sup> قال في الفتح (59/12): "وقد روي مرفوعاً أخرجه الطبري عن ابن عباس... وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبى داود".

<sup>(5)</sup> الفتح (61/12).

### 21 بَاب رَجْمِ الْمُحْصَن

وَقَالَ الْحَسَنُ: مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.

ح6812 حَدَّتَنَا آدَمُ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، حَدَّتَنَا سَلَمَهُ بْنُ كُهَيْلِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّتُ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حِينَ رَجَمَ الْمَرْأُةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: قَدْ رَجَمَتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ح6813 حَدَّتَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّتَنَا خَالِدٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أُوفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. [الحديث 6813 -طرفه ني:6840].

[م= ك=29، ب=6، ح=1702].

حـ6814 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ ابْن شِهَابٍ قَالَ: حَدَّتَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّتُهُ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّتُهُ أَتَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهدَ عَلَى نَقْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أَحْصِينَ. إنظر الحديث 5270 واطرافه].

21 باب رَجْمِ المُحْسَنِ: إذا زنا، وهو من تَقدَّمَ منه زواج وشرطه عند المالكية: الإسلام والحرية والتكليف، فلا إحصان لكافر ولا لعبد ولا لصبي أو مجنون.

ر 6812 حِينَ رَجَمَ المَرْأَةَ: شُراحة الهمدانية بيَوْمَ الْجُمُعَةِ: بعد ما جَلدَها يوم الخميس، فقيل له: جمعت بين حدين، فقال (1): «جلدتها بكتاب الله» (2) وَرَجَمْتُهَا بِسُنَة ِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: والجمهور على أن المحصن إنما يرجم فقط، ولا يجلد لقصة ماعز.

ح6813 قَبِّلَ سُورَةِ النُّورِ؟ التي فيها الجلد، أي قبل نزولها، فتكون ناسخة للرجم،

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وفي صحيح البخاري (204/9)، والإرشاد (9/10): «وقال». وفي نسخة الشبيهي: «قال».

<sup>(2)</sup> همى رواية علي بن الجعد، أخرجها الإسماعيلي، انظر الفتح (118/12-119).

والصواب أنها مقيدة له لا ناسخة. لا أَهْرِي: ابن حجر: وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور<sup>(1)</sup>. رَجُلاً: هو ماعز.

ح6814 فَشَمِدَ: أي آخر أَرْبَعَ شَمَادَاتٍ لا يشترط ذلك عند المالكية والشافعية، بل يكفي إقراره مرة واحدة.

### 22 بَابِ لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَهُ

وَقَالَ عَلِيٍّ لِعُمْرَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلْمَ رُفِعَ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنْ الصَّيِيِّ حَتَّى يُسْتَيْقِظْ؟. الصَّيِيِّ حَتَّى يُسْتَيْقِظْ؟.

ح5186 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حَدَّتَنَا اللَّيْتُ، عَنْ عُقَيْل، عَنْ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أبي سَلَمَة، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسْيَّبِ عَنْ أبي هُريْرة رَضِي اللَّهُ عَنْه، قالَ: أتى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّات، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَقْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «فَهَا أَدْعَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبي مَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْهَبُوا بِهِ قَارْجُمُوهُ». [انظر الحديث 271 وطرابيه].

ح6816 قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصلَّى، فَلَمَّا أَذَلَقْتُهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. [انظر الحديث 5270 واطرانه]. [م=ك-29، ب-5، ح-1691، ا-14469].

22 باب لا برُجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ (233/4): إذا زنيا في حال جنونهما إجماعاً ولا يجلدان أيضاً، بل لا يسمّى فعلهما زنى بالكلية. أما إذا زنيا في حال صحتهما شم طرأ عليهما الجنون، فالجمهور على أنه لا يؤخر الرجم للإفاقة لأنه يراد به التلف، بخلاف الجلد، فإنه يقصد به الإيلام، فيؤخر حتى يفيق. وقال عَلِيٌّ لِعُمَر: لما أراد أن يُحدُّ مجنونةً. «أَما عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ ...إلخ»: هذا حديث مرفوع، رواه أبو داود

<sup>(1)</sup> الفتح (120/12).

والترمذي وابن حبان وغيرهم عن علي وغيره (1)، وقد أخذ الفقهاء بمقتضاه، لكن ذكر ابن حبان أن المراد برفع القلم، ترك كتابة الشر عليهم دون غيره. وقال العراقي: "هو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم، لأنهما في حيّز من ليس قابلا لصحة العبادة منه لزوال الشعور "(2). وحكى ابن العربي أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي، فقال: لا يصحّ، واستدل بهذا الحديث. فعورض بأنّ الذي ارتفع عنه هو قلم المؤاخذة لا قلم الثواب، لتوله صلّى الله عليه وسلم للمرأة لـما سألته: «ألهذا حجِّ؟» قال: «نعم، ولكِ أجر» (3) ولقوله: «مروهم بالصلاة» (4). فإذا جرى له قلم الثواب، فكلمة الإسلام أجل أنواع الثواب فكيف يقال: إنها تقع لغواً، ويعتد بحجه وصلاته (عمر من الفتح (5).

ح6815 رَجُلٌ: هو ماعز. هَنَّى "رَدَّ" عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتِ ، إنما احتاج لذلك لزيادة الاستثبات 'أنه دخل عليه في هيئة المجنون، ومن ثم قال له: «أبك جنون؟» إذ لا يتوقف إقراره على تكريره أربعاً. هذا مذهبنا كالشافعية. قال الشيخ: "وثبت بإقراره مرة إلا أن يرجع مطلقاً، أو يهرب، وإنْ في الحَدِّ" (أ. «أَبِكَ جُنُونٌ؟» هذا محل الترجمة لأنه لو قال: "نعم" لتركه ولم يرجمه.

ح6816 أَذْلَقَتْهُ: أصابته بحدِّها. هَوَبَهَ: وفي رواية أبي داود وصححه الحاكم أن

<sup>(1)</sup> استوعب الحافظ تخريج هذا الحديث وبيان ما فيه من اختلاف في الرفع والوقف. الفتح (121/12).

<sup>(2)</sup> الفتح (121/12).

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج (ح410) (974/2).

<sup>(4)</sup> رواه أبو داود (ح 494) و(495).

<sup>(5)</sup> العارضة (197/6)، والفتح (122/12).

<sup>(6)</sup> كنا في المخطوطة وهي رواية أبي نر عن الكشميهني. وفي صحيحي البخاري (205/8) ونسخة ميارة ونسخة البخاري للشبيهي: «رَدُدُ».

<sup>(7)</sup> المختصر لخليل (ص286).

النبي النبي الله عليه (هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) وعلى هذه الرواية اعتمد المالكية في "المشهور عنهم" أن من هرب تُركَ ولا يُتْبَعُ، وهو صريح كلام الباجي في "المنتقى"، وعليه مشى في المختصر كما قدمناه بالْحَرَّة: موضع ذات حجارة سود. فَرَجَمْنَاهُ: حتى مات.

#### تنبيه:

بعد أن نقل الحافظ ابن حجر عن رواية مالك والنسائي أن ماعزاً أتى أبا بكر وذكر له أنه زنا فقال له: تب إلى الله، واستر على نفسك، ثم أتى عمر فقال له مثله، قال ما نصّه: "يؤخذ منه أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته، أن يتوب إلى اللّه تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد، وأن من اطلّع على ذلك يَسْتُرُ عليه ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام كما قال صلّى اللّه عليه وسلم في هذه القصة لِهَزال: «لَوْ سَتَرْتَهُ بِتَوْبِكَ كَانَ خَيْراً لَكَ» (2). قال الباجي: "أي لو أمرته بالتوبة والكتمان كما فعل أبو بكر وعمر كان خيراً لك مما أمرته به من إظهار أمره (3). وبهذا جزم الشافعي فقال: "أحبُّ لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب، واحتج بقضية ماعز مع أبي بكر وعمر".

وقال ابن العربي: "هذا كله في غير المجاهر، فأما إذا كان متظاهراً بالفاحشة مجاهراً بها، فإنى أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره".هـ<sup>(4)</sup>.

وقال النووي: "وأما الستر المندوب إليه، فالمراد به الستر على ذوي الهيئات

<sup>(1)</sup> أبو داود (ح4419)، والحاكم (363/4)، ووافقه الذهبي. قال في إرواء الغليل (358/7): "وإسناده حسن ورجاله رجال مسلم".

<sup>(2)</sup> الفتح (124/12–125).

<sup>(3)</sup> المنتقى (135/7).

<sup>(4)</sup> الفتح (125/12).

ونحوهم ممن ليس معروفاً بالأذى والفساد. فأما المعروف بذلك، فيستحب ألا يُسْتَرَ عنه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر، إن لم تخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد، ويجسر غيره على مثل فعله".هـ(1). قال ابن حجر: "إن الستر مستحبُّ والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحبّ، والعلم عند اللّه تعالى"(2).

#### 23 بَابِ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

حـ 6817 حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَة فَقَالَ النَّيِسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَة، الْوَلَدُ لِلْفِرَاش، وَاحْتَجِبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَة، الْوَلَدُ لِلْفِرَاش، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً» زَادَ لَنَا قُتَيْبَة عَنْ اللَّيْثِ: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

انظر الحديث 2053 واطرافه الله المنافق الله الله المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق ال

ح818 حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلْدُ لِلْقِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

23 بَابُ لِلْعَاهِرِ الْمَجَرُ: أي للزاني الرجم إذا كان محصناً.

ح6817 الْمَجَرُّ: يرجم به.

### 24 بَاب الرَّجْم فِي البِّلَاطِ

ح6819 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْن كَرَامَة، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلْدٍ، عَنْ سُلْيْمَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثًا جَمِيعًا، فقالَ لَهُمْ: «مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ» قَالُوا: إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ اللَّهِ عَالِيَّهُ وَالنَّجْبِية. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام: الدُّعُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالنَّوْرَاةِ، فَأْتِي بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلُهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلُهَا وَمَا بَعْدَهَا، فقالَ

<sup>(1)</sup> شرح مسلم على النووي (135/16).

<sup>(2)</sup> الفتح (125/12).

لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَإِذَا آيَهُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَرَ حَمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، قَرَ أَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَا عَلَيْهَا النظر العبث 1329 واطراقه]. 24 بِنَا عُمَرَ : قَر حَمِم فِي الْبَلَاطِ: أي جوازه فيه، والبلاط موضع معروف عند باب المسجد النبوي، وإنما نصَّ عليه للإشارة إلى أن المكان الذي يجاور المسجد لا يعطى حكم المسجد، وأنه لا يشترط الحفر للمرجوم لأن البلاط لا يتأتى فيه الحفر.

حوار (6819 تَدْهِيمَ الْوَجْهِ: تسويده بالحمم أي الفحم. والتّجْبِيهِ: هو أن يطاف بهما على حمار (234/4) أو بعير، وظَهْرُ هذا لِظَهْرِ الآخر. وما ذكروه هنا من أن معناه أن يقام الشخص كالراكع واضعاً يديه على ركبتيه، أو باركاً على يديه كالساجد، اعترضه العلامة ابن غازي قائلاً: "إن ذلك معنى التجبية على وزن تفعلة كالتجرية(1)، لا معنى التجبيه المذكور هنا. قال: والتجبية أنما ذكرها في "المشارق"(2) في الحديث الذي جاء في وطء النساء: «إن شاء مَجْبِية، وإن شَاء غير مجبية» أي باركة أو كالراكعة، قال: وأما الزركشي فيقتضي أول كلامه أن الذي هنا من المادة الأولى، ويقتضي آخره أنه من المادة الثانية، وفيه نظر"(3). أَحَدُهُمْ هو عبدالله بن صوريا الأعور، وهذا من سخافة عقله، إذ كيف يفعل ما ذكر مع وجود عبدالله بن سَلام، وهو أعلم منه بالتوراة. أَحْفَى عَلَيْهَا الحجارة بنفسه.

### 25 بَاب الرَّجْمِ بِالْمُصلِّي

ح6820 حَدَّتْنِي مَحْمُود، حَدَّتْنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>(1)</sup> كـذا في الأصل والمخطوطة.

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار (376/1).

<sup>(3)</sup> إرشاد اللبيب (ص222)، وانظر التنقيح للزركشي (ك544).

وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَقْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبِكَ جُنُونَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُحِمَ بِالْمُصلَّى، فَلَمَّا أَدْلَقَنْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأَدْرِكَ فَرُحِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وصلَّى عَلَيْهِ. لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ: فَصلَّى عَلَيْهِ. لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ: فَصلَّى عَلَيْهِ. إنظر الحديث 5270 واطرافه].

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَصلِّى عَلَيْهِ يَصبحُ. قالَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ قِيلَ لَهُ رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَر قالَ: لا.

25 بَابُ الرَّجْمِ بِالمُصَلَّى: أي مُصَلَّى الجنائز وهو من ناحية البقيع، أي جوازه فيه.

ح6820 فَرُحِم بِالمُصَلَّى: قال القاضي عياض: "أي مُصَلًى الجنائز، ثم قال: قال البخاري وغيره: فيه دليل على أن مُصَلًى الجنائز والأعياد إذا لم تُحَبَّسُ لذلك لا يثبت لها حكم المسجد، إذ لو كان لها حكمه لَجُنَّبَت الدم والقتل والرمي بالحجارة "هـ(أ). قال الأُبِي إثره: "قلتُ: وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: ليس لها حكم المسجد، وإن حبست لذلك. قال: وَيَدْخُلُهَا الجنب" قالَ لَهُ (2): أي في حقه خَبْراً: في رواية "لمسلم" أنه صلّى الله عليه وسلم قال فيه: «لقد تاب تَوبةً لو قُسِمَت على أمة لوسعتهم» (3). وفي أخرى: «لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس» (4). قال: يعني -يتنعم-. وفي أخرى: «لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت» (5) القاضي عياض: "دل هذا على أن

<sup>(1)</sup> إكمال الإكمال (450/4) باختصار.

<sup>(2)</sup> كذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري (206/8)، والفتح (130/12)، والإرشاد (12/10)، ونسخة ميارة، ونسخة البخاري للشبيهي: «فـقـال لـه».

<sup>(3)</sup> مسلم، الحدود (ح22) (1322/3).

<sup>(4)</sup> رواه النسائي في الكبرى (277/4)، وأبو داود (ح4428).

<sup>(5)</sup> مسلم، الحدود (ح23) (1324/3).

المكس أقبح الذنوب لكثرة التباعات التي عليه، أي على صاحبه بأخذه أموال الناس بغير حق، وسنه سنة مستمرة  $(1)^{(1)}$ .  $\mathbf{EI}$   $\mathbf{I}$  .  $\mathbf{I}$  بل صرح العدد الكثير من الحفاظ بأنه صلّى الله عليه وسلم لم يصلِّ عليه، واختلف في صلاة الإمام وأهل الفضل على من حدّه القتل، فالـمعروف عن مالك الكراهة وهو قول أحـمـد. وعـن الشافعي: لا يكره وهو قول الجمهور.

26 بَابِ مَنْ أَصَابَ دَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ قَلَا عُقُوبَةٌ عَلَيْهِ بَعْدَ النَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَقْتِيًا

قَالَ عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: وَلَمْ يُعَاقِب ْ عُمَرُ صَاحِبَ الطَّبْي، وَفِيهِ عَنْ يُعَاقِب ْ عُمَرُ صَاحِبَ الطَّبْي، وَفِيهِ عَنْ أبي عُثْمَانَ عَنْ أبي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ح 6821 حَدَّتَنَا قُتَيْبَة، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَاب، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أبي هُريْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ يامْر أَلِهِ فِي رَمَضَانَ الرَّحْمَن، عَنْ أبي هُريْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَة؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَة؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيبَامَ شَهْريَنْ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَأَطّعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيبًا». انظر الحديث 1936 واطرافه].

حَكُوكُونُ وَقَالَ الْلَيْتُ: عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَتَّى رَجُلِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: عَنْ عَائِشَةَ: أَتَى رَجُلِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: وَقَعْتُ بِامْرَ أَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ لَهُ: الْمُتَرَقْبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقَعْتُ بِامْرَ أَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ لَهُ: (رَّصَدَقَ \* هِ اللَّهُ عَلَيْهِ طَعَامٌ -قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - مَا أَدْرِي مَا هُو - إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: هَا أَنَا ذَا. قَالَ: (حُدُدُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ) قَالَ: هَا أَنَا ذَا. قَالَ: (حُدُدُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ) قَالَ: عَلَى الْحُوْجَ مِنِّي مَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: هَا إِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: هَا إِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: هَا إِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَقَالَ: هَا إِلْهُ إِلَى الْمُحْتَرِقُ \* الْمُعْمُ أَهْلُكُ. الطَّعْمُ أَهُ اللَّهُ الْمُعْمَ أَهْلُكُ. الطَّعْمُ أَمْلُكُ. الطَّعْمُ أَهْلُكُ. الطَّعْمُ أَهْلُكُ. الطَّعْمُ أَهُ الْمُعْمُ أَهْلُكُ. الطَّعْمُ أَهْلُكُ. الطَّعْمُ أَهْلُكُ. الْعُمْ أَلْكُ. الْمُحْتَرِقُ عُلُكُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ أَمْلُكُ. الْعُمْ الْمُعْمُ أَمْلُكُ. الطَّعْمُ أَهُلُكُ. الطَّعْمُ أَهْلُكُ الْمُعْمُ أَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ أَلْكُ الْمُعْلَى أَلْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْكَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ أَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ أَلَى الْمُعْلِقُ أَلَالَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ أَلَاهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ أَلِكُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ أَلْمُ الْمُعْلِقُ أَلَالِهُ اللْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

<sup>(1)</sup> إكمال الإكمال (457/4).

26 بِاَبُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ: أي ذنباً لا حدَّ فيه من الشارع فَأَخْبَرَ الْإِمَامُ فَلاَ عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِياً: سائلا عن حكم ذلك لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّيِيُّ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِياً: سائلا عن حكم ذلك لَمْ يعاقبه حتى النَّيِيُّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ: أي لم يعاقب الذي أخبره أنه وقع في معصية، بل أمهله حتى صلى معه ثم أخبره أن صلاته كفرت ذنبه. الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ: فروة بن عمرو البياضي، بل أعانه على الكفارة. عَاهِبَ الظَّبْيِ: قبيصة بن جابر ا إذ صاد ظبياً وهو مُحْرِم، وإنما أمره بالجزاء. وفيه: أي في معنى الحكم المذكور عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ (عَنِ النَّيِيِّ فَاحْبِره، فنزلت: ﴿ [و]أقِمِ الصَّلاة كفارة، وهو أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي ﷺ فأخبره، فنزلت: ﴿ [و]أقِمِ الصَّلاة طَرَفَي النَّهَارِ (١٤) الآية.

### 27 بَابِ إِذَا أَقُرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

حدَّتَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنَس حَدَّتَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنَس بَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَاقِمْهُ عَلَيَّ. قَالَ: وَلَمْ يَسَالُهُ عَنْهُ، قَالَ: وَلَمْ يَسَالُهُ عَنْهُ، قَالَ: وَلَمْ يَسَالُهُ عَنْهُ، قَالَ: وَحَضَرَتُ الصَلَّاهُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَّاهُ قَالَ: يَا وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَلَّاةَ قَامَ النَّهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا وَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَلَّاةَ قَامَ النَّهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا وَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَاقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ! قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتُ مَنَا؟» قَالَ: (النَّيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَا اللَّهِ! قِلْ اللَّهِ! قَالَ: حَدَّانَا اللَّهِ! قَالَ: حَدَّلَى مَعَ النَّهِ أَلَ اللَّهُ قَدْ غَقَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ: حَدَّكَ». مَعَنَا؟» قَالَ: خَدَكَ اللَّهُ قَدْ غَقَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ: حَدَّكَ».

<sup>(1)</sup> قبيصة بن جابر بن وهب ، أبو العلاء الأسدي الكوفي ، من فقهاء أهل الكوفة وكان أخا معاوية من الرضاعة . قال خليفة ابن خياط : مات سنة تسع وستين من الهجرة ، وذكره في الطبقة الأولى من التابعين . الإصابة (524/5) القسم III

<sup>(2)</sup> آيــة 114 من سـورة هـود.

27 بَابُ إِذَا أَقَرَّ بِالْمَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلْإِهَامِ أَنْ يَسْتُو عَلَيْهِ؟ جواب الاستفهام محذوف: "أي نعم له ذلك".

ح6823 رَجُلٌ: هو أبو اليَسَ بن عمرو. وَلَمْ بِسَائَلُهُ عَنْهُ: إيثاراً (235/4) للستر، أي ولم يقمه عليه، لأنه لما جاء تائباً لم يجب على الإمام إقامته عليه، فَمِن تُمَّ لم يسأله، هذا رأي البخاري -رحمه الله-.

وقال الخطابي: "إنما لم يسأله لأنه اطلع بالوحي أنه صغيرة" (1) وقوله: «أصبتُ حدّاً» خطأ منه، وإلا لكان يستفسره عن الحدّ ويقيمه عليه، وبهذا جزم النووي وجماعة. بدليل أن في بقية الخبر أن ذنبه كفّرته الصلاة، والذي تكفّره الصلاة هو الصغائر دون الكبائر. زاد النووي: "وقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة، هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث" (2). حَمَّكَ: أي ما يوجب حَدَّكَ (3).

28 بَابِ هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ

حـ6824 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِيُّ، حَدَّتَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ، حَدَّتَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لمَّا أتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لهُ: (لعَلَّكَ قَبَّلْتَ أُو نَظَرْتَ؟» قَالَ: لما يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: (لعَلَّكَ قَبَّلْتَ أُو نَظرْتَ؟» قالَ: لما يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: (أَمْرَ برَجْمِهِ.

28 بَابُ<sup>(4)</sup> هَلْ بَقُولُ لِلْمُقِرِّ: بالزنا لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ؟ جواب الاستفهام محذوف، أي نعم.

<sup>(1)</sup> أعلام الحديث (2/229-2300) بتصرف.

<sup>(2)</sup> شرح النووي على مسلم (81/17).

<sup>(3)</sup> انظر الفتح (134/12).

<sup>(4)</sup> كذا في المخطوطة. وفي نسختي البخاري لميارة والشبيهي، والفتح (135/12)، والإرشاد (114/10)، وصحيح البخاري (207/8): "باب همل يقول الإمام للمقر ... ".

## 29 بَابِ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ

ح 6825 حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ عُقَيْرٍ، قَالَ: حَدَّتَنِي اللَّيْثُ، حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ شَيهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسْتَبِ، وَأَبِي سَلْمَة: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، قَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ -يُرِيدُ نَقْسَهُ- قَاعْرَضَ عَنْهُ الْنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَحَّى لِشِقِ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فقالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَحَّى لِشِقِ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَجَاءَ لِشِقِ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالَ: «أَيكَ جُنُونَ؟» قالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «أَدْهَبُوا [يهِ] قَارْجُمُوهُ». النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيكَ جُنُونَ؟» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الْمُعَنْتَ؟» قَالَ: انعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الْمُعْبُوا [يهِ] قَارْجُمُوهُ». وقَالَ: «أَدْسِلُ اللَّهِ. قَالَ: «الْمُعْرَفِ [يهِ] قَارْجُمُوهُ». وقَالَ: «أَدْسِنُ 5271 وطرفيهِ].

ح6826 قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصلَّى، فَلَمَّا أَدْلَقْتُهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. [انظر الحديث 5270 واطرافه].

<sup>(1)</sup> أبسو داود (ح4428).

<sup>(2)</sup> مسلم، الحدود (ح22) (1322/3).

29 بَابُ سُوَّالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ بالزنا هَلْ أَهْصَنْتَ؟ أي تزوجت ودخلت بزوجك وأصبتها.

ح6825 رَجُلٌ: ماعز أَذْلَقَنْهُ: أصابته بحدِّها. جَمَزَ: أسرع وهرب.

#### 30 بَابِ الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَا

ح 6827-6828 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بِنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّتَنَا سُقْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِن فِي الزَّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ: كُنَّا عِثْدَ النَّبِيِّ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللّهَ إِلّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا يكِتَابِ اللّهِ، فَقَامَ خَصِمْهُ -وكَانَ أَقْقَهُ مِنْهُ - فَقَالَ: اقض بَيْنَنَا يكِتَابِ اللّهِ وَ أَذَنْ لِي. قَالَ: ﴿قُلْ» قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيقًا عَلَى هَذَا، يكتَّابِ اللّهِ وَ أَذَنْ لِي. قَالَ: ﴿قُلْ» قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيقًا عَلَى هَذَا، فَرْنَى يامر أَتِهِ، فَاقَتَدَيْتُ مِنْهُ يمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلَ الْعِلْم، فَأَخْبَرُ ونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ اللّهُ جَلَّ فِكُرُهُ، الْمَائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدِّ، عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ، اللّهُ جَلَّ فِكْرُهُ، الْمَائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدِّ، عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ، بَيْنَكُمَا يكِتَابِ اللّهِ جَلَّ فِكُرُهُ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدِّ، عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ، بَيْنَكُمَا يكِتَابِ اللّهِ جَلَّ فِكُرُهُ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدِّ، عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ، بَيْنَكُمَا يكِتَابِ اللّهِ جَلَّ فِكُرُهُ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدِّ، عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ، وَعَلَى ابْنِكَ وَعَلَى ابْنِكَ وَعَلَى ابْنِكَ وَعَلَى الْمَائِهُ فَلَهُ الْمَائِهُ فَلْهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ وَلَا الْمَائِهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمَائِهُ وَلَا الْمَدْلُولُولُ الْمَائِهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمَالُكُ وَلِهُ الْمَالُولُ الْمَالِي اللّهُ عَلَى الْمَائِلُ الْمَالِلَةُ اللّهُ الْمُنْ الْمُ الْمِرْمُ الْمَائِهُ وَلَهُ الْمَالِلَةُ الْمَالُ اللّهُ الْمَالِكُ الْمَالُولُ الْمَلْكُ وَاللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمَالُولُ وَلَالًا اللّهُ الْمَالِكُ الْمَالُ اللّهُ الْمَائِلُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّ

ح6829 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشْيِتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ رَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُوا بِتَلْوَلَ وَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَريضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقِّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتُ الْبَيِّنَةُ -أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الْإعْتِرَافُ.

قَالَ سُقْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ، أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. [انظر العديث 2462 واطرافه].

30 بَابُ الإعْنِرَافِ بِالزِّنا: أي لعمل بمطلقه ولو مرة.

ح 6827 رَجُلٌ: من الأعراب لم يعرف هو ولا خصمه ولا الزانيان. أَنْشُدُكَ "اللَّه "(1): أي أسألك به، ومعناه هنا القسم كأنه قال: أقسمتُ عليك بالله. أَقْفَهَ مِنْهَ: لتأدبه بالاستيذان في الكلام. وَالتَّذَنُ لِي: أي في الكلام. إنَّ ابْنِي ... إلخ : هذا قول الخصم على ما هو الصواب، لا قول الأول. عَسِيعًا: أجيراً.

سَأَلْتُ وِجَالاً: فيه أن الصحابة كانوا يفتون على عهد النبي يلله . قال ابن حجر: "ولم أقف على أسمائهم ولا على عددهم" (2). وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ: لإقراره وكان بكراً غير محصن. وَاغْدُ بِا أُنبَيْسُ: القاضي عياض: "هذا أصل في وجوب الإعذار للمحكوم عليه" (3). الأبّي: "الإعذار، سؤال الحاكم من توجه عليه موجب حكم، هل عنده ما يسقطه؟ "(4) فَإِنِ اعْنَرَفْنَدَ: الاعتراف يَصْدُقُ بالمرة الواحدة، وهو شاهد للترجمة ولمذهبنا كالشافعية.

روي من طرق أنها كانت متلوة فنسخت تلاوتها وبقي حكمها. أو الإعْتِرافُ: هذا روي من طرق أنها كانت متلوة فنسخت تلاوتها وبقي حكمها. أو الإعْتِرافُ: هذا محل الترجمة.

## 31 بَاب رَجْم الْحُبْلي مِنْ الزِّنَا إذا أحصنَت

ح6830 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ عَنْ ابْنِ عَنْ ابْنِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَة بْنِ مَسْعُودِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَة بْنِ مَسْعُودِ عَنْ ابْنِ عَبْسِ قَالَ: كُنْتُ أَقْرِئُ رِجَالًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفَى،

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل، وصحيح البخاري (208/8)، والفتح (138/12)، والإرشاد (16/10). وفي نسختي البخاري للأصل، وصحيح البخاري «الله».

<sup>(2)</sup> النتح (139/12).

<sup>(3)</sup> إكمال الإكمال (461/4).

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

قَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنِّى، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إذ رَجَعَ إليَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ: يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! هَلْ لَكَ فِي قُلَانِ؟ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ قُلَانًا، قَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ إِلَّا قَلْتَةً فَتَمَّتْ، فَغَضِيبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَقَائِمٌ الْعَشِيَّة فِي النَّاسِ فَمُحَدِّرُهُمْ، هَوُلُاءِ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَحْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَا تَقْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ يَعْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ، حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسَ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنَّكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ وَأَنْ لَا يَعُوهَا وَأَنْ لَا يَضَعُو هَا عَلَى مَوَ اضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةُ فَإِنَّهَا دَالُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْم مَقَالنَّكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللَّهِ، إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أُوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدينَة في عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ، فَلَمَّا كَانَ بَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ، حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ نُفَيِّلِ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ نُفَيِّلِ: لْيَقُولْنَّ الْعَشْيَّة مَقَالَة لَمْ يَقُلْهَا مُلْدُ استُخْلِفَ، قَائْكُرَ عَلَىَّ، وقَالَ: مَا عَسنيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلُهُ، فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَّتَ الْمُؤدِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا: لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أُجَلِي، فَمَنْ عَقَلْهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلْتُهُ، وَمَنْ خَشْبِيَ أَنْ لَّا يَعْقِلْهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَكْذِبَ عَلَىَّ، إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَّابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْم، فَقْرَ أَنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللَّهِ مَا نَجِدُ أَيَّةُ الرَّجْم فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِيلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أَحْصِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتُ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أُو الِاعْتِرَافُ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَلَا تُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿لَا تُطُّرُونِي كَمَا

أطري عيسى ابن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله» ثم الله بتغني أن قائلا ميثم يقول: والله لو قد مات عمر بايعث فلائا، فلا يغتران امرؤ أن يقول: المما كانت بيعة أبي بكر فلتة، وتمت الله وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها وليس ميثم من فقطع الاعتاق اليه ميل أبي بكر، من بايع رجلا وقى شرها وليس ميثم من فقطع الاعتاق اليه ميل أبي بكر، من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو، ولا الذي بايعة تغرة أن يقتلا، وإنه قد كان من خبرنا حين توقى الله نبية صلى الله عليه وسلم، أن الأصار، خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيقة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر: ققلت لايي بكر: يا المناف الله المهاجرين؟ فقلنا: أين الناف منهم المهاجرين؟ فقلنا: أين الناف منهم المهاجرين؟ فقلنا: أريد إخواننا هؤلاء من النافسار، فالطقنا نريدهم فقالا المنهم أن لا تقربوهم، اقضوا أمركم، فقلت والله لنأتينهم، فالطقنا حتى لا عليكم أن لا تقربوهم، اقضوا أمركم، فقلت والله لنأتينهم، فالطقنا حتى هذا؟ فقالوا: يوعك، فلم جلسنا قليلا هذا؟ فقالوا: يوعك، فلم جلسنا قليلا هذا؟ فقالوا: يوعك، فلم جلسنا قليلا شيه خطيبهم فائتي على الله بما هو أهله، ثم قال:

أمّا بَعْدُ قَنَحْنُ أَنْصَارُ اللّهِ وكَتِيبَةُ الْإِسْلَام، وَأَنْكُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْط، وقدْ دَقَتْ دَاقَةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُريدُونَ أَنْ يَخْتَرْلُونَا مِنْ أَصَالِنَا، وَأَنْ يَحْصَنُونَا مِنْ النّامْر، قَلْمًا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ مَقَالَة أَعْجَبَنْنِي أُريدُ مِنْ النّامْر، قَلْمًا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَعْضِيةُ، فَتَكَلّمَ الْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، قَلَمًا أَرَدْتُ أَنْ أَعْضَية مُ قَتَكلّمَ البُو بَكْرِ قَكَانَ أَتَكلّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَلَى رَسِلُكَ ... فكرهنتُ أَنْ أَعْضِية ، فَتَكلّمَ البُو بَكْرِ فَكَانَ هُو اللّهِ مَنْ وَأُوثَرَ ، وَاللّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلّمَةُ أَعْجَبَنْنِي فِي تَرْويرِي إِلّا قَالَ فَي بَدِيهِ مِثْلُهَا، أَوْ أَقْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ، فقالَ: مَا ذَكَرَتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرِ فَي بَدِيهَة مِثْلُهَا، أَوْ أَقْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ، فقالَ: مَا ذَكَرَتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرِ فَي بَدِيهِ وَلِي بَنْ الْمَوْلُ إِلّا لِهِذَا الْحَيِّ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ فَاللّهُ أَنْ يُعْرَفُ هَذَا النّمْرُ إِلّا لِهِذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشُ هُمْ أُوسَطُ فَي بَدِيهِ وَيَيدِ أَبِي عَبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُو جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَلَوْمَ الْمِيرُ عَلَى وَيَيدِ أَي عَبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُو جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكُرَتُمْ مِنَا قَالَ عَلْرَهُمْ الْمَادُ اللّهُ مِنْ الْمُولُ اللّهُ مَا قَالَ عَلْمَ اللّهُ مَنْ الْمُولِي وَلِكَ مِنْ الْمُولِي الْمَعْلُ الْمُولِي الْمَالُ اللّهُ الْمُولِي وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، فَكُثَرَ اللّغَطُ وَاللّهُ فَلْكُ: السَّعُلُ الْمُعْلَى اللّهُ وَلَكُ مَا اللّهُ وَلَكُ يَا أَبًا الْمَعْمُ اللّهُ وَالِكُ عَلْ الْمَالَ وَلَكَ عَلْ الْمَالِقُ اللّهُ وَلَالًا وَلَا مُؤْمِ وَلَكُ يَا الْمَالَ وَلَالًا مَالًا اللّهُمُ وَلَالًا وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَالَالُ وَلَلْكُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَلْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

قَبَسَطَ يَدَهُ، قَبَايَعْتُهُ وَبَايِعَهُ الْمُهَا حِرُونَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْأَنْصَارُ وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بِنْ عُبَادَةَ، قَقْلْتُ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَقْلْتُ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَقْلْتُ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. قَالَ عُمرُ: وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرِ أَقُوى مِنْ مُبَايَعَةِ أَيْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا أَبِي بَكْر، خَشِينَا إِنْ قَارَقْنَا الْقُومَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا قَامَ بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى وَإِمَّا نُخَالِقُهُمْ فَيَكُونُ قَسَادٌ، قَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا فَلْمُ عَلَى عَيْر مَشُورَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَلَا يُتَابِعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا. والطر الحديث 2462 واطرافه]. [م-ك-29، ب-4، ح-169].

31 بَابُ رَجْمِ الْمُبْلَى فِي الزِّنَا إِذَا أَحْسَنَتْ بعد وضع حملها إجماعاً، وكذا جلد غير المحصنة.

رَجُلاً...إلخ: أي لرأيت عجباً، والرجل لم يعرف. فُلانٍ: لم يسم. بايعْتُ فُلاناً: هو رَجُلاً...إلخ: أي لرأيت عجباً، والرجل لم يعرف. فُلانٍ: لم يسم. بايعْتُ فُلاناً: هو طلحة (1) أو علي. فُلْتَةً: فجأة. بيَغْتِبُونَهُمْ أُمُورَهُمْ: أي يستبدون عليهم فيها طلحة (1) أو علي. فُلْتَةً: فجأة. بيَغْتِبُونَهُمْ أُمُورَهُمْ: أي يستبدون عليهم فيها (236/4)، بغير مشورة دنهم. وَعَامَ النّاسِ: أراذلهم. وَعَوْعَاعَهُمْ: أخلاطهم. وَإِنّهُمُ (2): أي الرعاع حِبِنَ تَقُومُ: خطيبا ببُطَيرُهَا عَنْكَ: فَاعِلُهُ محذوف، أي مَن ذُكِرَ مِن رَعاع الناس. كُلُّ مُطَيِّرٍ: مفعول مطلق (3)، أي يجملونها على غير وجهها. فُلَرَ مِن رَعاع الناس. كُلُّ مُطَيِّرٍ: مفعول مطلق (3)، أي يجملونها على غير وجهها. فَلَمَّ خَرَمَ عُمَرُ (4): من مكانه إلى المنبر بَيْنَ بَدَيُهُ أَجَلِيهِ: أي بقرب وفاتي، وهذا من موافقاته -رضي الله عنه-، فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل -رحمة الله عليه- ورضوانه. آينَةُ الرَّجْمِ: «وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» ثم نسخ لفظها وبقي

<sup>(1)</sup> المراد به طلحة بن عبيد الله، أحد العشرة المبشرين بالجنة. وانظر الإرشاد (19/10).

<sup>(2)</sup> كذا في المخطوطة ونسخة ميارة ونسخة الشبيهي. وفي صحيح البخاري (209/8) والإرشاد (19/10): «فإنهم».

<sup>(3)</sup> كذا قال المؤلف، بل هو فاعل له: «يُطِّيُّرُهَا عَنْكَ».

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل. وفي صحيح البخاري (209/8)، والإرشاد (20/10)، ونسخة ميارة، ونسخة الشبيهي: «فلم أنشب أن خرج عمر».

حكمها. قال في الكشاف: "وأما ما يُحكي أنها كانت في صحيفة في بيت عائشة -رضي الله عنها- فأكلتها الداجن، فمن تأليفات الملاحدة والروافض"(1). وَالرَّجْمُ فِيهِ كِتَابِ اللَّهِ مَلُّ: أي قوله تعالى: ﴿ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾(2). بَيِّنَ النبي ﷺ أن المراد به رجم الثيب وجلد البكر، ففي "مسلم": ﴿ خُذُوا عني، خُذُوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً البكرُ بالبكرِ جلدُ مائةٍ وتغريب عام، والثيّبُ بالثيّبِ جلد مائة والرجم»(3). والجمهور على أن المحصن يرجم فقط ولا يجلد لقضية ماعز والغامدية. وهذا موضع الترجمة. فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: أي ممّا نسخت تلاوته، وبقي حكمه. أنْ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ أَنِ الخَروج عن رأي الآباء. لاَ تُطُرونِي: لا أنَ الخروج عن رأي الآباء. لاَ تُطُرونِي: لا تَبالغوا في مدحي بالباطل. فَلْتَةً: فَجأة، كَانَتْ كَذَلَكَ: أي فلتة. وَقَى شَرَها من

مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ: أي أعناق الإبل من كثرة السير مِثْلُ أَبِي بَكْدٍ: في الفضل والتقدم، يريد أن السابق منكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكر، فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر من المبايعة له أوّلاً في الملأ اليسير، ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم. لنَخِوّلةً: مصدر غَرَّرته إذا لقيته في الغرر، أي مخافة أَنْ بُلَقْتَلاً: أي المبايع والمبايع له، فإن مَن فعل ذلك فقد غرر بنفسه وصاحبه،

<sup>(1)</sup> الكشاف (248/3) ط مصطفى البابي، وقارن بالمحلّى لابن حزم (236/11)، حيث أخرج هذه القصة بسنده وقال: " هذا حديث صحيح وليس هو علة ما ظنوا، لأن آية الرجم حفظت وعرفت وعمل بها رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلا أنه لم يكتبها نساخ القرآن في المصاحف ولا أثبتوا لفظها في القرآن ...".

<sup>(2)</sup> آيـة 15 من سـورة النساء.

<sup>(3)</sup> مسلم، الحدود (ح12) (1316/3).

وعرّضهما للقتل. خَالَقُوناً: لم يجتمعوا معنا وَهَنْ هَعَهُمْ (1): أي من بني هاشم. رَجُلاَنِ صَالِمَانِ: هما عويم بن ساعدة (2)، ومعن بن عدي (3). مَا نَهَالَأُ عَلَبْهِ الْقَوْمُ: أي الأنصار من إرادتهم بيعة سعد بن عبادة. لا عَلَيْكُمْ أَلاَّ نَقْرَبُوهُم: أي لاجناح عليكم في عدم مقاربتهم. رَجُلٌ مُزَمَّلٌ: متلفف بثوبه. بُوعَكُ: أي أصابه الوعك. أي الحمي بنافض ولذلك زُمّل. [خَطِيبُهُمْ](4): ثابت بن قيس بن شماس(5). أنْعارُ اللّهِ: لدينه وَكَتِيبِنَةُ الْإِسْلاَمِ: الجيش المجتمع. رَهْطٌ: أي قليل بالنسبة إلى الأنصار. وَقَمْ دَفُّتْ: سرت دَافَّةٌ: عدد قليل مِنْ فَوْمِكُمْ: أي أنتم قوم غرباء قليلون أقبلتم من مكة إلينا. بيَهْنتَوْلُوناً: يقطعونا. بيَهْضُنُوناً: يخرجونا مِنَ الْأَمْر: أي الإمارة. زَوَّرْنتُ: هيّأت وحسّنت. أُدَارِي: أدافع. بَعْضَ الْمَدِّ أي الحدة كالغضب. فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ: زاد ابن إسحاق: «إنَّا واللَّه يا معشر الأنصار ما ننكر فضلكم، ولا بلاءكم في الإسلام، ولا حقكم الواجب علينا > الْأُهْرُ: الخلافة هُمْ: أي قريش أَوْسَطُ: أفضل نسَباً وَدَاراً: ثم ذكر قوله صلّى الله عليه وسلم: «الأمراء من قريش» (6) فَبَايِعُوا أَبُّهُمَا شِئْنُمْ (/237/4): قاله -رضى اللَّه عنه- تواضعاً وأدباً مع اللَّه وعلماً بأن كُلاَّ منهما لا يرى نفسه لذلك أهلا

<sup>(1)</sup> كذا في المخطوطة ونسخة ميّارة للشبيهي. وفي صحيح البخاري (210/8)، والإرشاد (22/10): «ومن معهما».

<sup>(2)</sup> عُويْم بن ساعدة بن عائش الأنصاري الأوسي ، شهد العقبة وبدراً وأُحداً والمغازي . وكان قد آخى النبي بينه وبين حاطب بن أبي بلتعة . الإصابة (745/4–746).

<sup>(3)</sup> معن بن عدي بن الجد البلوي، حليف الأنصار، شهد أحداً، وقاتل أهل الردة. الإصابة (191/6).

<sup>(4)</sup> هذا الأصحُ كما في صحيح البخاري، والإرشاد، ونسخة البخاري للشبيهي،. ونسخة ميارة. وفي الأصل والمخطوطة: "خطبهم" وهو خطأ.

<sup>(5)</sup> ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي ، خطيبهم ، شهد أحداً ، وبشره رسول الله بالجنة . الإصابة (395/1).

<sup>(6) &</sup>quot;رواه الفسوي وأسو يعلى والطبراني عن أبي برزة الأسلمي ولـه طرق أخرى" انظر الفتح (114/13).

مع وجوده. تتُسوّل: تزيّن قَائِلُ الْأَنْسَاوِ: هو حباب بن المنذر (ا) أنا جُذَيْلُهَا: تصغير أجذل وهو أصغر الشجرة، والمراد به هنا الجذع الذي تربط إليه الإبل الجرباء، وتنضم إليه لتحتك به، ولذلك وصفه بقوله المُعتكثُ: أي الأملس، أي الذي صار بكثرة الحك عليه أملس، والتصغير للتعظيم، أي أنا ممن يستشفى به كما تستشفى الإبل الجرباء بالجذيل المذكور. وَعُذَيْكُهَا: تصغير عذق، عرجون النخل الْمُرجَّبُ: اسم مفعول من رجبت النخلة ترجيبا إذا دَعَّمتها ببناء أو غيره خشية عليها -لكرمها وطولها وكثرة حملها- أن تقع، أو ينكسر شيء من أغصانها، أو يسقط شيء من حملها. فَرِقْتُ: خِفْتُ. ابْسُطُ بِيَدَكَ: للبيعة. وَنَزَوْنَا: وثبنا قَتَلَ اللّه سَعْمَ. هذا دعاء عليه لكونه لم ينصر الحق، أو إخبار بما قَدَّرَ اللّه له من منعه الخلافة، وقد تخلف -رضي اللّه عنه عن البيعة لِمَا أدّاه إليه اجتهاده أنْ للأنصار حقاً في الخلافة، وخرج إلى الشام، ومات هناك -رحمة اللّه عليه -.

### 32 بَابِ الْيَكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَان

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجَلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُدُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةً فِي دِينِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِفَةً مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ النَّانِيةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلّا زَانِ أَنْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلّا زَانِ إِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ إِلَا اللّهِ إِنْ كُلّا اللّهِ إِلَا اللّهِ إِنْ كُلْكُولُهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِلَا إِنْ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ الللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّ

ح 6831 حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَة، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنَ جَلْدَ مِائَةٍ وتَعْرِيبَ عَامِ. النَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنَ جَلْدَ مِائَةٍ وتَعْرِيبَ عَامِ. النظر الحديث 2314 واطرافه].

 <sup>(1)</sup> الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد الأنصاري الخزرجي ثم السلمي ، شهد بدراً ، مات في خلافة عمر ، وقد زاد على الخمسين . الإصابة (10/2-11).

ح6832 قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِي عُرُونَهُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّة.

ح6833 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّتَنَا اللَّيْتُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْن شِهَابٍ، عَنْ سُهِابٍ، عَنْ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنَ بِنَقْي عَام بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ. الطَّد الحيث 2315 واطرافه].

32 بالبُ الْبِكْرانِ: الزانيان. ببُجْلَدانِ وَببُنْفَيَانِ: من البلد إلى محلِّ بينه وبين البلد مسافة القصر، أي ينفيان معاً. هذا مذهب الشافعي، وخصَّ مالك النفي بالرَّجُلِ الحرِّ. قال الشيخ خليل: "وَغُرِّبَ الذَّكَرُ الحرُّ فقط عاماً "كفدك" و"خيبر" من المدينة، فيسجن سنة "(١)، أي في البلد الذي غُرِّبَ فيه. ﴿ الزَّانِينَةُ وَالزَّانِينَ وَالزَّانِينَ وَالزَّانِينَ أَي جلدهما، أو الخبر هو والخبر محذوف، أي فيما فرض عليكم. الزانية والزاني، أي جلدهما، أو الخبر هو قوله. ﴿ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مَنْهُما ﴾. ودخلت الفاء لتضمُّنها معنى الشرط إذ اللام بمعنى الذي وهو عام مخصوص بغير المحصن. ﴿ رَأْفَةٌ ﴾ (2): رحمة. بِإِقَامَةِ الْمَدِّ: أي في إقامته كما هو في أكثر النسخ: "في إقامة الحد".

## 33 بَابِ نَقْي أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّتِينَ

حـ6834 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ النّبي عَبَّاس، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قالَ: لَعَنَ النّبيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ الله عَنْهُ مِنْ النِّساء، وقالَ: «الحررجُوهُمْ مِنْ المُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنْ النِّسَاء، وقالَ: «الحررجُوهُمْ مِنْ المُخرَجَ عُمْرُ قُلانًا، [انظر الحديث5885 وطرفه].

33 بَابُ نَفِيمِ أَهْلِ الْمَعَاصِينَ: أي مشروعيته، وإن كانت المعصية صغيرة، وكأنه أراد الردّ على من أنكر النفي على غير المحارب، فَبَيَّنَ أنه ثابت من فعل النبي ﷺ ومَن

<sup>(1)</sup> المختصر (ص286).

<sup>(2)</sup> آيـة 2 من سـورة النور.

بعده، قاله الحافظ<sup>(1)</sup>. وَالْمُفَنَّثِينَ: هم المتشبهون بالنساء في التكسر والتعطف.

ملكى الله عليه وسلم فلانط: المتشبهات بالرجال تَكَلُّفاً في نطقهم ولباسهم. وأَخْوَمَ صلّى الله عليه وسلم فلانط: قيل هو "هيت". وأَخْوَمَ: أي عُمَرُ في بعض النسخ فلانط: هو "ماتع" وكانا مُخَنَّتُيْن، وأخرج عمرُ أيضاً "نصر بن حجاج" لما سمِع النساء يلهجن بذكره، و"أبا ذؤيب" (2) لما بلغه أنه كان مع النساء بالبقيع، وأخرج من كان يحتكر الطعام بالمدينة. فأخِذ منه أن الإخراج لا يختص بالمحارب والزاني، بل كلُّ من كانت له فيه مضرة يُخشى منها على غيره يُنفَى مِن البَلَدِ، لأن النفي يوحشه ويشغله عنها.

34 بَاب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَام بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

ح 6836-6836 حَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيْدِ اللَّهِ، عَن أَبِي هُرِيْرَةَ، وزيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِن النَّعْرَابِ جَاءَ الْتِي اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، وَرَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِن النَّعْرَابِ جَاءَ الْتِي اللَّهِ، اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ، اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُن اللَّهِ اللَّهُ وَالْوَلِيدَةُ قَرَدُ عَلْيَكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَلْمِ وَأُلْوَلِيدَةُ قَرَدُ عَلْيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَلْمِ وَأُمَّا الْنَا الْعَنْمُ وَالْوَلِيدَةُ قَرَدُ عَلْيَكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مَائِلَةً وَتَعْرِيبُ عَلْمَ وَالْمِ الْمِالْهُ الْمُنْ أَوْ هَذَا قَارُحُمْهَا فَعَذَا أَنْسُ قَرَجْمَهَا الْمُنْ أَوْ مَدَا عَلْمُ الْمُنْ أَوْ هَذَا قَارُحُمْهَا فَعَذَا أَنْسُ قَرَحُمْ الْمُنْ أَوْ مَدَا عَلْمَ الْمُنْ أَوْ مَلْكُولُ وَالْمُوالِهُ الْمُنْ أَوْ مَدَا قَارُحُمْهُا فَعَذَا أَنْسُ قَرَحُمْ وَالْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ أَوْ وَالْمُ الْمُعْلِى اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْ أَوْ وَالْمُ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

34 بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْمَدِّ غَائِباً عَنْهُ: الأَوْجَهُ كما قال الكرماني:
"باب من أمره الإمام"(3).

<sup>(1)</sup> الفتح (159/12).

<sup>(2)</sup> كذا قال وإنما ذكر الحافظ (159/12 و160)، وتبعه القسطلاني (26/10 و27) أن أبا ذؤيب كانت النساء يلهجن بذكره. أما الذي كان يخرج مع النساء إلى البقيع فهو جعدة السلمي.

<sup>(3)</sup> قاله في الإرشياد (27/10)، وانظر الكوكب الدراري (مج 12 اج221/23).

ح6835 رَجُلاً: لم يسم هو ولا مَن ذُكِرَ معه إِنَّ ابْنِي: هذا قول الخصم عَسِيفاً: أَجِيراً فَأَرْجُمْهَا: إن اعترفت فَرَجَمَهَا بعدما أقرَّت.

#### 35 بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ الْمُحْمَنَاتِ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَإِيمَانِكُمْ بَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضِ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِدْنَ أَهْلِهِنَّ وَآثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِدَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصِفْ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِدَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصِفْ مَسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَخْمُ وَأَنْ تَصِيْرُوا مَنْ عَلَيْ الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِيْرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ [النساء:25]. ﴿ غَيْرٌ مُسَافِحَاتٍ ﴾ زوَانِي ﴿ وَلَا مُتَخْذَاتِ الْحُدَانِ ﴾ أخلًاءَ.

### 36 بَابِ إِذَا زَنَتُ الْأُمَةُ

ح76837 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْن شِهَابِ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْن عُنْبَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَنْبَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ فَاجَلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجَلِدُوهَا وَلُو يَضَفِيرٍ».

قَالَ ابْنُ شَيِهَابِ: لَا أَدْرِي بَعْدَ النَّالِيَّةِ أَوْ الرَّالِيعَةِ. [انظر الحديثين 2152، و2154 واطرافهما]. 35 بِلَابُ اللهُ هَوْدًا فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ ال

**الآبية** (3) الـمناسب منها قوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنُّ<sup>(4)</sup> فَإِنَ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾... إلخ. **زَواَن**ِ:

<sup>(1)</sup> كذا في المخطوطة، وفي الفتح (161/12) وصحيح البخاري (213/8) والإرشاد (27/10): باب قول الله تعالى: ﴿وَمِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ...﴾.

<sup>(2)</sup> قال في الفتح (161/12) : "المحصنات: في القرآن بكس الصاد وفتحها إلا في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ فبالفتح جزماً.

<sup>(3)</sup> آيسة 25 من سبورة النساء.

<sup>(4)</sup> قرئ بالسضم والفتح، فالبضم معناه التزويج وبالفتح معناه الإسلام. الفتح.

علانية، ولا مُتَّفِذَاتِ زوان سِرًا أَفِلاَءَ: جمع خليل وظاهره كظاهر آية (236): ﴿وَحُرِّمَ فَلْانِية، ولا مُتَّفِذَاتِ زوان سِرًا أَفِلاَءَ: جمع خليل وظاهره كظاهر آية (236): ﴿وَأَنْكِحُواْ ذَلِكَ عَلَى الْمُومِنِينَ ﴾(1): حرمة نكاح الزانية، وقد نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُواْ الأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾(2) وبقيت الكراهة. قاله ابن زكري(3).

بِابُ إِذَا زَنَتِ الْأُمَةُ: أي ما حكمها.

ح6837 ولَمْ تُدْعَوَنْ: لا مفهوم له لأن حدَّهَا الجلدُ أحصنت أم لا، لقوله تعالى: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَدَابِ ﴾ (4) والرجم لا يتشطر. فاَجْلِدُوها: أي نصف الحد، والخطاب لمُلاّك الإماء، فيؤخذ منه أن السيد يقيم على رقيقه الحد، ويسمع البَيِّنة عليه، هذا قول مالك والشافعي والجمهور خلافاً للحنفية.

قال في الإكمال: "جمهور العلماء على ما ذهب إليه مالك من إقامة السيّد الحدّ على عبده وَأُمَتِهِ في الزنا، وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين خلافاً لأهل الرأي".هـ.

واستثنى مالك من ذلك الأمة ذات الزوج، قال: لا يحدّها إلا الإمام كما استثنى القطع في السرقة لأن فيه مُثْلَة. ثُمَّ بِبِعُوهَا: ندباً بعد بيان حالها وَلَوْ بِضَغِيرٍ: حبل مضفور.

36 بَابِ لَا يُتَرَّبُ عَلَى الْأُمَةِ إِذَا زَنَتُ وَلَا تُنْفَى

ح6839 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَيهِ عَنْ أَيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا زَنَتْ الْأُمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجَلِدْهَا وَلَا يُتُرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجَلِدْهَا وَلَا يُتُرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجَلِدْهَا وَلَا يُتُرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجَلِدْهَا وَلَوْ يَحَبِّلُ مِنْ شَعَرٍ » [انظر الحديث 2152 واطرافه]. يُتَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ النَّالِيَّة فَلْيَعِعْهَا وَلُو يَحَبِّلُ مِنْ شَعَرٍ » [انظر الحديث 2152 واطرافه]. تَابِعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(1)</sup> آية 3 من سورة النور.

<sup>(2)</sup> آيـة 32 من سـورة النور.

<sup>(3)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (161/5).

<sup>(4)</sup> آيـة 25 من سورة النساء.

36 باب لا بنترّب السيّد عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ: أي لا يعنّفها، ولا يوبّخها. ولا تنْكُنَى صيانةً لحقّ مالكها، وكذلك لا يُنْفَى العبد الزاني أيضاً. هذا مذهب المالكية.

ح6839 فَتَبَيَّنَ: زناها ببيّنة أو إقرار أو حمل. وَلاَ يُثَرِّبُ إِذْ لا تجمع عليها عقوبتان: الجلد والتعنيف.

## 37 بَابِ أَحْكَامِ أَهِلِ الدِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زِنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ

ح6840 حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّتَنَا الشَّيْبَانِيُّ سَأَلْتُ عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّتَنَا الشَّيْبَانِيُّ سَأَلْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ أَيِي أُوفَى عَنْ الرَّجْمِ فَقَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: الْقَبْلُ النُّورِ أَمْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي». تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسنهر وَضَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمُحَارِبِيُّ وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ. وَقَالَ بَعْضَهُمْ: الْمَائِدَةِ، وَالْأُولُ أُصَحُّ. [انظر الحديث 6813].

37 بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ: اليهود والنصارى وسائر مَن تؤخذ منهم الجزية من الكفار. وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ: أي بيان ذلك، وغرضه التنبيه على الكفار. وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا فِي الإحصان، وإلا لم يرجم صلّى الله عليه وسلم اليهوديين، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد.

وقال المالكية ومعظم الحنفية: شرط الإحصان الإسلام، وأجابوا عن حديث الباب بأنه صلّى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة لأن فيها الرجم على المحصن وغيره، ومن ثم قال لهم: «ائتوا بالتوراة»، فهو من تنفيذ الحكم بما في كتابهم، لا من الحكم عليهم بحكم الإسلام. وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إني أحكم عليهم بحكم التوراة».هـ من الفتح(1).

ح6840 رَجَمَ النَّيِبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: زاد أحمد: «يهودياً ويهودية» (2) وإليه أشار البخاري في مطابقته للترجمة. أَقَبْلَ النُّورِ؟: أي قبل نزول سورتها. لا أَدْرِي: والحق أنه رجم بعد نزولها، لأن عموم سورة النور مخصوص بغير المحصن.

ر 6841 وَامْرَأَةً: بُسْرة نَفْضَمُمُمْ: بكشف مساوئهم. أَهَدُهُمْ: هو عبدالله بن صوريا، وهذا من سخافة عقله، يفعل ذلك مع وجود من يكذّبُه.

38 بَابِ إِذَا رَمَى امْرَ أَتَهُ أَوْ امْرَ أَةَ غَيْرِهِ بِالْزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ، هَلْ عَلَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلْهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ ؟

 <sup>(1)</sup> الفتح (171/12)، وقال على حديث أبي هريرة: "في سنده رجل مبهم، ومع ذلك فلو ثبت لكان معناه لإقامة
 الحجة عليهم، وهو موافق لشريعته ".

<sup>(2)</sup> المسند (7/2).

وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ، عَلَى امْرَ أَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا وَالَّذِي نَقْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ؛ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌ عَلَيْكَ»... وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةٌ وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأُسْلَمِيَّ أَنْ يَاتِي امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفْتُ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفْتُ فَرَجَمَهَا.

[انظر الحديثين 2314 و 2315 وأطرافهما].

38 بَابُ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوْ امْرَأَةَ عَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْمَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْدَاكِمِ الْمَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْدَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُهِيَتْ بِهِ؟ وجواب الاستفهام محذوف، أي "نعم".

وحديث الباب ظاهر فيمن قذف امرأة غيره. وأما من قذف امرأته فكأنه أخذه من كون زوج المرأة كان حاضراً ولم ينكر ذلك، ثم إن سؤال من رماها زوجها بالزنا واضح لتعلُّق حقه بذلك.

وأما مَن رمى امرأة غيره عند الحاكم فهل له سؤالها عن ذلك؟ الجمهور على أن ذلك بحسب ما يراه الإمام. وقال النووي: "نعم يجب عليه ذلك محتجاً بحديث الباب". وتُعُقّب بأنها قضية عين احتفت بأمور منها (239/4) إقرار العسيف والمصالحة معه وعدم إنكار الزوج، دعت إلى الإرسال والسؤال فلا يقاس عليها غيرها. وهذا حق مخلوق لم يقم به من له فيه حق، فلا يجب على الحاكم البحث عنه". قاله في الفتح(1).

## 39 بَابِ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صِلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ»، وَفَعَلْهُ أَبُو سَعِيدٍ.

حُ844 كَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّتَنِي مَالِكَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ القَاسِم، عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ القَاسِم، عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: جَاءَ أَبُو بَكْر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأُسَهُ عَلَى فَخَذِي فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأُسَهُ عَلَى فَخَذِي فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ

<sup>(1)</sup> الفتح (172/12).

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاعِو فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطَّعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي وَلَمَا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَة النَّيَمُّم. [انظر الحديث 334 واطرافه].

حـ6845 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سُلْيْمَانَ، حَدَّتَنِي ابْنُ وَهْبِ، اَخْبَرَنِي عَمْرٌو اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّتَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالْتُ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ فَلْكَزَنِي لَكُزَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ فَيي الْمَوْتُ لِمَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقَدْ أُوْجَعَنِي... نَحْوَهُ.

لْكُزُ وَوَكُزُ وَاحِدٌ. [انظر الحديث 334 واطرافه].

39 باب مَنْ أَدَّب أَهْلَهُ: أولاده وزوجته أوْ غَيْروَهُ: مِن كُلِّ مَنْ أَذِنَ له الشَّارِعُ في أدبه كالرقيق ونحوه. مُونَ السَّلْطَانِ: أي دون إذنه، أي جواز ذلك. وقدَّمْنَا أن للسيد إقامة الحد على رقيقه من غير توقف على إذن السلطان، إلا ما استُثنِي من ذلك. فَلْبَدْفُعْهُ: هذا إذن شرعي لجنس المصلي في فعل ذلك دون مؤامرة أمير وقته، فالمار داخل في قوله: «أو غيره» لإذن الشرع في أدبه. فَلْبِهُ فَانِيلُهُ: أي يزد في دفعه ثانياً أشد من الأولى، وليس المراد منه المقاتلة بالسلاح إجماعاً.

ح6844 بَطْعُنُ: يضرب. آبِنة النَّبهَمْم: هي آية المائدة(1)، لا آية النساء.

ر 6845 فَلَكَزَنِي: ضربني بيده. فَيِي الْمَوْتُ: أي الموت متلبس بي. لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: عَلَى فخدي، أخافُ انْتباهه. وقد أَوْهَعَنِي: لَكْزُهُ إياي.

#### تنبيه:

قال ابن الحاجب: "ويؤدّبُ الأبُ والمعلّم بإذنه الصغير لا الكبير".هـ(2). ونقله ابن عرفة عن ابن شاس وأقره(3).

<sup>(1)</sup> آيـة 6 من سورة المائدة.

<sup>(2)</sup> جامع الأمهات لابن الحاجب (ص525)، وانظر التوضيع شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق (774).

<sup>(3)</sup> مختصر ابن عرفة (ل 57) (مخطوطخ ع 687 ق).

وقال في التوضيح: "هكذا قال ابن شاس، وظاهر قول مالك في الذي شتمه خالُه أو عمُّه أو جده: لا أرى عليهم في ذلك شيئاً إذا كان على وجه الأدب، أنَّ للأب ونحوه تأديب الكبير. وقد طعن أبو بكر -رضي الله عنه- في خاصرة عائشة -رضي الله عنها-، ورأسه صلّى الله عليه وسلم في حجرها، وكذا مخاطبته لعبد الرحمن في حديث الضيفان".هـ(1).

## 40 بَاب مَنْ رَأى مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

<sup>(1)</sup> التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق (774).

<sup>(2)</sup> كذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري (215/8) والإرشاد (33/10) ونسخة ميارة للثبيهي: "باب مَن رأى".

<sup>(3)</sup> إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ، أبو ثور ، الفقيه الورع ، صاحب الشافعي ، وأحدث لنفسه مذهباً اشتقه من مذهب الشافعي ، وأكثر أهل أذربيجان وأرمينية كانوا يتفقهون على مذهبه ، مات ببغداد شيخاً . ت 240 م . الأعلام (37/1). معجم المؤلفين (24/1).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم (16/2) (مخطوط خ ع 1281 ج).

ر 6846 غَبِيْرَ مُصْفَم: أي غير ضارب بصفحه بل أَضْرِبُهُ بِحَدِّه. غَبِيْرَةِ سَعَدِ: الغيرة: الحمية والأنفة. واللَّهُ أَغْبِبَو وِنِيِّه: غيرة الله سبحانه مَنْعُهُ من المعاصي وانتقامه مِن فعلها، حملاً على لازمها لاستحالة إطلاقها على الله. ودل هذا على وجوب القود على القاتل لأن الله تعالى وإن كان أغير من عباده، فإنه أوجب الشهود في الحدود، فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله، ولا يسقط دم بدعوى. قاله الداودي(1).

#### 41 بَاب مَا جَاءَ فِي التَّعْريض

ح 6847 حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأْتِي وَلَدَتْ عُلَامًا أَسُودَ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِيلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلُوانُهَا قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «هَلْ فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِيلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَتَى كَانَ ذَلِكَ؟» قَالَ: أَرَاهُ عِرْقٌ فِيهَا مِنْ أُورُقَ؟» قَالَ: أَرَاهُ عِرْقٌ إِينَ مَا لَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

41 باب ما جاء في التعريض: هو كلام له وجهان: ظاهر وباطن، فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر. قاله الراغب<sup>(2)</sup>. أي هل فيه حدّ أم لا؟ ومذهبنا معشر المالكية أن التعريض بالقذف إن كان من غير الأب وأفهم القذف، يجب فيه الحدّ كقوله: "أما أنا فلست بزان" أو "أبي معروف". وأجابوا عن حديث الباب بأن الأعرابي إنما جاء مستفتياً، ولم يُرد بتعريضه قذفاً. قاله ابن التين (3).

ح 6847 أَعْرَابِيجٌ: ضمضم بن قتادة. أَسُودَ: يعني وأنا أبيض، فَعَرَّضَ بأنه ليس ابنه بل من زنا (240/4), أَوْرَقَ: في لونه بياض يضرب إلى السواد، وهو اللون الرمادي. عِوْقُ:

<sup>(1)</sup> الإرشاد (33/10).

<sup>(2)</sup> معجم مفردات ألفاظ القرآن (ص343).

<sup>(3)</sup> الفتح (175/12).

أصل من النسب فَزَعَهُ: جذبه إليه فأشبهه.

## 42 بَاب كَمْ النَّعْزيرُ وَالْأَدَبُ

ح848 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ، عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلْيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿لَا يُجْلَدُ قُوْقَ عَشْر جَلدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ».

[الحديث 688 -طرفاه في 6849 - 6850]. [م- ك-29، ب-9، ح-1708، ا-16486].

حـ6849 حَدَّتَنَا عَمْرُ و بْنُ عَلِيِّ، حَدَّتَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلْيْمَانَ، حَدَّتَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿مَا عُقُوبَة قُوْقَ عَشْرُ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». [انظر الحديث 6848 وطرفه].

ح 6850 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّتْنِي ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّتُهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ جَايِر، فَحَدَّتُ سُلَيْمَانَ بْنُ يَسَارِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانِ بْنُ يَسَارِ، فَقَالَ: حَدَّتْنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ جَايِر أَنَّ أَبَاهُ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّيِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَجْلِدُوا قَوْقَ عَشْرَةِ أَسُواطِ إِلَّا فِي حَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَجْلِدُوا قَوْقَ عَشْرَةِ أَسُواطِ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. [انظر الحديث 6848 وطرفه]. [م = ك - 29، ب - 9، ح - 1708، أَ-1648].

ح 6851 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيلٍ، عَنْ ابْنِ شَيهَابِو حَدَّثَنَا اللَّهُ اللهِ سَلْمَة أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْ الوصالِ، فقالَ لَهُ رِجَالٌ مِنْ المُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ ثُواصِلُ! فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُومًا، يُطِّعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ»، فَلمَّا أَبَوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ الوصالِ وَاصلَ بِهِمْ يَومًا، ثُمَّ يَومُا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ فقالَ: «لَو تَأْخَرَ لزَرْنَتُكُمْ» كَالْمُنَكِّلُ بِهِمْ حِينَ أَبُوا.

تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيُونُسُ عَنْ الزُهْرِيِّ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ خَمَن بْنُ خَمَان بْنُ خَمَان بْنُ خَمَان بْنُ خَمَان بْنُ خَمَان بْنُ خَمَان بْنُ خَمَال الله عَلَيْهِ خَالِدٍ: عَنْ ابْن شَبِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [انظر الحديث 1965 واطرافه].

ح52 86 حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشُتَرَوْا طَعَامًا جِزَاقًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤُووُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. [انظر الحديث 2123 واطرافه].

ح 6853 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرُونَهُ، عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالتْ: مَا انْتَقْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَقْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤنَّى إليْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَيَئَقِمَ لِلَّهِ مَنَّى لِللَّهِ مَنَّى لِللَّهِ مَنَّى لِللَّهِ مَنَّ مَنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَيَئَقِمَ لِلَّهِ. انظر الحديث 3560 وطرفيه].

42 بَابُ كَمِ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ؟ أي كم قدر الضرب الواقع فيهما، والعطف فيهما من عطف العام على الخاص. إذ التعزير تأديب على معصية والأدب أعم منه، ومنه تأديب الأب والمعلم. قال في المصباح: "التعزير: التأديب دون الحد. والتعزير في قوله تعالى: ﴿ وَتُعَزَّرُوهُ ﴾ (1) النصرة والتعظيم "(2).

ح848 لا بُجْلَدُ فَوْقُ عَشْرِ جَلَدَاتٍ: اختلف السلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الليث وأحمد وبعض الشافعية. وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشر. وأجيب عن الحديث بأجوبة منها: أنه منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة على عدم العمل به، وحكمهم بأن التعزير موكول إلى رأي الإمام. قال ابن القصار: "رُوي أنّ معن بن زائدة" زوّر كتاباً على "عمر" ونَقَش مثل خاتمه، فجلده مائة، ثم مائة أخرى بعدما شفع فيه، ثم مائة ثالثة بمحضر الصحابة، ولم ينكر ذلك أحد فثبت أنه إجماع". هـ نقله ابن غازي(3).

وقال القاضي عياض: "مشهور قول مالك وأصحابه أن ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام بقدر جرم الفاعل وشهرة فسقه، وتأوَّلَ أصحابنا الحديث على أن ذلك كان في زمنه صلّى الله عليه وسلم حين كان ذلك يَكُفُّ الجانى".هـ(4).

<sup>(1)</sup> آية 9 من سورة الفتح.

<sup>(2)</sup> المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي (56/2).

<sup>(3)</sup> إرشاد اللبيب (ص223).

<sup>(4)</sup> إكمال الإكمال (477/4) باختصار.

وقال القرطبي: "الصحيح القول العمري والمذهب المالكي، لأن المقصود بالتعزير الردع والزجر، ولا يحصل ذلك إلا باعتبار أحوال الجنايات. فأما الحديث فخرج على أغلب ما يحتاج إليه مِن ذلك الزمان والله أعلم".هـ(1).

وقال الأبي: "عُمل مجلسٌ في مقدار ما يستحقه رجل شديد الجراءة والإذاية وحُكم بأدبه، فقال الشيخ: لو زيد في أدبه على الثلاثمائة لكان أهلا لذلك".هـ(2).

#### تنبيه:

قال الشيخ خليل في مختصره: "وعزر الإمام لمعصية الله تعالى أو لحق آدمي حبساً، ولوماً، وبالإقامة ونزع العمامة وضرباً بسوط أو غيره، وَإِنْ زاد على الحدِّ، أو أتى على النفس، وضمن ما سرى".هـ(3). وقال الشيخ ابن عرفة في مختصره: "ومما جرى به عمل القضاة من أنواع التعزير ضرب القفا مجرداً من ساتر بالأكف".هـ(4).

## تنبيه آخر:

قول الشيخ خليل: "وضمن ما سرى" نحوه لابن الحاجب<sup>(5)</sup>. "وقال ابن عبد السلام: فيه صعوبة، إذ الولاة والآباء مأمورون بالتأديب والتعزير، فتضمينهم ما يسري إليه التعزير

<sup>(1)</sup> المفهم (139/5).

<sup>(2)</sup> إكمال الإكمال (477/4) وَنُصُّ الأبِّي أَنْ ثلك كان في أيام وصول أمير المغرب أبي الحسن المريني إلى تونس.

<sup>(3)</sup> المختصر (ص291).

<sup>(4)</sup> مختصر ابن عرفة الفقهي (ل 56) (خ ع 687 ق)، وانظر شفاء الغليل في حل مقفل خليل لابن غازي (ل1247)، (خ ع 834 د).

<sup>(5)</sup> انظر التوضيح لخليل (ل774-775).

مع أمرهم به كتكليف ما لا يطاق، وأشد من ذلك الإفادة منهم".هـ. نقله ابن غازي ثم قال: وفي مثل هذا كان شيخ الجماعة أبو مهدي عيسى بن علاّل(1) ينشد:

أَلَقَاهُ فَى الْيُمِّ مَكْتُوفاً وقال لَه 💠 إيَّاكَ إيَّاكَ أَنْ تَبْتَلَّ بِالْمَاءِ هـ(2).

وأجاب ابن مرزوق عن أصل الإشكال بما محصله: أنه إذا اجتهد وأخطأ بأن ضربه مائة مثلا، فتبين أنه لا يستحق إلا دونها ضَمِنَ وإلا فلا.هـ(3). وقبله ابن عاشر والشيخ التاودي، والشيخ الرهوني، وأيَّدَهُ بنصوص فانظره.

ح6851 عَنِ الْوِطَالِ: في الصوم، أي وصل يومين بالصوم من غير إفطار بينهما في الليل. لَوْ تَأَذَّرَ لَزِدْتُكُمْ: في الوصال. قال المهلّب فيه: "أن التعزير موكول إلى رأي الإمام لقوله: «لو تأخر ... إلخ»، فدل على أن الإمام يزيد في التعزير ما يراه مصلحة "(4).

ح6852 مِزَافاً: من غير كيل ولا وزن. أَنْ بَبِيعُوهُ: أي خشية أن يبيعوه. مَتَّى بِيعُوهُ: أي خشية أن يبيعوه. مَتَّى بيُوُهُ وَهُ أَنْ الخراف قبض، وليس فيه ولا في الخراف قبض، وليس فيه ولا في الذي بعده كمية الأدب المترجم لها.

43 بَاب مَنْ أَظْهَرَ الْقَاحِشَةَ وَاللَّطَّخَ وَالنُّهُمَة يِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

ح6854 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَهَل بن سَعْدِ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، سَنَةَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ زَوْجُهَا: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أُمْسَكْتُهَا، قَالَ: فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزَّهْرِيِّ:

<sup>(1)</sup> عيسى بن علال الكتامي المصمودي ، أبو مهدي ، فقيه مالكي ، كان إماماً بجامع القرويين بفاس ، وولي القضاء بها والخطابة . توفي سنة 823هـ/1420م. الأعلام (105/5). معجم المؤلفين (596/2) .

<sup>(2)</sup> شفاء الغليل في حل مقفل خليل (ل 247 أ).

<sup>(3)</sup> انظر حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل (8/165) وما بعدها.

<sup>(4)</sup> الفتح (179/12).

<sup>(5)</sup> كذا في الأصل، وصحيح البخاري (8/216). وفي نسخة ميارة ونسخة البخاري للشبيهي: «يوفوه».

إِنْ جَاءَتْ يِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ، وَإِنْ جَاءَتْ يِهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَهُوَ، وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: جَاءَتْ يِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ. [انظر الحديث423 واطرافه].

ح555 حَدَّتَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا سُقْيَانُ، حَدَّتَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ الثَّقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَكَرَ ابْنُ عَبَّاسِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ: هِيَ النِّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُو كُثْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُو كُثْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطر الحديث 5310 واطرافه].

حـ6856 حَدَّتنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّتنَا اللَّيْتُ، حَدَّتنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، دُكِرَ اللَّلَاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي دَلِكَ قَوْلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَأَنَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو النَّهُ وَجَدَ مَعَ عَدِيٍّ فِي دَلِكَ قَوْلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَأَنَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو النَّهُ وَجَدَ مَعَ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» مُصنَّورًا قلِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» مُصنَّورًا قلِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» وَمَدَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» وَصَلَّمَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ النَّييُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوْ رَجَمْتُ أَحَدًا يَغَيْر بَيِنَهُمَا أَنْ كَانَتُ ثُطُهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُوءَ.

43 بِنَابَ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاهِشَةَ: أي تعاطى ما يدل عليها عادة من غير أن (241/4)/ يثبت ذلك ببينة أو إقرار. وَاللَّطْمَ: أي التلويث والرمي بالشر. وَالتَّهْمَةَ بِغَيْرِ بَيِّغَةٍ ولا إقرار،أي ما حكمه؟ هل يحدّ بذلك أم لا؟ ودلت الأحاديث على أنه لا يحدّ بمجرد ذلك. ح6854 الْمُتَلاَ عِنبَيْنِ: عويمر العجلاني وزوجته خولة. قال: سفيان. فَمَفِظْتُ فَلِكَ: المذكور بعد. كَذَا وَكَذَا: أي أسود العينين ذا أليتين. فَهْوَ: أي للزاني شريك بن سحماء. كَذَا وَكَذَا: أحمر قصيرا. وَهَرَةٌ: دويبة تترامى على اللحم. فَهُوَ: أي لعويمر الزوج لِلَّذِي بِبُكْرَهُ: وهو أنه للزاني.

ح6855 أَمْرَأَةٌ : لم تسمّ. أَعْلَنَتْ: أي بالسوء، أي اشتهر عنها وشاع ولم تقم عليها بذلك بينة، ولا اعترفت بشيء.

-6856 رَجُلٌ: هو عويمر. بِالَّذِي وَجَدَ: أي بالحال الذي وجد... إلخ». ذَلِكَ الرَّجُلُ: عويمر. آدَمَ: أسمر. خَذْلاً: ممتلئ الساقين، عظيمهما. فَقَالَ رَجُلٌ: عبد الله بن شداد.

## 44 باب رَمْي الْمُحْصِنَاتِ

﴿ وَالنَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهُدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلَّاةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شُهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ النَّغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور:23]

ح7 685 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرْيِرْ بْنُ عَبْدِاللّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ تُوْر بْن زيْدٍ، عَنْ أبي الْغَيْثِ، عَنْ أبي هُريْرَةَ عَنْ النّبيّ صلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «اجْتَنبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشّركُ بِاللّهِ، وَالسّحْرُ، وقَدْلُ النّبَقس النّبي حَرَّمَ اللّهُ إِنّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْبَيْيِم، وَالشّرَكُ يَوْمَ الزّحْفِ، وقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ» [انظر العديث 2761 وطرفه]. والنّوّلِي يَوْمَ الزّحْفِ، وقدّفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَفِيفاتِ المسلمات، أي بيان حكمه.

وقوْلِ اللَّه عزِّ وجلِّ: وَالذينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا الآية (١). كذا لأبي ذر وحده ونبّه على أنه وقع فيه وهم لأن التلاوة: ﴿وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ﴾.

ر 6857 الْمُويِقَاتِ: المهلكات. وَالتَّولِّي: الإعراض والفرار. بيَوْمَ الزَّمْفِ: القتال. الْفَافِلاَتِ: عما نسب إليهن، وقد استوعب الحافظ في هذا المحل الكلام على الكبائر فانظره<sup>(2)</sup>، ونبّهنا عليه في "باب النميمة" فراجعه<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> الآية 6 من سورة النور هي: ﴿ وَالنِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاّهُ ... ﴾ . أما قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمُ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآهَ ... ﴾ فهي الآية 4 من سورة النور.

<sup>(2)</sup> الفتح (182/12).

<sup>(3)</sup> كتاب الأدب باب النميمة من الكبائر (ح6055).

#### 45 باب قدف العبيد

ح8585 حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قُضيَيِّلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ الْبُن أَبِي فُمِرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَدْفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ: جُلِدَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ، إِنَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». [م=ك=27: ب=9، ح-1660، ا=9572].

45 بِلَبُ قَذْفِ الْعَبِيدِ: أي الأرقاء ذكوراً أو إناثاً، أي بيان حكم من قذفهم.

ح6858 جُلِدَ بِيَوْمَ الْقِياَمَةِ: يفهم منه أنه لا جلد عليه في الدنيا، وكذا من قذف مملوك غيره أيضاً.

قال في الإكمال: "فيه دليل على أنه لا يحد من قذف عبداً إذ لم يحكم عليه بذلك في الدنيا، كما أخبر بحكمه في الآخرة، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء. ولكن عند مالك أنه ينكّل للعبد إذا قذفه، وهو قول كافة العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن العبد إذا كان له قدر وهيئة عوقب قاذفه، وحُكْمُ كلّ من فيه شُعبة رق عند جميعهم حكم العبد في سقوط الحد عن قاذفه. واختلف في أمّ الولد بعد موت سيّدها، فجمهورهم على أن قاذفها يحدّ. وهو قول مالك والشافعي وقول كلّ من يقول: "لا تباع لأنها صارت حرّةً بموت سيدها" هذا حكم قذف الغير للعبد، وأما حكم قذف العبد للحر، فالجمهور على أن عليه نصف ما على الحرّ من الحدّ ذكراً كان أو أنثى". قاله ابن حجر (2).

46 بَابِ هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرُبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ

وقد قعله عُمر .

حِ6859-6850 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنَا ابْنُ عُيَيْنَة، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بن عُنْبَة، عَنْ أبي هُريْرَةَ وَزَيْدِ بن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ

<sup>(1)</sup> قارن بإكمال الإكمال (386/4).

<sup>(2)</sup> الفتح (185/12).

قالاً: جَاءَ رَجُلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَا فَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصِمْهُ -وكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ - فَقَالَ: صَدَقَ! فَضَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَدْنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ. فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيقًا فِي أَهْلِ هَذَا فَزَنَى بِامْرَ أَتِهِ، فَاقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِم، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُ ونِي أَنَّ عَلَى مِنْهُ بِمِائَةِ مَا أَمْ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُ ونِي أَنَّ عَلَى مِنْهُ بِمِائَةٍ مَا أَنَّ عَلَى اللَّهِ، الْمَائَةُ وَالْخَادِمُ رَدِّ عَلَيْكَ، وَعَلَى الْبُهِ الْمَائِةُ وَالْخَادِمُ رَدِّ عَلَيْكَ، وَعَلَى الْبُهُ الْبُهُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الْبَهُ مَا يَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمَائِلُةُ وَالْخَادِمُ رَدِّ عَلَيْكَ، وَعَلَى الْبُهُ الْبُنِكَ جَلْدُ مِأَنَّةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ، وَيَا أُنَيْسُ! اعْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا قَسَلُهَا، فَإِنْ اعْدُولُ وَالْمِرَافِيما. وَيَا أُنَيْسُ! اعْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا قَسَلُهَا، فَإِنْ اعْدَرُونَ فَقَالَ وَالْمُرَافِيما. وَيَا أُنَيْسُ! اعْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا قَسَلُهَا، فَإِنْ اعْدَى وَالْمُومَا وَقَالَ وَالْمُومَا وَالْمُ الْمُعْرَافِهُا وَالْمُ الْمُ الْمُومَا وَالْمُرَافِيما وَالْمُ الْمُؤْلُدُ وَالْمُومَا وَالْمُومَا وَالْمُؤْلِقُومَا وَالْمُ الْمُؤْلِقُومَا وَالْمُ الْمُؤْلُ وَلَالَهُ الْمُؤْلِقُومَا وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُومَا وَالْمُ الْمُؤْلُومُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُومَا اللَّهُ الْمُؤْلُومُ وَلَالَةُ وَالْمُ الْمُؤْلُومُ وَلَالَةُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلُولُ وَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُومُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُومُ مِنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُومُ الْمُؤْلُولُ وَلَالُولُولُومُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُومُ ال

46 بَابُ هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلاً فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِباً عَنْهُ؟ جواب: "هل" محذوف، أي "نعم" كما دلّ عليه حديث الباب.

ح6859 وَأُذَنْ لِي: في الكلام عَسِيفاً: أجيراً. بِكِتَابِ اللَّهِ: أي بحكم اللّه.

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الدِّيَّاتِ

جمع دية، وهي مصدر. وديت القتيل: أعطيت ديته.

1 بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَّعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ النساء: 93.

حــ 6861 حَدَّتَنَا قَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ النَّعْمَش، عَنْ أَبِي وَ اللهِ عَنْ عَمْرو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الدَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَدْعُو َ لِلهِ نِدًّا وَهُو خَلَقْكَ». قَالَ: ثُمَّ أَيِّ؟ الدَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ قَالَ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ لَا يَدْعُونَ مَعَ لَيْزَانِي يَحَلِيلَةٍ جَارِكَ» فَانْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا ﴿ وَالنّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزِنُونَ وَمَنْ يَقَعُلُونَ النّقَسَ الّذِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزِنُونَ وَمَنْ يَقَعُلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴾ [النوال 18] المَا يَقْعُلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴾ [النوال 18] المَا قَالَ اللهُ إِلّا يَالْحَقِّ وَلَا يَزِنُونَ وَمَنْ

حـ6862 حَدَّتَنَا عَلِيٌّ، حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ اللهِ الْعَاصِ، عَنْ أبيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِيبُ دَمًا حَرَامًا».

حـ6864 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاء». [نظر الحديث 6533].

ح 6865 حَدَّتَنَا عَبْدَانُ، حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّتَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَدَّتَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَدَّتَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ عَبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّتَهُ أَنَّ الْمَقْدَادَ بْنَ عَمْرُ و الْكِنْدِيِّ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةً - حَدَّتَهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ! قَلْلَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ قَطْعَهَا، ثُمَّ لَاذْ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، وَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ! آقَتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقْتُلُهُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! فَإِنّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطْعَهَا، آقَتُلُهُ؟. قَالَ: «لَا تَقَتُلُهُ فَإِنْ قَتْلُهُ، فَإِنّهُ لَا يَعُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَتْلَهُ، فَإِنّهُ يَمَنْزِلْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الّتِي قَالَ». إنظر العديث 4019.

ح6866 وقالَ حَبيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمِقْدَادِ: «إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُقَّارٍ فَاظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ، فَكَذَلِكَ كُنْتَ الْنَتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ».

□ 1 ﴿ فَجَزَاؤُهُ جَعَنَّمُ ﴾ (1): إِنْ جُوزِيَ أو الخلود المذكور فيها. المراد به طول المقام، هذا مذهب أهل السنة.

ثم اعلم أن المصنِّف أورد تحت ترجمة الديات كلاماً يتعلق بالقِصاص، لأن كل ما يجب فيه القِصاص، يجوز فيه العفو عن مال فتكون (242/4)، من أفراد الدية.

ح 6861 رَجُلٌ: هو ابن مسعود الراوي. نِدّاً: شريكاً. أنْ بِبَطْعَمَ: أي مخافة أن يطعم. مَلِيلَةَ: زوجة أو بنتاً أو أمّاً أو أمه لأنه زنى وخيانة.

ر 6862 فُعِيْمَةٍ: سعة مِنْ دِينِهِ. وللكشميهني: «من ذنبه»<sup>(2)</sup> مَا لَمْ يُعِبُ ... إلخ»: أي فَإِنْ أصابه بِأَنْ قَتَلَ نفساً بغير حق، ضاق عليه دينه بسبب ما أوعد الله على القتل من الوعيد الشديد. ابن العربي: "الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره. والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول"هـ<sup>(3)</sup>.

قال ابن حجر: وَحاصلُه أنه فسَّره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل.هـ(4).

<sup>(1)</sup> آيــة 93 من ســورة النساء.

<sup>(2)</sup> انظر صحيح البخاري (2/9).

<sup>(3)</sup> الفتح (188/12)، والإرشاد (41/10).

<sup>(4)</sup> الفتح (188/12)، والإرشاد (41/10).

والجمهور على قبولها كما قدمناه غير ما مرة وكما يأتي.

مَخْرَمَ ... إلخ»: بأن يهلك ولا ينجو بغَبْرِ حِلِّهِ: أي بغير حق من الحقوق المبيحة للسفك. وفي الترمذي عن عبدالله بن (عمر)<sup>(2)</sup>: «زوال الدنيا كلها عند الله أهون من للسفك. وفي الترمذي عن عبدالله بن (عمر)<sup>(2)</sup>: «زوال الدنيا كلها عند الله أهون من قتل رجل مسلم». والصحيح وهو مذهب أهل السنة أن قاتل النفس في مشيئة الله كغيره من العصاة، وأن توبته مقبولة لقوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَعْشَاءُ﴾ (3) فيحمل ما هنا على الزجر والتغليظ.

ر 6864 أوّل: مبتدأ ما: موصول حرفي، في الدّماء: خبر. وفيه تعظيم أمر القتل وتهويله، لأن الابتداء إنما يقع بالأمر المهم، وهذا فيما بين الناس من الحقوق. وأما ما بين العبد وربه، فأول ما يحاسب عليه الصلاة، وبهذا يجمع بين هذه الرواية ورواية النسائي: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة»(4).

-6865 إنِّي لَقِيتُ: وللكشميهني: ‹‹إن›› (5) وهو الصواب لأنه سؤال عن أمر مفروض،

<sup>(1)</sup> كنذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري (3/9) والإرشاد (42/10): "التي لا مخرج ...".

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة، ويظهر أن الشبيهي نقل الحديث من الفتح (189/12)، وتَبِعَ الحافظ في عزوه الحديث إلى عبد الله بن عمر، وفي لفظه، والحديث رواه الترمذي (653/4 تحفة)، والنسائي (82/7) بلفظ: "لزوال ..." وهو عندهما من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الصواب. وكذا خرّجه المزي في تحفة الأشراف (364/6) من مسند عبد الله بن عمرو. وهو من رواية عطاء العامري مولى عبد الله بن عمرو، وهو معروف بالرواية عنه. والحديث مختلف في رفعه ووقفه.

<sup>(3)</sup> آيــة 48 من سورة النساء.

<sup>(4)</sup> للنسائي روايتان، رواية عن أبي هريرة، وهي التي عناها الشارح وهي في (234/1). والأخرى عن ابن مسعود في (83/7) وهي رواية جمعت بين الخبرين بلفظ واحد تام وهو: "أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس الدماء ".

<sup>(5)</sup> انظر صحيح البخاري (3/9).

والمقداد<sup>(1)</sup> لم يكن مقطوع اليد. لاَذَ: التجأ. بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلُ أَنْ تَقْتُلَهُ: أي في عصمة الدم. وأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ...إلخ: أي في إهدار الدم لا في الكفر. وحاصله كما لشيخ الإسلام<sup>(2)</sup> وأصله للخطابي<sup>(3)</sup>: أن الكافر مباح الدم قبل أن يتلفظ بكلمة الإسلام، فإذا قالها صار معصوماً كغيره من المسلمين. فإنْ قتله مسلم بعد ذلك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق الدِّين، فالتشبيه في إباحة الدم لا في كونه كافراً.

## 2 بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ [المائدة: 32]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقِّ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. حَ7686 حَدَّتَنَا قبيصنَهُ، حَدَّتَنَا سُقْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقْتَلُ نَقْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُولِ كِقْلٌ مِنْهَا». انظر الحديث 3335 واطرافه].

ح6868 حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَصْرُبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضٍ». إنظر الحديث 1742 واطرافه]. حَدَّتَنَا مُخدِي كُفَّارًا يَصْرُبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضٍ». إنظر الحديث 1742 واطرافه]. مُدْرِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةً بْنَ عَمْرُو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اسْتَنْصِيتُ النَّاسَ لَا يَنْ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ النَّاسَ لَا يَنْ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ النَّاسَ لَا يَعْدِي كُفَّارًا يَصْرُبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةً وَابْنُ عَبْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وقابَ بَعْضٍ». رَوَاهُ أَبُو بَكُرَةً وَابْنُ عَبْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (انظر الحديث 121 واطرافه).

<sup>(1)</sup> المقداد بن عمرو الكندي وهو المقداد بن الأسود ، من خيار الصحابة ، أسلم قديماً . وهو صاحب القولة المشهورة : "لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا ..." . مات سنة 33 هـ رضى الله عنه . انظر الاستيعاب (4/1480).

<sup>(2)</sup> تحفة الباري (11/379).

<sup>(3)</sup> أعلام الحديث (4/2311-2312).

ح 6870 حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حُدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» -أوْ قَالَ-: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ»، شَكَّ شُعْبَهُ. وقَالَ مُعَادّ: حَدَّتَنَا شُعْبَهُ قَالَ: «الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، أوْ قَالَ: «وقَثْلُ النَّقْسِ». النَّهُ وَالنَّهُ وَالْدَيْنِ»، أوْ قَالَ: «وقَثْلُ النَّقْسِ».

ح 6871 حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ ، حَدَّتَنَا عُبُدُ الصَّمَدِ ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ ، حَدَّتَنَا عُبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «الْكَبَائِرُ ».

(ح) وحدَّتَنَا عَمْرٌ و وَهُو ابْنُ مَرْزُوق، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، عَنْ ابْن أبي بَكْر، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ عَنْ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَكْبَرُ الْكَبَائِر: الْكَبَائِر: الْكَبَائِر: الْكَبَائِر: الْكَبَائِر: الْكَبَائِر: الْكَبَائِدِ، وَقُولُ الزُّورِ -أوْ قَالَ: - الْإِسْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَدْلُ النَّقْس، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن، وقولُ الزُّورِ -أوْ قَالَ: - وَشَهَادَةُ الزُّورِ». [انظر الحديث 2653 وطرفه].

ح 6872 حَدَّتنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَة، حَدَّتنَا هُشَيْم، حَدَّتنَا حُصيْن، حَدَّتنَا أَبُو طَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَسَامَة بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِتَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، يُحَدِّثُ طَبْيَانَ قَالَ: بَعَتَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَة، قَالَ: قَالَ: بَعَتَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَة، قَالَ: قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، قَالَ: فَلَمَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ قَالَ: فَلَمَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ ال

حُـ 6873 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ، حَدَّتَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الْخَيْر، عَنْ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنِّي مِنْ النُّقْبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَايَعْنَاهُ عَلَى إِنِّي مِنْ النُّقْبَاءِ النِّينَ بَايَعُنَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، ولَا نَسْرِق، ولَا نَزْنِي، ولَا نَقْتُلَ النَّقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، ولَا نَشْيَا، مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينًا، مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَصَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ. [انظر الحديث 18 والمرافه].

حـ6874 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّثَنَا جُوَيْرِيَهُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ قَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ح 6875 حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْمُبَارِكِ، حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّتَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنْ الْحَسَن، عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقَيْنِي أَبُو بَكْرَةً. قَقَالَ: أَيْنَ تُريدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ فَاقِينِي أَبُو بَكْرَةً. فقالَ: أَيْنَ تُريدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْقَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بِسَالُ الْمُقْتُولُ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَريصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِيهِ».

بَالُ الْمُقْتُولِ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَريصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِيهِ».

ح 6867 عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُوَّلِ: هو قابيل قاتل أخيه هابيل. قال ابنُ عطية: "كان قابيل عاصياً لا كافراً، وإلا لم يكن لتحرّج هابيل من قتله وجه "(2). كِقُلٌ: نصيب. مِنْها: زاد في الاعتصام: «لأنه أولُ مَن سنَّ القتل»(3).

ح6868 كُفّاراً: أي تشبه أفعالهم أفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين.

ح6870 وَالْبِيَوِينُ الْغَمُوسُ: الحلف على الشيء المظنون أو المشكوك. أو الحلف كاذماً ليأخذ مال الغير.

<sup>(1)</sup> آيـة 32 من سورة المائدة.

<sup>(2)</sup> المحرر الوجيز (78/5) قلت: وفي توجيه ابن عطية نظر، إذ ليس كل كافر حلال الدم".

<sup>(3)</sup> البخاري، الاعتبصام، باب 15 (ح 7321) (73213 فيتبح).

م 6872 الْحُرَقَةِ: بطن من جهينة. فَصَبَعْنَا الْقَوْمَ: هجمنا عليهم صباحاً. وَوَجُلُ وِنَ الْأَنْصَارِ: لم يعرف وَجُلاً وِنْهُمْ: هو مرداس بن عمرو. هنّى قَتَلْتُهُ: هذا القتل وقع منه باجتهاد، لكن تبين خطؤه. ففيه أجر واحد، ولو أصاب لكان له أجران، وإنّما عنفه صلّى الله عليه وسلم (243/4) لتركه الاحتياط، فإن الأحوط عدم قتله، قاله ابن رشد (۱) أَقَنَلْتَهُ بَعْدَ مَا قالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ القاضي عياض: "فيه أن الأحكام إنما تناط بالظاهر، وَمَن أسلم في هذه الحالة يقبل منه ويحرم قتله".هـ(2). أبو عبد الله الأبي: "كان الشيخ (3) يقول: إلا أن يكون القتل قد وجب عليه كما لو تعرض كافرٌ لجناب النبي بما يوجب قتله فلما قُرِّبَ للقتل أسلم، فإنه لا يقبل منه في رفع ما وجب عليه، من القصاص".هـ(2). لَمْ أَكُنْ القتل، كما لا تُسقِط توبةُ المحارب ما وجب عليه من القصاص".هـ(2). لَمْ أَكُنْ أَلْسلام يَجُبُ ما قبله، فَيَأْمَنَ أَسْ حريرة تلك الفعلة، وليس مَعْنَاهُ أنه تمنى ألا يكون مسلماً قبل ذلك. قاله ابن حجر (4).

-6873 با يعناه على ألا نعشوك بالله ... إلخ»: قال ابن حجر: " ظاهره أن هذه البيعة على هذه الكيفية كانت ليلة العقبة وليس كذلك، وإنما كانت البيعة ليلة العقبة على المنشط والمكره في العسر واليسر إلى آخره، وأما البيعة المذكورة هنا فهي التي تسمّى بيعة النساء، وكانت بعد ذلك بمدة، فإن آية النساء التي فيها البيعة المذكورة نزلت بعد عمرة الحديبية، فكأن البيعة التي وقعت للرجال على وفقها كانت عام

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل (217/17).

<sup>(2)</sup> إكمال الإكمال (209/1) باختصار.

<sup>(3)</sup> يعني بن عرفة.

<sup>(4)</sup> الفتح (196/12).

الفتح.هـ(1). نَـنْتَهِبُ: نأخذ مال الغير قهراً عليه. بِالْجَنَّةِ: متعلق بقوله: «بايعناه». فَضَاء خَلِكَ إِلَى اللَّهِ إِن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه.

ح6874 مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا: معشر المسلمين. السِّلاَمَ: بأن قاتلناه كالبغاة. فَلَيْس مِنَا: أي هو كافر إن استحل ذلك أو هو زجر وتغليظ.

ر 6875 هَذَا الرَّجُلُ: يعني علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. الَقَاتِلُ وَالْهَقْتُولُ وَالْهَقْتُولُ فَي النَّارِ: أي إذا كان قتالهما لغير وجه شرعي، بل لعداوة دنيوية أو طلب مُلْكِ مثلاً، فأما مَن قاتل أهل البغي أو دفع الصائل، أو كان متأولا في قتاله كما وقع من الصحابة المضاف الله عليهم-، فلا يدخل في الوعيد المذكور. وحمل أبو بكرة الحديث على العموم حسماً للمادة. واستدل القاضي الباقلاني بالحديث على المؤاخذة بالعزم، وهو استدلال صحيح. راجع "باب من هم بحسنة أو سيئة". من كتاب الرقاق (2).

#### 3 بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَثْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْأَنْتَى بِالْأَنْتَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ لِلْعَبْدِ وَالْأَنْتَى بِالْأَنْتَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ لِلْهُ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابً اللَّهِ ﴿ ﴾ البقرة: 178].

3 بلاب قول الله: (إبا أبيها الذين عَلَمْهُ كُتِب عَلَيْكُم الْقِصَاصُ فِيهِ الْقَتْلَى (3). جمع قتيل، أي فرض عليكم اعتبار المماثلة والمساواة بين القتيل والقاتل. الآية: (الْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاَنْتَى بِالاُنْتَى ) إلى: (فَلَهُ عَذَابُ الِيمُ ) ولم يذكر فيه حديثاً.

<sup>(1)</sup> الفتح (197/12).

<sup>(2)</sup> هـو الباب 11 انظر (ح6491).

<sup>(3)</sup> آية 178 من سورة البقرة.

وقال ابن عبد البر: "أجمعوا على أن العبد يقتل بالحر، وأن الأنثى تقتل بالذكر ويقتل بها".هـ<sup>(1)</sup>. والجمهور على أن الحر لا يقتل بالعبد، والـمسلمُ لا يقتل بالكافر، وخالف الحنفية في ذلك. انظر الفتح<sup>(2)</sup>.

# 4 بَابِ سُؤَالِ القَاتِلِ حَتَّى يُقِرُّ وَالْإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

ح6876 حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس بَنْ مَالِك، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْن، قَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ يِكِ هَذَا أَقُلَانٌ أَوْ قُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، قَأْتِيَ يِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمْ يَزَلُ بِهِ حَتَّى أَقْرَّ، بِهِ قَرُضَّ رَأُسُهُ بِالْحِجَارَةِ. النَّر الخَديث 2413 وأطرافه].

4 باب سُوَّالِ الْقَاتِلِ: أي سؤالُ الإمامِ المتَّهَمَ بالقتلِ هل ببُقِرُّ بالقتل أم لا؟ والإقرار فيها فيحكم على المقر بمقتضى إقراره إنْ لم يكن مكرها، وهذا مذهبنا. قال الشيخ: "وثبت بإقرار إن طاع وإلا فلا"(3).

ح6876 بِهُودِبِاً: لم يسم رَضَّ: دق. جَارِبِيَةٍ: أَمَةً أو حُرَّةً صغيرة، ولم يعرف اسمها. وفي رواية: «أنها من الأنصار». فَقَبِلَ لَهَا: أي قال لها النبي ﷺ فُلاَن ّأوْ فُلاَن ". وهي تشيرُ: لاَ. حَنَّى سُمِّيَ الْبَهُودِي: فأشارت أن نعم.

# 5 بَابِ إِذَا قُتُلَ بِحَجْرِ أَوْ يِعَصًّا

ح 6877 حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ هِشَام بْن زِيْدِ بْن أَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَس بْن مَالِك قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أُوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَر. قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلَانٌ وَسَلَّمَ وَيهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلَانٌ

<sup>(1)</sup> الاستذكار (8/167).

<sup>(2)</sup> الفتح (198/12).

<sup>(3)</sup> مختصر خليل (ص 290) وفيه: "وثبتت".

قَتَلَكِ؟» فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيْهَا، قَالَ: ﴿ فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ » فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَقَالَ لَهَا فِي التَّالِتَةِ: ﴿ فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ » فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا، فَدَعَا يهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ، [انظر الحديث 2413 واطرانه].

5 بِابُ إِذَا فَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً: هل يقاد منه بذلك وهو قول الجمهور أم لا؟

ر 6877 أوْضَامٌ: حلى من فضة. فَرَفَعَتْ رَأْسَمَا تُشِيرُ بِهِ أَنْ لا. فَخَفَضَتْ وَأْسَمَا تُشِيرُ بِهِ أَنْ لا. فَخَفَضَتْ وَأُسَمَا تُشير به أَنْ نعم فَقَتَلَهُ بَبْنَ "هَجَرَبْنِ" (أ): أي أمر بقتله، وفيه حجة للجمهور في أن القاتل يُقتَل بما قتَل به، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَو ناراً إلا بخمر ولواطٍ وسِحْرٍ وما يطول به والسَمِّ، أو يُجْتَهَدُ فِي قَدْرِهِ: تأويلان ".هـ(3). وقال ابن العربي في الأحكام: "والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة، إلا أن تدخل في حد التعذيب فلتترك إلى (244/4)، السيف، وإلى هذا ترجع جميع الأقوال "(4).

6 بَابِ قُولٍ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ أَنَّ النَّقْسَ بِالنَّقْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنَ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَدُنَ بِالْأَدُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِّ وَالْأَدُنِ وَالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصِ قَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَقَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا السِّلِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصِ قَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَقَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا السِّلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الطَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: 45].

ح6878 حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْصِ، حَدَّتَنَا أَبِي، حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّة، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (للَّهُ عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (للَّهُ يَحِلُ دَمُ امْرَى مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَمَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَالنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَاحِدُى مَسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَمَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَاحِدُى مَا اللَّهُ وَالنِّي التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ». وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ». [م-ك-8].

<sup>(1)</sup> كذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري (6/9) ونسختي ميارة والشبيهي: «الحجرين».

<sup>(2)</sup> آيـة 126 من سورة النحل.

<sup>(3)</sup> المختصر (ص277).

<sup>(4)</sup> أحكام القرآن (114/1).

6 باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ﴾ اللّهة (1): هذه الآية في ذكر شرع التوراة، وأكثر الفقهاء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. ح6878 النَّفْسُ بِالنَّفْسِ: فيحل قتلُها قصاصا بالنفس التي قَتَلَتْهَا عدواناً وظلما، وهو مخصوص بولي الدم لا يحل لغيره قتله، فلو قتله غيره اقتص منه. وَالنَّبِبُ: أي المحصن الزَّانِينِ (2): فيرجم بالحجارة ولا يقتل بغيرها إجماعا. وَالْمَاوِلُ مِنَ الدِّينِ عِنْدَ الله الإسلامُ (4)، أي المرتد الدِّينَ عِنْدَ الله الإسلامُ (4)، أي المرتد والعياذ بالله. فالخارج منه، أي الإسلام: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإسلامُ النَّولِكُ لِلْجَمَاعَةِ: والعياذ بالله. فالخارج من اليهودية إلى النصرانية وعكسه لا يقتل. التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ: أي جماعة المسلمين، وخروجه إما بالردة كما سبق أو الحرابة ونحوها. قال القاضي عياض: "فيه حجة على قتل الخوارج وأهل البدع والبغي".هـ.

الأبي: "وجهه أن الخوارج ومَن ذكر معهم تاركون للدين، لأن الدين مقول بالتفاوت والتشكيك".هـ<sup>(5)</sup>. القسطلاني: "استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل. والجمهور أنه يقتل حداً لا كفراً بعد الاستتابة، فإن تاب وإلا قتل. وقال أحمد، وابن حبيب، وابن خزيمة إنه يكفر بذلك ولو لم يجحد وجوبها، وقال الحنفية: لا يكفر ولا يقتل.هـ. وانظر الفتح والمصابيح<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> آية 45 من سورة المائدة.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة وصحيح البخاري والإرشاد (49/10)، والفتح (201/12). وفي نسختي ميارة، والشبيهي: «الزان».

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة وصحيح البخاري (6/9). وفي نسختي ميارة، والشبيهي «المارق لدينسه».

<sup>(4)</sup> آية 19 من سورة آل عمران.

<sup>(5)</sup> إكمال الإكمال (418/4).

<sup>(6)</sup> الإرشاد (49/10)، والفتح (203/12)، والمصابيح (ل 595-596) (خ ع 718ق).

#### 7 بَاب مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ

ح979 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، عَنْ هِشَام بْنِ زِيْدٍ عَنْ أُنسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَة عَلَى هِشَام بْنِ زِيْدٍ عَنْ أُنسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَة عَلَى أُوضَاح لَهَا، فَقَتَلَهَا يحَجَر، فَجِيءَ يها إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيها رَمَقِّ، فقالَ: ﴿أَقْتَلْكِ فَلَانٌ؟﴾ فأشارت براسِها أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ التَّائِية: فأشارت برأسِها أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا التَّالِثَة فأشارت برأسِها أَنْ نَعَمْ، فقتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحَجَرَيْنِ. النظر الحديث 2413 واطرانه].

7 بَابُ مَنْ أَقَادَ بِالْمَجْرِ: أي اقتصَّ به، حيث وقع القتل به.

## 8 بَابِ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظْرَيْنِ

ح ا 688 حَدَّتَنَا فَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا سُڤيَانُ، عَنْ عَمْرُو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ البُن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قالَ: كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ

تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَهُ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البترة: 178] إلى هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ ﴾ [البترة: 178].

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَقُو أَنْ يَقْبَلَ الْدَيَةَ فِي الْعَمْدِ، قَالَ: ﴿فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ ﴾ أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤدِّي بِإِحْسَانٍ. [نظر الحديث 4498].

8 بَابُ مَنْ قُنِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: أي فَوَلِيُّ القتيل مُخَيَّرُ بين أخذ الدية والقصاص.

ح6880 رَجُلاً: لم يسم أنّه: الأمر والشأن. بِقَتِيلٍ: اسمه أحمر. الْفِيلَ: الذي أتى به أبرهة لهدم البيت. سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ: هي ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر بيُمْنَلَى: يجز بيُعْضَدُ: يقطع إِمَّا بيُودَى: أي يُعْطِي القاتل لأولياء المقتول الدية. وإمَّا بيُودَى: أي يُعْطِي القاتل لأولياء المقتول الدية. وإمَّا بيُقْنَلَدُ: أي يقتل. قال المهلّب: "يؤخذ منه أن الولي إذا سئل في العفو على مال إن شاء قبيلَ ذلك وإن شاء اقتص، وليس فيه ما يدل على إكراه القاتل على بذل الدية، أي إن طلبها منه الولي ولا يقتله". هـ(١). وهذا مذهب الإمام مالك وإليه أشار الشيخ خليل بقوله: "فالقود عينا"(٤). اكْتُبُ لِي: هذه الخطبة.

رَجُلٌ: هو العباس. الْإِذْخِرْ: حشيش معروف "يجعل في الطين تُمَلَّس به البيوت والقبور كما نصنع نحن بالتَّبْن". قاله المازري<sup>(3)</sup>. وقالَ بَعْضُمُمْ: هو محمد بن يحيى الذهلي<sup>(4)</sup>. الْقَتْلُ: بدل قوله: "الفيل". بِهُقَادَ أَهْلُ الْقَتْبِيلِ: أي يؤخذ لهم بثأرهم.

<sup>(1)</sup> النتح (209/12).

<sup>(2)</sup> المختصر (ص273).

<sup>(3)</sup> إرشاد اللبيب (ص224).

<sup>(4)</sup> محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي ، أبو عبد الله النيسابوري ، روى عنه البخاري ، ولم يصرِّح بنسبه، فنَسَبَه ، فنَسبَه ، فنسبَه إلى جدَّه ، ومرَّة إلى جدُّ أبيه. وروى عنه أصحاب السنن الأربعة. وقال النسائي: "هو ثقة مأمون". ت 258 هـ. المعجم المشتمل لابن عساكر (ص 279–280) .

# 9 بَاب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئِ بِغَيْرِ حَقٍّ

ح 6882 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي حُسنَيْن، حَدَّتَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْر، عَنْ ابْن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَلَائَة: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَم، وَمُبْتَغ فِي الْإِسْلَام سُلُّة الْجَاهِلِيَّة، وَمُطْلِبُ دَم امْرئ بغَيْر حَقِّ لِيُهَريق دَمَهُ».

9 بِابُ هَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِي بِغَيْرِ هَلَّ : أي بيان حكمه.

-6882 أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ: أي أبغض أهل المعاصي إليه (245/4)، وإلا فالكافر أبغض الناس إلى الله على الإطلاق مُلْحِدٌ فِي الْمَوَمِ أي مائل عن الحق، أي ظالم. ومُتَّبِعٍ (3): طالب سُنَّةَ الْجَاهِلِبَّةِ: من الطِيرة والكهانة والنياحة وأخذ الجار بالجار وأخذ الحق من غير من هو عليه.

# 10 بَابِ الْعَقْوِ فِي الْخَطَا بَعْدَ الْمَوْتِ

ح6883 حَدَّتَنَا قَرْوَهُ، بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّتَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً: هُزمَ الْمُشْرُكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ.

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل، وصحيح البخاري (7/9)، والإرشاد (52/10) ونسختي البخاري لميارة، والشبيهي: «قصاص»، ورمز عليها الشبيهي في نسخة من صحيح البخاري ب: "صح ". وفي المخطوطة: "القِصاص".

<sup>(2)</sup> آيـة 178 من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> كذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري (7/9) والإرشاد (52/10) ونسخة ميارة: « ومُبْتَغ» .

(ح) وحَدَّتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّتْنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زِكَرِيَّاءَ، يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالْتُ: صَرَحَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أَحُدٍ فِي النَّاسِ: يَا عِبَادَ اللَّهِ! أَخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولِاهُمْ عَلَى أَخْرَاهُمْ حَتَّى قُتَلُوا الْيَمَانِ، فَقَالَ حُدَيْقَهُ: أَبِي أَبِي! فَقَتَلُوهُ؟ فَقَالَ حُدَيْقَهُ: أَبِي أَبِي! فَقَتَلُوهُ؟ فَقَالَ حُدَيْقَهُ: عَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ. قَالَ: وقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قُومٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ. انظر الحديث 3290 واطرافه].

10 بِلَبُ الْعَفْو فِيمِ الْفَطَإِ بَعْدَ الْمَوْتِ: أي عفو ولي المقتول، أي بيان حكمه.

قال ابن بطال: "أجمعوا على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت المقتول، وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل".هـ(1).

وعفو القتيل مقيّد بما إذا عفا بعد إنفاذ مَقاتِلِهِ. أما إذا عفا قبل ذلك فلا يُمْضَى عفوه، لأنه من إسقاط الحق قبل وجوبه، فإن عفا بعد إنفاذ مَقاتِلِهِ كان ذلك وصية منه للعاقلة فيجري على حكم الوصية، فإن زادت على ثلثه توقف إمضاؤها على رضى الورثة. هذا محصّل ما في "المختصر" وشروحه.

ح6883 أُخْرَاكُمْ: أي احذروهم أبِي أبِي: لاتقتلوه، فَقَتَلُوهُ: خطأ، ظناً منهم أنه مِن المشركين. عَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ: قال الكرماني: "دعا لهم وتصدّق بديته على المسلمين"(2). انْهزَمَ مِنْهُمْ: أي من المشركين.

#### 11 بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقَتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِية مُسلَّمَة إِلَى أَنْ يَصَدَّقُوا قَانْ كَانَ مِنْ قُومٍ عَدُو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيتَّاقٌ قَدِية مُسلَّمَة إِلَى أَهْلِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيتَّاقٌ قَدِية مُسلَّمَة إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قصييامُ شَهْرَيْن مُتَدَّايِعَيْن تَوْبَة مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الساء: 92].

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (418/8)، وانظر القتح (211/12).

<sup>(2)</sup> الكواكب الدراري (15/24).

11 بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُومِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُومِناً ﴾ أي ليس من شأن المؤمن أن يقتل مؤمنا ابتداء من غير حق. ﴿ إِلاَّ هَطَئاً ﴾ (١): أي قتلا خَطَأَ الآية: أي ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُومِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ ... إلخ، ولم يذكر فيه حديثا.

### 12 بَابِ إِذَا أَقِرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

12 بَابُ إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً: واحدة. قُتِلَ بِهِ: أي بذلك الإقرار من غير توقف على تكراره.

ح6884 فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِما: أي نعم فَاعْتَرَفَ. لم يذكر فيه عدداً، والأصل عدمه، وهذا موضع الترجمة.

## 13 بَابِ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

ح6885 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّتَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ، رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أُوْضَاحٍ لَهَا. [انظر العديث 2414 واطرافه]. [- ك-28، ح-1672، ا-13841].

13 بِلَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالمَرْأَةِ: أي بيان ما جاء فيه، وقدمنا الإجماع على ذلك كعكسه. حَ885 أَوْضَامِ: حلى من فضة.

<sup>(1)</sup> آيـة 92 من سورة النساء.

#### 14 بَابِ الْقِصِاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

وقالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ. وَيُدْكَرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ الرَّجُلُ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْجِرَاحِ. وَيهِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنْ أَصْحَابِهِ. وَجَرَحَتْ أَخْتُ الرَّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «القصاصُ».

ح6886 حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْن بَحْر، حَدَّتَنَا يَحْيَى، حَدَّتَنَا سُڤيَانُ، حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشْنَة، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشْنَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قَالْتُ: لَدَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: ﴿لَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: ﴿لَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: ﴿لَا لَدُواءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ﴿لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ لِلدَّواءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ﴿لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِللَّهُ لَمْ يَشْهُدُكُمْ ﴾. [نظر الحديث 4458 وطرفيه].

14 بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْمِرَاهَاتِ: أي بيان ذلك. قال الشيخ خليل: "وذكر وصحيح وضِدَّيْهِمَا "(1)، أي فيقتل ذكر بأنثى، وصحيح بأجذم ونحوه. وقال أَهْلُ الْعِلْمِ: أي جمهورهم: يبُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ. وإذا قُتِلَ بها، قُتِلَتْ هي به من باب أولى. أَخْتُ الرَّبَيِّعِ: قال في المشارق: "كذا لهم وعند الأصيلي: «جرحت الرُّبَيِّع» وهو الصواب، وكذا جاء في غير هذا الباب".هـ(2). وتقدم: «أنها كسرت ثنية جارية»، وجزم ابن حزم بأنهما قصتان وقعتا لها(3).

ح6886 لَمَدْنا النَّبِيَّ صلّى اللّه عليه: أي جعلنا في أحد شدقيه دواء. لا يَبِنْقَى أَحَدُ وَفِيهُ الاقتصاص وَفْكُمْ إِلاَّ لَدَّ: مجازاة لفعلهم وعقوبة لهم بتركهم امتثال نهيه، وفيه الاقتصاص من المرأة الجانية على الرجل، لأن البيت كان فيه رجال ونساء. وفيه أخذ الجماعة بالواحد.

<sup>(1)</sup> المختصر (ص273).

<sup>(2)</sup> انظر مشارق الأنوار (1/185).

<sup>(3)</sup> انظر المحلى (409/10).

## 15 بَابِ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ

ح 6887 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثُنَا أَبُو الْزِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّتُهُ أَلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّايِقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ». [انظر الحديث 238 واطرافه].

ح888 وياسْنَادِهِ: «لُو اطلَّعَ فِي بَيْئِكَ أَحَدٌ، ولَمْ تَأْدَنْ لَهُ خَدَقْتَهُ بِحَصَاةٍ وَقَقَاتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ» إم- ك-38، ب-9، ح-215، ا-19530.

ح6889 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْنِي، عَنْ حُمَيْدٍ: أَنَّ رَجُلًا اطْلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَّدَ النِّهِ مِشْقُصنا، فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّتُكَ؟ قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكِ. [انظر الحديث 6242 وطرفه].

15 بِلَبُ مَنْ أَخَذَ هَقَّهُ: من غريمه، أو اقْتَصَّ: منه في نفس أو طرف، دُونَ السُّلْطَانِ: أي دون إذنه، أي ما حكمه؟.

قال ابن بطال: "الحق المالي أخذه واضح، وأما القصاص فلابد فيه من الرفع للحاكم لخطر الدماء. هذا الذي عليه أئمة الفتوى، قال: واختلفوا فيمن أقام الحد على عبده، ثم أجاب عن حديث الباب بأنه خرج مخرج التغليظ والزجر عن الاطلاع على عورات الناس"(1). ح6887 نَحْنُ اللَّفِرُونَ: في الدنيا. السَّايِقُونَ: يوم القيامة. قال ابن التين: "أدخله في الترجمة وليس منها، لأنه سمع الحديثين معاً "(2).

-6888 خَذَفْتَهُ: أي «فخذفته» كما في رواية أخرى، أي رميته. مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنْاَمٍ: أي لا قَوْد عليك، ودية العين على العاقلة. هذا إذا لم يقصد فَقْءَ عينيه، وإنما قصد زجره. أما إذا قصد فَقْأَها ورماها فَفَقَأَهَا، (246/4)/ اقتص منه على المعتمد فيها. هذا مشهور مذهبنا كما في المختصر وشروحه، وانظر باب<sup>(3)</sup> "من اطلع في بيت قوم" الآتي قريباً.

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (423/8) بتصرف، وانظر الفتح (216/12).

<sup>(2)</sup> إرشاد اللبيب (ص224).

<sup>(3)</sup> الباب 23 من كتاب الديات.

ح6889 رَجُلاً هو الحكم بن أبي العاصي. فَنَشَدَّهَ: قال في المشارق: "هذا وَهُمُّ والصواب بالسين" أي صَوَّبَ.هـ<sup>(1)</sup>. "والتصويب توجيه السهم إلى المرماة<sup>(2)</sup>، وكذلك التسديد". قاله ابن حجر<sup>(3)</sup>. مِشْقُعاً: نصلا عريضا كالحربة.

# 16 بَابِ إِذَا مَاتٌ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ

ح 6890 حَدَّتَنِي إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور، أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ: هِشَامٌ أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ: هِشَامٌ أَخْبَرَنَا وَنَ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ، فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أَخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُدَيْقَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أَبِي أَبِي! قَالَتْ: فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أَبِي أَبِي! قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ. قَالَ حُدْيْفَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالْتُ فِي حُدَيْفَةً مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ. [انظر الحديث 3290 واطرافه].

16 بَابُ إِذَا مَاتَ: شخص فِي الزِّمَامِ أَوْ قُتِلَ: به، أي بالزحام، هل يؤاخذ به أحدُ أم لا؟ قال الإمام مالك رحمه الله: دمه هدر، لأنه إذا لم يعلم قاتله بعينه، استحال أن يؤخذ به أحد قاله ابن حجر (4) ونحوه للزرقاني (5).

ح6890 أُخْرَاكُمْ: احْذروهم بِأَبِيهِ: يقتله المسلمون يظنونه من المشركين. بَـُقِيَّةٌ: أَى بقية خير من دعاء واستغفار لقاتل أبيه.

<sup>(1)</sup> مشارق (211/2)، وفي حاشية صحيح البخاري (9/9): ""فسدد" كذا للأصيلي وأبي ذر، بالسين المهملة، وعند الحموي والباقين: "فشدد" بالمعجمة، وهو وهم، قاله عياض. اهم من اليونينية، كذا بهامش الأصل، ومثله في القسطلاني". وانظر الإرشاد (56/10).

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة نقلا عن الفتح بتصرف، والأجود أن يقال إلى: " المرمى" أو "الرّميّة"، وعلى كل حال فعبارة ابن حجر: "توجيه السهم إلى مرماه"، وهي مستقيمة. انظر الفتح (217/12).

<sup>(3)</sup> الفتح (217/12).

<sup>(4)</sup> الفتح (218/12).

<sup>(5)</sup> شرح الزرقاني على مختصر خليل (مج 4 ج 54/8).

#### 17 بَابِ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطأً قَلَا دِيَةَ لَهُ

حا 689 حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةً قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى خَيْبَرَ، فقالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: السُمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْهَائِكَ، فَحَدَا يِهِمْ فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ السَّائِقُ؟» قالوا: عَامِرٌ. فقالَ: «رَحِمَهُ اللَّهُ» فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هِلَا أَمْتَعْنَنَا يِهِ؟ قاصِيبَ صَبِيحَة لَيْلِتِهِ فقالَ القَوْمُ: حَيطَ عَمَلُهُ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَا أَمْتَعْنَنَا يِهِ؟ فأصيبَ صَبِيحة لَيْلِتِهِ فقالَ القَوْمُ: حَيطَ عَمَلُهُ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّنُونَ أَنَّ عَامِرًا حَيطَ عَمَلُهُ، فَجِئْتُ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ؟ فقالَ: «كَدْبَ مَنْ قالْهَا، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ النَّيْنِ: إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ وَأَيُ قَتْلُ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ؟». [نظر الحيث 2472 واطرانه].

17 بَابُ إِذَا قَتَلَ نَعْسَهُ خَطَأً فَلاَ دِينَةَ لَهُ: إنما قَيَّدَ بالخطأ لأنه محل الخلاف، فالجمهور على أنه لا تجب في ذلك دية. وقال الأوزاعي وأحمد: ديته على عاقلته لورثته. وأما إذا قَتل نفسه عمداً، فالاتفاق على عدم المؤاخذة به وأجمعوا على أنه لو قطع طرفاً من أطرافه عمداً أو خطأ لا يجب فيه شيء. قاله في الفتح(1).

ر 6891 هُنَيْهَاتِكَ: أَراجيزك. السَّائِلُّ: الحادي. فَأُصِيبَ... إلخ »: بأن رجع سيفُه عليه فقتله كما في الدعوات (2) وغيرها، وهذا موضع الترجمة.

وقصد المصنّف -رحمه الله- هذه الرواية الخالية من هذه الزيادة تشحيداً للأذهان على عادته في ذلك. لَأَجْرَبُنْ: أجر الجهد في الطاعة، وأجر الجهاد في سبيل الله. لَجَاهَدَ مَجَاهِدَ (3): ارتكب مشاق في سبيل الله. وأي فننل بيزيده عَلَيْهِ: يزيد الأجر على أجره.

<sup>(1)</sup> الفتح (218/12).

<sup>(2)</sup> البخاري، كتاب الدعوات، باب19 (135/11–136 فتح)، وانظر (ح 6331).

<sup>(3)</sup> انظر الاختلاف في ضبط هذه الجملة عند حديث (6148).

#### 18 بَابِ إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتُ تُنَايَاهُ

ح5892 حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، حَدَّثَنَا قَتَادَهُ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةً بْنَ أُوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ تَنِيَّاهُ، فَاخْتَصِمُوا إِلَى النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَحَدُكُمْ أَحَدُكُمْ أَحَدُكُمْ أَحَدُكُمْ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَة لَكَ». إِح-17، ب-4، ح-1673، أ-1985.

ح6893 حَدَّتَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْن جُريْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفُوانَ بْن يَعْلَى، عَنْ أبيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ تَنيَّتَهُ، فَأَبْطُلْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [انظر الحديث 1848 واطرافه].

18 بابُ إِذَا عَضَّ رَجُلاً فَوَقَعَتْ ثَنَا بِالهُ: أي ثنايا العاض، هل يلزم فيه شيء أم لا؟ الجمهور على أنه لا يلزم المعضوض قصاص ولا دية. وقال المازري: "المشهور عندنا أنه ضامن. وقال بعض أصحابنا: لا ضمان عليه".هـ(1). قال في التوضيح: "وهو أظهر لما في الصحيحين من قوله صلّى اللّه عليه وسلم: «لا دية لك».هـ(2). وقال ابن عبد السلام: "الشاذ سقوط الضمان وهو الجاري على دفع الصائل، فكيف وفي الصحيح: «لا دية له»"هـ(3). وقال ابن بطال: "لم يقع هذا الحديث لمالك، وإلا لما خالفه"هـ(4). ونحوه ليحيى بن عمر قائلاً: لو بلغ مالكاً هذا الحديث لما خالفه.هـ.

قال في التوضيح: "وتأوله بعض شيوخ المازري على أن المعضوض لا يمكنه النزع إلا بذلك، وحمل تضمين الأصحاب على أنه يمكنه النزع برفق بحيث لا يقلع أسنان العاض، فصار متعدياً بالزيادة فلذلك ضمّنوه".هـ(5).

<sup>(1)</sup> المُغْلِم بفوائد مسلم (248/2).

<sup>(2)</sup> التوضيح لخليل (ل 775).

<sup>(3)</sup> شفاء الغليل في حل مقفل خليل لابن غازي (ل 274 أ).

<sup>(4)</sup> شرح ابن بطال (428/8) بتصرف، وانظر الفتح (223/12).

<sup>(5)</sup> التوضيح (ل 775).

ح6892 أَنَّ رَجُلاً: هو يعلى بن أمية<sup>(1)</sup>. بَهَ رَجُلٍ: أجير ليعلى المذكور، ولم يسمّ فَنَزَعَ: المعضوض ثَنِيَّتَاهُ: أي العاض. الْفَعْلُ: الذكر من الإبل.

ح6893 غَزْوَةٍ: هي تبوك.

#### 19 بَابِ السِّنَّ بِالسِّنِّ

ح6894 حَدَّتَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّتَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ الْنَهُ النَّفُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ النَّسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ النَّسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمَرَ بِالْقِصَاصِ. [نظر الحديث 2703 واطرافه].

19 بَابُ السِّنِّ مِالسِّنِّ: أي يؤخذ بها. ابن بطال: أجمعوا على قلع السن بالسن في العمد واختلفوا في سائر عظام الجسد، فقال مالك: فيه القود إلا ما كان (مخوفاً(2))(3)، أو كان كالمأمومة(4)، والمُنَقِّلة(5)، والهاشمة(6)، ففيها الدية(7).

ح6894 ابْنَةَ النَّعْوِ: هي الرُّبَيِّع، جَارِبَةً: من الأنصار لم تسم. فَأَتَوْا النَّبِبُّ صَلَّى الله عليه: أي أتى أهل الملطومة إلا

<sup>(1)</sup> يعلى بن أميّة بن أبي عُبيدة التميمي الحنظلي، حليف قريش، وهو الذي يقال له: " يَعْلَى بن مُنْية " وهي أمه، شهد حنيناً والطائف وتبوك. وكان عامل عمر على نجران. الإصابة (685/6–686).

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وكأنه قـلُـد ما في الإرشاد (59/10)، وفي الفتح (24/12)، والموطأ (ص654) طعبد الباقى: "مجوفاً" وهو الصحيح.

<sup>(3)</sup> يعني الطعنة التي تبلغ الجَوْف، وعند المالكية تختص بالظهر والبطن. انظر القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً لسعدي أبو جيب (ص73).

<sup>(4)</sup> قال ابن عبدالبر: "أهل العراق يقولون لها: الآمَّة ، وأهل الحجاز: المأمومة " وهي الشجة التي كسرت عظم الرأس وبلغت أمَّ الدماغ. القاموس الفقهي (ص23)، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس. انظر الموطأ (ص654).

<sup>(5) &</sup>quot;المُنَفِّلة: الشجة التي تخرج منها كِسر العظام أو هي قشور تكون على العظم دون اللحم" القاموس (ص360).
وهي تكون في الرأس والوجه. الموطأ (ص654).

<sup>(6)</sup> الهاشِمة: التي تُكسِر العظم. القاموس الفقهي (ص367).

<sup>(7)</sup> الفتح (224/12).

القصاص. فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ: أي ثم وقع العفو بعد ذلك قال الكرماني: "هذا الحديث هو المموفى عشرين من الثلاثياث<sup>(1)</sup>.

## 20 بَاب دِيَةِ الْأَصَابِعِ

ح5895 حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النِّنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءً» يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالْأَبْهَامَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ عِجْرَمَة، عَنْ عِبْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. عِكْرِمَة، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

20 باب دبية النصابع: أي هل هي متساوية أو مختلفة؟ والذي عليه أئمة الفتوى وفقهاء الأمصار أن الأصابع لا فضل لبعضها على بعض، وأن أصابع اليدين والرجلين سواء، في كل أصبع عشر الدية. قاله ابن حجر<sup>(2)</sup>.

ح6895 هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ: في الدية، وإن اختلفا في القوة والمنفعة. (247/4)/

21 بَابِ إِذَا أَصِنَابَ قُومٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَص مِنْهُمْ كُلُّهِمْ

وَقَالَ مُطْرِّفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطْعَهُ عَلَى مُطَرِّفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلِيْنِ شَهَدَا عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطْعَهُ عَلِيٍّ ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالًا: أَخْطَأْنَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الْأُوّلُ، وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدُتُمَا لَقَطْعَتُكُمَا.

ح6896 وقالَ لِي ابْنُ بَشَّارِ: حَدَّتَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرُ: لَوْ اشْنَرَكَ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُلَامًا قُتِلَ غِيلَة، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْنَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ. وقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أبيهِ: إِنَّ أَرْبَعَة قَتَلُوا صَبِيًا. فَقَالَ عُمَرُ... مِثْلَهُ. وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزَّبَيْرِ وَعَلِيٍّ وَسُويَدُ بْنُ

<sup>(1)</sup> الكواكب الدراري (24/24).

<sup>(2)</sup> انظر الفتح (226/12) يعنى.

مُقَرِّنَ مِنْ لَطَّمَةٍ. وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ. وَأَقَادَ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَسُواطٍ. وَاقْتَصَ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ.

ح6896 أَنَّ غُلاَماً: اسمه أصيل. قُتِل عِيلَةً: أي سرّاً أو غفلة، قتلته أمه وصديقها وجاريتها ورجل آخر ساعدهم ولم يسموا. فيهماً: أي في هذه الفعلة. صَنْعاء: بلد معروف باليمن. صَبِيباً هو أصيل السابق مِنْ لَطْمَةٍ: مذهبنا: لا قود في اللطمة إلا إن

<sup>(1)</sup> اللدود من اللد وهو جعل الدواء في أحد جانبي فم المريض.

<sup>(2)</sup> كذا وردت في الأصل والمخطوطة. ولعلها: "عديل له".

<sup>(3)</sup> كذا في المخطوطة وصحيح البخاري (10/9). وفي نسخة البخاري للشبيهي: «قالا» بدون الواو.

<sup>(4)</sup> الإرشاد (60/10).

أفضت إلى جرح فيقتص من الجرح لا منها لعدم تحقق المماثلة في القصاص لكثرة الاختلاف في القوة والضعف. نعم، يجب فيها الأدب بالاجتهاد. وقال ابن القيم: "الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة قالوا: إن الضربة واللطمة لا قصاص فيها، وإنما فيها التعزير. وادعى بعضهم فيه الإجماع، إلا أن لبعضهم فيه خلافاً، جرى فيه على خلاف القياس". هـ نقله الشهاب. وأَقْلَاهَ عُمْرُ: أي من نفسه مِنْ ضَوْبَةٍ بِالدِّرَّةِ: ضرب بها رجلاً، فقال له الرجل: "أعجلت على" فأعطاه الدِّرة وقال له: "اقَّـتَّصُّ منى"، ثم سامحه. والدِّرَةُ آلة كالعصا يضرب بها. مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُولَطٍ: زادها "قَنْبُر"<sup>(1)</sup>في جَنْدِهِ لرجل أمره علىٌّ بِجَنْدِهِ، فقال الرجل المجلود: "زاد قَنْبَر عليَّ ثلاثة أسواط، فقال عليٌّ للرجل: خذ السوط فاجلده ثلاثاً "(2). وَهُمُوشِ: أي خدوش بالأظفار. قال ابن بطال: "مناسبة ذكر اللطمة وما بعدها في ترجمة القصاص من الجماعة للواحد ليست بظاهرة". هـ(3). وقال شارح التراجم(4): "أما القصاص من اللطمة والدرة والأسواط فليس من الترجمة، لأنه من شخص واحد".هـ(5). وأجاب ابن المنير بأن ذلك مستفاد من إجراء القصاص في الأمور الحقيرة، ولا يعدل فيها عن القصاص إلى التأديب. فكذلك ينبغي أن يجري القصاص على المشركين في الجناية سواء قَلُّوا أم كثروا فإن نصيب كل واحد منهم معدود من الكبائر، فكيف لا يجري فيه القصاص! والعلم عند الله تعالى. هـ نقله في الفتح<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> هـو مولى على بن أبس طالب.

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن المنصور. انظر الفتح (229/12)، والإرشاد (60/10).

<sup>(3)</sup> الفتح (229/12).

<sup>(4)</sup> هو بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة الحموي الشافعي، محدث فقيه، له مشاركة حسنة في علوم الإسلام. توفى سنة 733هـ. انظر الدرر الكامنة (368/3). وكتابه بعنوان: " مناسبات تراجم البخاري ". وهو مطبوع

<sup>(5)</sup> نقلا عن الإرشاد (61/10). وقارن بمناسبات تراجم البخاري (ص129).

<sup>(6)</sup> الفتح (229/12).

# ح6897 لَدَدْناً: جعلنا الدواء في أحد جانبي فمه صلّى الله عليه وسلم.

#### 22 بَابِ الْقُسَامَةِ

وَقَالَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ». وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَهُ. وكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمِي عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةً -وكَانَ أُمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ فِي قَتِيلِ وُجِدَ عِنْدَ الْعَزِيزِ الْمِي عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةً -وكَانَ أُمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ فِي قَتِيلِ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتُ مِنْ بُيُوبِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً وَ إِلَّا قَلَا تَظْلِمُ النَّاسَ، قَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إلى يَوْم الْقَيَامَةِ.

ح8988 حدَّتنا أبُو نُعَيْم، حَدَّتنا سَعِيدُ بنُ عُبَيْد، عَنْ بُشَيْر بن يسار زَعَمَ أَنَّ رَجُلا مِنْ النَصار -يُقالُ لهُ: سَهلُ بنُ أبي حَثْمة - أخْبَرَهُ أَنَّ نَقْرًا مِنْ قُومِهِ الْطَلَقُوا إلى خَيْبَرَ فَتَقَرَّقُوا فِيها، ووَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلا، وقالوا لِلَّذِي قُومِهِ الْطَلَقُوا إلى خَيْبَرَ فَقَورَقُوا فِيها، ووَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلا، وقالوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنا! قالوا: مَا قَتَلْنا وَلا عَلِمنا قاتِلا! فَالْطَقُوا إلى النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقالوا: يَا رَسُولَ الله! الْطَلَقْنَا إلى خَيْبَرَ فَوجَدْنا أَحَدَنا قَتِيلاً. فقالَ: «الثَّكْبُرَ الثَّهْرَ»، فقالَ لَهُمْ: «تَاتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ أَحَدَنا قَتِيلاً. فقالَ: «الثَّكْبُرَ الثَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ يُبْطِلُ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً الْيَهُودِ، فَكَرَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِيلِ الصَّدَقَةِ. [نظر الحديث 2702 واطرافه].

ح999 حَدَّتَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا أَبُو بِشْرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْاَسَدِيُّ، حَدَّتَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَيِي عُثْمَانَ، حَدَّتْنِي أَبُو رَجَاءٍ مِنْ آلِ أَيِي قِلَابَة، حَدَّتْنِي أَبُو قِلَابَة أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يُومًا لِلنَّاس، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي القَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُ القَسَامَةُ الْقُودُ بِهَا حَقِّ، وَقَدْ أَقَادَتُ بِهَا الْخُلْقَاءُ. قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَة؟ ونصبَنِي حَقِّ، وَقَدْ أَقَادَتُ بِهَا الْخُلْقَاءُ. قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَة؟ ونصبَنِي لِلنَّاس. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! عِبْدَكَ رُءُوسُ اللَّجِنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِي، لِلنَّاسِ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! عِبْدَكَ رُءُوسُ اللَّجِنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِي، لِلنَّاسِ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! عِبْدَكَ رُءُوسُ اللَّجِنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِي، لَلْنَالَ الْعَرْبُونُ الْعَرْبِينَ عِنْهُمْ شَهِدُوا لَمْ يَرَوْهُ، قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَنَ أَلْمُوا عَلَى رَجُلُ مِصْرَى يَدِمُشُونَ أَنَّهُ شَهِدُوا عَلَى رَجُلُ بِعِمْصَ اللَّهُ سَرَقَ الْكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ، قَالَ: لَا. قُلْتُ فَواللَهِ عَلَى رَجُلُ يحِمْصَ اللَّهُ سَرَقَ الْكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ، قَالَ: لَا. قُلْتُ فَواللَهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْدُ أَنْ الْقُومُ وَلَولَ الْقُومُ وَلَا الْقُومُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَارِيْدً عَنْ الْإسلامِ. فَقَالَ الْقُومُ وَ أُولَيْسَ قَدْ حَدَّتُ وَلَيْسَ قَدْ حَدَّتُ وَاللَهُ وَرَسُولَهُ وَارِيْدً عَنْ الْإسلامَ. فَقَالَ الْقُومُ وَاللَهُ وَرَسُولَهُ وَارْتَدً عَنْ الْإسلامَ. فَقَالَ الْقُومُ وَالْيَسَ قَدْ حَدَّتُ

أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْعَ فِي السَّرَق، وَسَمَرَ النَّعَيْنَ تُمَّ نَبَدَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟ فَقُلْتُ: أنَا أَحَدِّتُكُمْ حَدِيثَ أنس حَدَّتَنِي أنسَ:

أنسَ:

أنَّ نَفَرًا مِنْ عُكُلِ -تُمَانِيَةً- قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُم، فَشَكُوا دَلِكَ إلى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالَ: «أَفْلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِيلِهِ قَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟ ﴾ قالوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَصَدُّوا فَقَتَّلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَطَّرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلْغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِم، فَأَدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطَّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَبَدَهُمْ فِي الشَّمْس، حَتَّى مَاثُوا، قُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَوُلَاء؟ ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ، وَقَتْلُوا، وَسَرَقُوا. فَقَالَ عَنْبَسَهُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمُ قَطُّ. قَقُلْتُ: أَتَرُدُ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ حِنْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللَّهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرِ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظَّهُرهِمْ. قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقْتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ فَإِذَا هُمْ بِصَاحِيهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّم، فرجَعُوا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّم، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بِمَنْ تَظنُّونَ -أَوْ مَنْ تَرَوْنَ- قَتَلهُ؟» قَالُوا نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ. فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: «آنْتُمْ قَتَلْتُمُ هَذَا؟ ﴾ قَالُوا: لَا. قَالَ: ﴿ أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنْ الْيَهُودِ مَا قَتُلُوهُ؟ ﴾ فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ. قَالَ: «أَفَتَسْتَحِقُونَ الدِّية بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟» قالوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ. فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ. قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتُ هُذَيِّلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطْرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ الْيَمَن بِالْبَطْحَاءِ فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَدْفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْهُ، فَجَاءَت هُدَيْلٌ فَاخَدُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفْعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ، وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا. قَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ. فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ؟ قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَة وَارْبَعُونَ رَجُلًا، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ الشَّام، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَاقْتَدَى يَمينَهُ

مِنْهُمْ بِالْفِ دِرْهَم، فَادْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولَ، فَقُرنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ. قَالُوا: فَانْطَلَقًا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ اقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَ نَدْتُهُمْ السَّمَاءُ، فَدَخُلُوا فِي غَار فِي الْجَبَلِ فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى بِنَخْلَةَ أَخَدَتْهُمْ السَّمَاءُ، فَدَخُلُوا فِي غَار فِي الْجَبَلِ فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، فَمَاتُوا جَمِيعًا، وَأَقْلَتَ الْقَرِينَانِ وَالنَّبَعَهُمَا حَجَرٌ، فَكَسَرَ رَجُلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا لُمَّ مَاتَ. قُلْتُ: وقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَكَسَرَ رَجُلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا لُمَّ مَاتَ. قُلْتُ: وقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مَرُوانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالقَسَامَةِ، ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ، قَامَرَ بِالْخَمْسِينَ الّذِينَ الْشَامُ السَّامُ السَّلُو السَّامُ السَّامُ الطَّيْقُ الْمَالِكِ السَّلُو السَّامُ السَّامُ السَّامُ المَديثُ وَاطرافه].

22 باب الْقَسَامَةِ: القسامة هي أيمان أولياء القتيل إذا ادَّعوا على أحد أنه قتل وليهم، تقسم على عددهم مع وجود اللَّوْث. وهو أمر ينشأ عنه غلبة ظن صدق المدعي، ويعبر عنه باللطخ أيضاً. فيحلف أولياء المقتول خمسين يميناً توزّع عليهم، ويستحقون القود من المدعى عليه القتل. فإن نكلوا ردّت اليمين على المدعى عليه، فيحلف خمسين يميناً أيضا وحده على نفي دعواهم. هذا مذهب المالكية فيها.

قال في الإكمال: "حديث القسامة أصل من أصول الشرع وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة (248/4) والتابعين وعلماء الأمة، وفقهاء الأمصار، وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة، فلم يروا القسامة ولا أثبتوا بها في الشرع حكماً، وهو مذهب أبي قلابة وسالم بن عبد الله وقتادة، وابن علية، وإليه ينحو البخاري"(1). شَاَهِدَاكَ أَوْ بَيَوِيدُهُ: ابن حجر: أشار المصنَف بذكره هنا إلى ترجيح رواية سعيد بن عبيد في حديث الباب، أن الذي يبدأ في يمين القسامة المدعى عليهم كما سيأتي البحث فيه.هـ(2). لَمْ بِبُقِدْ بِهَا مُعَاوِيهَةُ:

<sup>(1)</sup> إكمال الإكمال (394/4) ، وانتظير الفتح (235/12).

<sup>(2)</sup> الفتح (231/12)، وانظر الموطأ (ص669).

ابن بطال: "قد صحّ عنه أيضاً أنه أقاد بها"(1). ابن حجر: "فيحتمل أنه كان يرى عدم القود بها، ثم رجع عن رأيه. قال: وتمسك مالك بهذا فقال: "إن القود بها إجماع ونوزع في ذلك"(2) السّمّانيين: بائعي السّمن. إنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيّنَةً...إلخ». هذا مذهبنا في هذه القضية. قال الشيخ خليل: "وليس منه، أي من اللوث وجوده بقرية قوم"(3) قال الزرقاني "ولو مسلماً بقرية كفر، ومحلله حيث كان يخالطهم غيرهم في القرية، فلا ترد قضية عبد الله بن سهل(4) ...إلخ"(5)، ثم قال الشيخ: "أو دارهم" الزرقاني: "لأنه لو أخذ بذلك لم يشأ أحد أن يلطخ قوماً بذلك إلا فعل، ولأن الغالب أن من قتله لا يدعه في مكان يُتّهمُ هو به".

ره 6898 أَحَدَهُمْ: هو عبدالله بن سهل (6) لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: هم اليهود الْكُبْرَ الْكُبْرَ وَان نصب على الإغراء، أي لِيَلِي الكلاَم الأكبرُ. وفيه إرشاد إلى الأدب في تقديم الأكبر، وإن كانت الدعوة لغيره. فَقَالَ لَهُمْ: أي للثلاثة. تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ ...إلخ»: قال الحافظ ابن حجر: "وردت في القضية روايات ظاهرها التعارض إذ في بعضها طلب بينة المدعين أوّلاً دون ذكر يمينهم كما هنا، وفي بعضها طلب يمينهم أولا دون ذكر البينة، وفي بعضها طلب يمينهم أولا دون ذكر البينة، وفي بعضها طلب يمينهما أن المدعى عليهم أولا، والكل في الصحيح. وطريق الجمع بينهما أن يقال: حفظ أحد الرواة ما لم يحفظه الآخر، فيحمل على أنه طلب البينة من المدعين

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (438/8).

<sup>(2)</sup> الفتح (231/12).

<sup>(3)</sup> المختصر (ص281).

<sup>(4)</sup> انظر الموطأ، كتاب القسامة، باب 1 تبرئة أهل الدم في القسامة (ص668).

<sup>(5)</sup> شرح الزرقاني على المختصر (مج 4 ج 54/8).

<sup>(6)</sup> عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي، قُتِل بخيبر. الإصابة (123/4).

أولا، فلم تكن لهم بينة، فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم فأبوا، قال: والذي يظهر أن البخاري يرى ألا قود في القسامة وأن اليمين فيها على المدعى عليه، فمن ثم قَدَّمَ حديث الأشعث (1). فَوَدَالهُ: أعطى ديته وَنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وفي رواية يحيى بن سعيد: «من عنده»، وجمع باحتمال أن يكون اشتراها من عنده من إبل الصدقة (2).

ح6899 أَبْوَزَ سَوِيرَهُ: الذي جرت عادة الخلفاء بالجلوس عليه، أي أخرجه إلى ظاهر الدار. هَلَّ: واجب. أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ: كمعاوية وابن الزبير(ق) وعبد الملك وإن الدار. هَلَّ: واجب. أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ: كمعاوية وابن الزبير(ق) وعبد الملك وإن اختلف النقل عن معاوية كما سلف. وَنَعَبَنِي لِلنَّاسِ؟ أي أبرزني لمناظرتهم وُوُوسُ اللَّهُمْنَادِ: أمراء الجيوش أَنَّهُ قَدْ زُنَا: هذا لا ترد به القسامة، لأن الشهادة بالزنا لابد فيها من الرؤية الخاصة كالمُورُودِ في المكحلة فَوَاللَّهِ مَا قَنَلَ وَسُولُ الله صلّى الله عليه: هذا قول أبي قلابة مُقوياً به ما ادَّعاه مِن نفي القسامة. قال ابن حجر: "ولم يظهر لي وجه استدلاله بذلك على ما ادّعاه، لأن القود قتل نفس بنفس، وهو إحدى الثلاث، وإنما وقع النزاع في الطريق إلى ثبوت ذلك"(4). يبجَوبِيوَةِ فَقُسِهِ: ما جره إلَيْهَا من الجناية، أي فقتل ظلماً. فَقُتِيلَ: قصاصا وَاوْتَدَدّ: ليس الارتداد شرطا في قتل المحارب. فقالَ الْقَوْمُ منهم عنبسة (5)، معترضين (49/2)/على أبي قلابة ما ادّعاه مِن

<sup>(1)</sup> النتح (234/12).

<sup>(2)</sup> الإرشاد (63/10).

<sup>(3)</sup> انظر عبدالله بن الزبير الخليفة الشرعي ما بين 64 هـ إلى 73هـ التاريخ الإسلامي 4 العهد الأموي للأستاذ محمود شاكر (ص 147إلى185).

<sup>(4)</sup> النتع (12/ 234).

<sup>(5)</sup> عنبسة بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، أخو عمر الأشدق، ثقة، وكان عند الحجاج بالكوفة، مات على رأس المائة تقريباً. التقريب (88/2).

الحصر في الثلاث، وحاولوا إثبات قسم رابع فرد عليهم بأن العرنيين استوجبوا القتل لقتلهم الراعي وارتدادهم عن الدين فدخلوا في إحدى الثلاث، وهو بَيِّن لا خفاء فيه فَقَلْتُ: قائله أبو قلابة. "إن سمعت: إن نافية، أي ما سمعت قبل اليوم مثل ما سمعت منك اليوم. فقلتُ: قائله أبو قلابة"(1). قالم أي من سمعت قبل اليوم مثل ما سمعت منك اليوم. فقلتُ: قائله أبو قلابة "قالَلْ أبو قلابة قاللًا أبو قلابة قاللًا أبو قلابة في هَذَا: أي في مثله. ستَنَّهٌ: وهي تحليف المدعى عليه الدم دون المدعي نفَرُ ون في هَذَا: أي في مثله. ستَنَهَّ وهي تحليف المدعى عليه الدم دون المدعي نفَرُ ون أالله عن سهل بَبيْنَ أبي في مثله بن سهل ومن كان معه. رَجُلٌ ونْهُمْ: عبد الله بن سهل بَبيْنَ أبيْدِيهِمْ: إلى خيبر. بَتَشَمَّطُ: يضطرب. فَفَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: من بيته أبيْدِ بيعني أيمان خمسين منهم"(3). بَنْقُلُونَ: يحلفون. قلْتُ: أي قال أبو قلابة. الفتح، يعني أيمان خمسين منهم"(3). بَنْقُلُونَ: يحلفون. قلْتُ: أي قال أبو قلابة. فَلَعُوا مَنْه ومِن نَصْرِو، ولم يعرفه ابن حجر ولا أحداً ممن ذكر في القصة. فَطَرَقُ الخليع المذكور أَهْلَ بينْتٍ: أي هجم عليهم ليُلاً ولا أحداً ممن ذكر في القصة. فَطَرَقُ الخليع المذكور أَهْلَ بينتٍ: أي هجم عليهم ليُلاً يَسْرِقَ مَتَاعَهُمْ. فَمَدَفَفَهُ: رماه. البَهَانِي: القاتل. قَمْ خَلَعُوهُ: يأي المقتول.

وحاصل القصة أن القاتل ادّعى أن المقتول لصّ، وأن هذيلا خلعوه، فلا كلام لهم عليه، فأنكرت هذيل ذلك وحلفوا عليه كاذبين فأهلكهم اللّه. بيُقْسِمُ خَمْسُونَ ...إلخ»: هذا مشكل، لأن المحلوف عليه ثبوت الولاية لا القتل، ومقتضى ذلك الاكتفاء بيمين واحدة. فَأَقْسَمَ وِنْهُمُ نِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ: كاذبين أنهم ما خلعوه فَدَفَعَهُ: أي دفعَ عمرُ القاتلَ إلَى أَفِي الْمَقْتُولِ: ليقتله بأخيه اللّذِبينَ أقْسَمُوا: أنهم ما خلعوه بِنَخْلَةً: موضع

<sup>(1)</sup> ما بين المزدوجتين ساقطة من المخطوطة سهواً من الناسخ رحمه اللَّه.

<sup>(2)</sup> كذا في المخطوطة وصحيح البخاري (12/9)، وفي نسخة ميارة: «فقال».

<sup>(3)</sup> التنقيح (ل 373).

قرب مكة. السّماءُ: المطر. وَالْهَاتُ الْقَوِينَانِ: أخو المقتول والقاتل. ثُمّ مَاتَ: وأما القاتل فنجاه الله، لأنه كان بريئاً فيما بينه وبين الله، وكذا في ظاهر الحكم، لأن تلصص المقتول أولاً مُسلّمُ. كذا قرر هذا المحل العلامة ابن زكري<sup>(1)</sup>، وهو أظهر مما لغيره. فُلْتُ: قائله أبو قلابة رَجُلاً: لم يعرف. الدّبوانِ: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وَسبَيْرَهُمْ: نفاهم إِلَى الشّامِ وفي رواية: «من الشام» وهي أولى. قال الكرماني: "قال القابسي: عجباً لعمر كيف أبطل حكم القسامة الثابت بحكم رسول الله ﷺ وعمل الخلفاء الراشدين بيقول أبي قلابة وهو من بُله التابعين، وسمع منه في ذلك قولا مرسلا غير مسند مع أنه انقلب عليه قصة الأنصار بقصة خيبر، فركّب إحداهما على الأخرى لقلة حفظه، وكذا سمع حكاية مرسلة مع أنها لا تعلق لها بالقسامة إذ الخلع ليس قسامة، وكذا محو عبد الملك لا حجة فيه". هـ(2).

23 بَاب مَنْ اطْلُعَ فِي بَيْتِ قُوْمٍ فَفَقْتُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةً لَهُ

ح6900 حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنِس، عَنْ أَنَس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا اطْلُعَ مِنْ حُجْرِ فِي بَعْض حُجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ النَّهِ بِمِشْقُصٍ – أَوْ بِمَشَاقِص – وجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ. [انظر الحديث 6242 وطرفه].

ح 6901 حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَهَلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلَا اطَّلَعَ فِي جُحْرِ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنْكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِوْ أَعْلَمُ أَنْكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِدْنُ مِنْ قِبَلِ عَيْنِيكِ» قالَ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِدْنُ مِنْ قِبَلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّمَ الحيث 12866 وطرفه]. [م-ك-38، ب-9، ح-2156، ا-22866].

<sup>(1)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (176/5).

<sup>(2)</sup> الكواكب الدراري (30/24).

ح6902 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، حَدَّتَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُو الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُو أُنَّ امْرَأُ اطْلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِدْنِ فَخَذَقْتَهُ بِعَصَاةٍ فَقَقَاتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». [نظر الحديث 888].

23 باب من اطلع في بين قوم فَفَقَوُوا<sup>(1)</sup> عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ: ليس في الخبر الذي ساقه تصريح بأنه لا دية، لكنه أشار إلى ما في بعض طرقه على عادته.

فعند مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «من اطلع على بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يَفْقَ أُوا عينه»(<sup>2)</sup>.

وعند أحمد وغيره عن أبي هريرة أيضاً مرفوعاً: «(من اطلع (250/4)/ في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية ولا قصاص»(3).

قال في الإكمال: "قال الإمام المازري: اختلف أصحابنا في ذلك فأكثرهم على إثبات الضمان، وأقلُّهُم على نفيه، وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي. فأما نفي الضمان فلقوله صلّى الله عليه وسلم: «لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففّقاًت عينه، لم يكن عليك جناح». وأمّا إثبات الضمان، فإنه لو نظر إنسان إلى عورة إنسان آخر بغير إذنه لم يُستبح بذلك فقاً عينه، فالنظر إلى الإنسان في بيته أولى ألا يستباح به ذلك، ومَحْمَل الحديث عندهم على أنه رماه لينبهه على أنه فطن به، أو ليدفعه عن ذلك غير قاصد لفقء عينه، فانفقات عينه خطأ. فالجناح منتف، وهو الذي نفى في الحديث، وأما الدية فلا ذكر لها".هـ منه (4).

<sup>(1)</sup> كذا في المخطوطة وصحيح البخاري. وفي نسخة البخاري للشبيهي: «فَمَفَ قَـوًا».

<sup>(2)</sup> مسلم، كتاب الآداب (ح 43) (1699/3).

<sup>(3)</sup> أحمد (385/2)، والنسائي (61/8)، وابن الجارود (ح 790).

<sup>(4)</sup> المعلم لغوائد مسلم (490/2)، ونقله الأبي (415/4).

وقال في التوضيح: "حمل أكثرهم الحديث على غير القاصد لِفَقَّءِ العين، أو على نفي الإثم دون الضمان"هـ(1).

ومن ثم قال في المختصر: "أو نظر له من كوة فقصد عينه" (2) أي ورماها ففقأها ضمن، أي اقتص منه على المعتمد، ثم قال: "وَأُلاً" يَقْصِد عينَه، أي فَقْأَهَا، وإنما قصد زجره فلا ضمان أي لا قود. ودية العين واجبة على العاقلة كما يفيده الحطاب قاله الزرقاني (3). وجلا: قيل هو الحكم بن أبى العاصى.

ح6900 بِوِشْقَوِ: نصل عريض بَخْتِلُهُ: يأتيه من حيث لا يراه.

ح6901 مِدْرَى: حديدة يسوى بها شعر الرأس. الْلِذْنُ: أي الاستئذان فَخَذَفْتهُ: رميته جُنامٌ: إثم.

#### 24 بَابِ الْعَاقِلَةِ

ح6903 حَدَّتَنَا صَدَقَهُ بْنُ الْفَضِلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُينِنَة، حَدَّتَنَا مُطَرِّف قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ البَّا جُحَيْفَة، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآن؟ وقَالَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاس؟ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلْقَ الْحَبَّة وَبَرَأُ النَّسَمَة مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآن، إِلَّا فَهُمَا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَة؟. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَة؟ قَالَ: الْعَقَلُ، وَفِكَاكُ النَّاسِير، وَأَنْ لَا يُقَتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [انظر الحديث 111 واطرافه].

24 بَابُ الْعَاقِلَةِ: أي بيان حكمها، وعاقلة الرجل قرابته من جهة الأب، وهم عصبته. سموا عاقلة لتحملهم عن الجاني العقل أي الدية، أو لعقلهم الإبل بفناء دار المستحق. "وتَحَمُّلُ العاقلة للدية ثابت بالسنة، وأجمع عليه أهل العلم، وهو مخالف لظاهر قوله

<sup>(1)</sup> التوضيح لخليل (ل 775).

<sup>(2)</sup> المختصر (ص291).

<sup>(3)</sup> شرح الزرقاني على المختصر (مج 4 ج 117/8).

تعالى: ﴿ وَلاَ تَزِرُواْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ (1) لكن خص ذلك من عمومها لما فيه من المصلحة لأن القاتل لو أُخِذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله، لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن، ولو تُرِكَ بغير تغريم لأهدر دم المقتول". قاله في التنقيح (2) والفتح (3). لا يؤمن، ولو تُركَ بغير تغريم لأهدر دم المقتول". قاله في التنقيح (4) والفتح (5). حقر أهل البيت النبوي. شَبَيْءٌ: مكتوب. وَبَرَأً: خلق فِيهِ كِتَابِهِ تعالى، وَمَا فِيهِ هَذِهِ الصَّدِيقَةِ (4)؟ وكانت معلقة في سيفه. الْعَقْلُ: الدية ومقاديرها وأصنافها، وتحمل العاقلة لها. وَفِكَاكُ الْأَسِيبِ ما يحصل به خلاصه.

### 25 بَابِ جَنِينِ الْمَرْ أَةِ

ح6904 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مِالِكٌ عَنْ ابْنِ شَيهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأتَيْنِ مِنْ هُدَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فقضنى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا يِعُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ. إنظر الحديثة 5758 واطرافه].

حَوَّوَ وَهَ مَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّتَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْهِهِ عَنْ الْهُ عَنْهُ، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قضنى النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ عَبْدِ أَوْ أُمَةٍ، [الحديث 6905 -المراف في: 6907، 6908].

ح6907 حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أبيهِ أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ

<sup>(1)</sup> آيـة 164 من سـورة الأنعام.

<sup>(2)</sup> التنقيح (ل 257).

<sup>(3)</sup> الفتح (246/12)

<sup>(4)</sup> كذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري (14/9)، والإرشاد (69/10)، نسخة ميارة، ونسخة الشبيهي: «وما الصحيفة» بحذف: «هذه».

مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صِلْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ قَضَى فِي السَّقْطِ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ. [انظر الحديث 6905 وطرفيه].

ح6908 قَالَ: اثْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا. [انظر الحديث 6906 وطرفه].

ح8000م حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق، حَدَّتَنَا زَائِدَهُ، حَدَّتَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُورَة، عَنْ أبيهِ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَة يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أُنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمِنْاصِ الْمَرْ أَقِ... مِثْلَهُ. [انظر الحديث 6905 وطرفيه]. [م-ك-28]، ب-11، ح-1682].

25 بلَبُ جَنِينِ الْمَوْأَةِ: أي بيان حكمه إذا أسقطه الغير. والجنين حمل المرأة ما دام في بطنها، ومذهبنا فيه هو قول الشيخ خليل: "وفي الجنين وإن عَلَقَةً: عُشر أُمِّهِ ولو أمّةً نقداً، أو غُرَّةٌ، عبد أو وليدة تساويه "(1) أي تساوي العشر، ولو كان الجاني الأب أو الأم.هـ. وَمَحَلُّ ذلك إذا خرج ميِّتاً، أما إذا انفصل حيّاً، ثم مات، وجب فيه القود أو الدية كاملة.

-6904 أَمْراً تَبَيْنِ: كانتا ضرتين، واسم الضاربة أم عفيف بنت مسروح، والمضروبة مليكة بنت عويمر. فَطَرَهَتْ بَنِيبَهَهَا: من بطنها ميتاً. يِغُرَّةٍ: الغُرَّة عند العرب أنفس الشيء، وأطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم فهو من أنفس المخلوقات (4/251). عَبِيْدٍ أَوْ أَمَةٍ: صغيرة تبلغ قيمة كل منهما عُشُر دية أمه إن كانت حرة أو عُشْرَ قيمتها إن كانت أمة.

ح6905 إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ: إلقاء ما في بطنها ميتاً بضرب أو نحوه.

<sup>(1)</sup> المختصر (ص277).

<sup>(2)</sup> يعمني عمر بن الخطاب.

#### تنبيه:

قال القاضي في الإكمال: "احتج بهذا الحديث من لم ير الكفارة في قتل الجنين، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة إلا أن مالكاً يستحبها وأوجبها الشافعي"(1).

26 بَابِ جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ وَ909 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِينِ امْرُأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِعُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ مِيرَاتَهَا عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِقِيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ مِيرَاتَهَا لِلْبَاهِ الْمَلِي الْمَلَا الْمَالِهُ وَسَلَّمَ: أَنَّ مِيرَاتَهَا لِلْبَاهِ الْمَلَا الْمَلِي وَسَلَّمَ: أَنَّ مِيرَاتَهَا لِلْبَاهِ الْمَلِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ مِيرَاتَهَا لِلْبَاهِ وَلَوْ وَهُجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا وَلَوْلِهِ الْمَلَالُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَلَاهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

-6910 حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّتَنَا أَبْنُ وَهْبِ، حَدَّتَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبْنَ شَهِابِ، عَنْ أَبْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَة بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اقْتَتَلَتْ امْرَأْتَانِ مِنْ هُدَيْلِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرِ قَقَتَلْتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَة جَنِينِهَا عُرَّة: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَة، وقضى أَنَّ دِيَة الْمَرْأَةِ عَلَى عَلَيْهِ أَلْمَا الْفَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَة، وقضى أَنَّ دِيَة الْمَرْأَةِ عَلَى عَلَى عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَة، وقضى أَنَّ دِيَة الْمَرْأَةِ عَلَى عَلَيْهِ أَلْمَا الْفَلْمَ الْفَالِيَةُ أَلْ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَالُهُ الْفَلْمُ الْفُلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفُلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفُلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْمُ الْفُرْدُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفَلْمُ الْفُرْلُمُ الْمُعْلِمُ الْفُلْمُ الْفُرْمُ الْفُرْ الْفَلْمُ الْفُلْمُ الْفِي الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْمُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْمُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْمُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْمُلْمُ الْفُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْفُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْفُلْمُ الْمُلْمُ الْفُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُل

26 بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ أَي الدية عَلَى الْوَالِدِ: أي والد الجاني و عَصَبَةِ الْوَالِدِ لاَ عَلَى الْوَالِدِ الْعَاني امرأة وولدها من على الْوَالِدِ لاَ عَلَى الْوَلَدِ، إذا لم يكن من عصبة الجاني كما إذا كان الجاني امرأة وولدها من غير قومها، وهذا متفق عليه عند العلماء.

ح6909 جَنِينِ امْراَلَةٍ: هي مليكة مِنْ بَنِي لَحْبِانَ بطن من هذيل. الْمَرْأَةَ الَّتِي فَضَى عَلَيْهَا: هي أم عفيف الضاربة. تُوفُيِّيَتْ: حتف أنفها. وَأَنَّ الْعَقْلَ أي الدية وهي الغرة على عَصَبَتِها: وهم أبوها وعصبته. ومذهبنا في الغُرَّة أنها على الجاني وحده إلا إذا ماتت الأم أيضاً فتكون الغرة ودية الأم على العاقلة.

<sup>(1)</sup> إكمال الإكمال (434/4).

ح6910 قَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا: يحمل هذا على أن الجنين خرج منها ميتا أوّلاً، ثم ماتت الأم بعده. أما لو انفصل عنها ميّتاً بعد موتها، فلاشيء فيه. هذا مذهب مالك والشافعي وعامة العلماء. قاله في الإكمال. عَلَى عَاقِلَتِهَا أي القاتلة وهم عصبتها.

## 27 بَابِ مَنْ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

وَيُدْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلْمَة بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ: ابْعَثْ اللَّيَّ غِلْمَانَا يَنْفُشُونَ صُوفًا وَلَا تَبْعَثْ إِلَى حُرًّا.

ح111 حَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَة، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَبْدِ الْعَزيز، عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة أَبُو طَلْحَة بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَة بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَنَسًا عُلَامٌ كَيِّسٌ قَلْيَخْدُمْكَ. قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَنَسًا عُلَامٌ كَيِّسٌ قَلْيَخْدُمْكَ. قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَر وَالسَّقَر، فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: «لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا» الخر الحديث 2768 وطرفه].

27 باب من استعان عبداً أو سيباً: أي حراً، ونصب عبداً بنزع الخافض، أي فهو جائز. قال الكرماني: مناسبة الباب للكتاب، أنه لو هلك وجبت قيمة العبد ودية الحر.هـ(١). فإن استعان حراً بالغاً متطوعاً أو بأجرة وأصابه شيء، فلا ضمان عليه عند الجميع إن كان العمل لا غرر فيه. الْكُتّابِ أي الصبيان. بَنْفُشُونَ: يُسَرِّحُونَ ويُنَقُّونَ ولاَ تَبْعَثْ إِلَي مُولًا: لأن العرف جرى برضا السادات استخدام عبيدهم في الأمر اليسير الذي لا مشقة فيه بخلاف الأحرار.

ح6911 كَبِّسُ: عاقل فَلْيَفْدُمْكَ: والخدمة مستلزمة للإعانة، فحصل التطابق. قاله الكرماني(2). فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِي ...إلخ»: لأنه صلّى اللَّه عليه وسلم كان يُربِّيه

<sup>(1)</sup> الكواكب الدراري (35/24).

<sup>(2)</sup> الكواكب الدراري (35/24).

بالهمّة، وهذا إنما هو فيما يتعلق بالخدمة والآداب، لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية، فَإِنَّهُ لا يجوز ترك الاعتراض فيها.

### 28 بَابِ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْيِئْرُ جُبَارٌ

ح6912 حَدَّتَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ، حَدَّتَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَلِي سَلْمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَلِي هُريْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْيَثْرُ جُبَارٌ، وَالْيَثْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». [انظر الحديث 1499 وطرفيه].

28 بِنَابُ الْمَعْدِنُ جُبِنَارٌ وَالبِئْرُ جُبِنَارٌ أَي بِيانِ مَا جَاء فِي ذلك.

ح16912 ألْعَجْمَاءُ: البهيمة الغير الناطقة. جُرْهُ هَا: لغيرها جُبَارٌ: أي هدر، "لا ضمان على ربها فيما أتلفته من آدمي أو بعضه إن كان ذلك ليلا ولم يقصّر في حفظها، وكذا ما أقضمته بفمها، أو رمته برجلها إن لم يكن مِن فِعْلِ مَن هو معها وإلا ضمن، كذا للزرقاني عن العتبية والمدونة "(1). "وأما ما أتلفته من زرع أو حوائط فإن كان ليلا فعلى ربها ضمانه، وإن زاد على قيمتها وَقُوِّمَ على الرجاء والخوف، لا نهاراً إن لم يكن معها راع، وَسُرِّحَتْ بُعْدَ الْمَزَارِع، وَإلاً: فعلى الراعي". قاله في المختصر (2).

والْيِغُو: يسقط فيها أحد جُباو: هدر لاضمان على حافره إن لم يقصد ضرر غيره به بأن حفره لضرورة عرضت له في أرضه أو في موات، أي لا قصاص ولا دية. أما إن حفره بقصد الضرر، وهلك المقصود المعيّن، فالقود، وإن هلك غيره فالدية. (252/4)، والْمَعْدِنُ: ينهار أي يسقط على حافره مالكاً كان أو أجيراً. جُباوٌ: هدر لا دية فيه ولا قود، ولا ضمان على المستأجر، إذ لا صنع له فيه حيث حفره في موضع يجوز له.

<sup>(1)</sup> شـرح الزرقاني على المختصر (مج 4 ج 119/8).

<sup>(2)</sup> مختصر خليل (ص292) بتصرف وقارن بشرح الزرقاني (ج 118/8).

قاله الزرقاني<sup>(1)</sup>. وَفَي الرِّكَازِ: وهو دفن الجاهلية الْفُمُسُ ولو كان دون النصاب، ويدفع للإمام.

#### 29 بَابِ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنْ التَّقْحَةِ وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ. وَقَالَ شَرَيْحٌ: لَا وَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتُ أَنْ يَضْربَهَا فَتَضْربَ يرجِلِهَا. وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأُهُ فَتَخِرُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الشَّعْنِيُّ: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأُهُ فَتَخِرُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الشَّعْنِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّهُ فَاتْعَبَهَا فَهُو صَامِن لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْقَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ.

ح6913 حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ عَقَلْهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

[نظر الحديث 1499 وطرفيه]. [م- ك-29، ب-11، ح-1710، أ-7258].

29 بِابُ الْعَدْمَاءِ جُبَارٌ: أي جنايتها هدر لا شيء فيها. كَانُوا: أي علماء الصحابة. مِنَ النَّفْحَةِ: هي ضرب الدَّابة برجْلِهَا. مِنْ رَدِّ الْعِنانِ: اللَّجام، إذا أصابت برأسها أو برجلها أحداً. إلاَّ أَنْ بَنْخُسَ إِنْسَانٌ: هذا مذهبنا أيضا، وسواء الراكب وغيره. مَا عَاقَبَتْ : أي ما فعلته عقوبة لمن فعل بها شيئا ومكافأة له. أَنْ بَضْرِبَهَا: تَفْسيرٌ لِمُعاقبتها، أي بأن يضربها فتضربه. فَنَتَخِرُّ: تسقط مُتَرَسِّلاً: يمشي على مهل.

ح6913 عَقْلُهَا: أي ديتها.

# 30 بَابِ إِنْم مَنْ قُتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْر جُرْمٍ

ح6914 حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَقْص، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَقْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أُرْبَعِينَ عَامًا». [انظر الحديث 3166].

شرح الزرقاني على المختصر (مج 4 ج8/120).

□30 إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًا: يهودياً أو نصرانياً بِغَيْدِ جُرْمٍ: موجب للقتال كنقض العهد.

م 6914 مُعَاهَداً: أي له عهد من المسلمين بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم، فدخلت الترجمة في عمومه. لَمْ ببَرِمْ: يشمّ، وعمومه مخصوص بزمن مّا، لأن من مات على الإسلام مآله إلى الجنة على كل حال. أَرْبعَينَ عَاماً: وعند الإسماعيلي وغيره «سبعين عاما»، وللطبراني «مائة عام» وفي الموطأ(1): «خمسمائة عام» وفي الفردوس: «ألف عام»، وجمع بأن ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال وتفاوت الدرجات، فيدركه مَن شاء الله من مسيرة ألف عام، ومَن شاء مِن دون ذلك. قاله ابن العربي (2).

#### 31 بَابِ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

ح 6915 حَدَّتنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّتنَا زُهَيْرٌ، حَدَّتنَا مُطْرِفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّتهُمْ عَن أَبِي جُحَيْفَة قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ: (ح) حَدَّتنَا صَدَقَهُ بْنُ الْفَضل، أَخْبَرنَا ابْنُ عُيْنِنَة، حَدَّتنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفة قَالَ: عَيْنِنَة، حَدَّتنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفة قَالَ: سَمَالْتُ عَلَيًّا، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرْآنِ وَقَالَ النَّاسِ فَقَالَ: وَالذِي فَلَقَ الْحَبَّة وَبَرَأُ النَّسَمَة، مَا عِنْدَ النَّاسِ فَي القُرْآنِ، إِلَّا فَهُمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفةِ عِنْدَ النَّاسِ وَفِي الصَّحِيفةِ وَمَا فِي الصَّحِيفة وَلَا السَّير، وَأَنْ لَا يُقَتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِر. وَلَا اللهُ المِن المِنْ المَالِمُ اللهُ الطرافه إِلَا اللهُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ اللّهُ الْمُلْلِمُ المَالِمُ المَل

31 بِابُ لاَ بِعُنْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ: أي بيان ما جاء في ذلك.

ح6915 وَأَلاَّ بِكُنْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، ذِمِّياً كان الكافر أو غيره، وبه أخذ الجمهور، وقيده الحنفية بغير الذمى.

<sup>(1)</sup> انظر الموطأ في اللباس باب ما يكره للنساء لبسه (ص696) وهو حديث آخر.

<sup>(2)</sup> الفتح (20/12) وانظر العارضة (172/6)، ومجمع الزوائد (296/297)، وسنن ابن ماجه (ح2686).

# 32 بَابِ إِذَا لَطْمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صِلْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ح6916 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُڤيَانُ، عَنْ عَمْرُو بْن يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِنَهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ﴾. [انظر الحديث 2412 واطرافه].

-7917 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرُو بْن يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أبيه، عَنْ أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ إلى النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَطِمَ وَجُهُهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ رَجُلًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَطَمَ فِي وَجْهِي، قَالَ: «ادْعُوهُ»، فَدَعَوْهُ قَالَ: «ادْعُوهُ»، فَدَعَوْهُ قَالَ: «ادْعُوهُ»، فَدَعَوْهُ قَالَ: «ارْعُوهُ»، فَدَعَوْهُ قَالَ: وَاللَّهِ اللَّهِ النِّيهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ؛ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَر، قَالَ: قُلْتُ: وَعَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَر، قَالَ: قُلْتُ: وَعَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «لَا تُحَيِّرُونِي مِنْ بَيْن عَصْبَةَ فَلَطْمُئُهُ، قَالَ: «لَا تُحَيِّرُونِي مِنْ بَيْن عَصْبَة فَلَطْمُئُهُ، قَالَ: «لَا تُحَيِّرُونِي مِنْ بَيْن اللَّهُ الْذِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرَادُ أَوْلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا لَالْمِياءَ وَمَا اللَّهُ الْمُونِ أُولَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا يَمُ مُوسَى آخِدٌ يقائِمَةٍ مِنْ قُوائِم الْعَرْش، قَلَا أَدْرِي أَقَاقَ قَبْلِي أُمْ جُورِي يَعْمُ الطُورِي أَوْلَ مَنْ يُفِيقُ الْمُ حُورِي الطَّور الدين 2412 إلَاهُ إلَى اللَّهُ الطُور الدين القَاقَ قَبْلِي أَمْ جُورِي السَّولَ الْمُولِي الْمُولِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُورِي أَوْلَ اللَّهُ الْعُورُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُورِي أَقَاقَ قَبْلِي أَمْ جُورِي السَّولِ الدَّالِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ

32 باب إذا لَطَم مُسلِم فِمِّياً (1) عِنْدَ الْغَضَي: أي لا قصاص عليه كما دل عليه الحديث، وأما الأدب فإن فعل ذلك لأمر ديني، سقط عنه أيضاً كما في الحديث، وإلا أدب، وقدمنا قريبا حكم لطم المسلم رواه أي لطم المسلم للذمي أبو هُرَيْرة: فيما سبق (2).

ح6916 لاَ نُخُبِّرُونِي "وِنْ "(3) بَيْنِ الْأَنْبِبَاءِ: أي تخييراً يؤدي إلى تنقيصهم.

<sup>(1)</sup> كذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري (16/9)، والإرشاد (75/10)، ونسختي ميارة، والشبيهي :"باب إذا لطم المسلم يهوديا ...".

<sup>(2)</sup> انسظر البخاري، كتاب الأنبياء، باب31 (ح 3408) (441/6 فتح).

<sup>(3)</sup> كذا في المخطوطة، وصحيح البخاري، والإرشاد (76/10). وفي نسختي البخاري لميارة، والشبيهي بحذف: «من».

-6917 رَجُلُ: فنحاص مِنْ أَصْمَالِكَ: هو أبو بكر -رضي الله عنه- من الأنصار أي من أهل النصرة العامة بَصْعَقُونَ بَوْمَ الْقِبَامَةِ: إذا تجلى الله تعالى لفصل القضاء.

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّمْمَنِ الرَّمِيمِ كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ

أي طلب توبتهم قبل قتلهم، وذلك أمر واجب. قال النووي: وهو قول مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف. ونقل ابن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه. والمُعَانديين : الجائزين الباغين الجاحدين للحق مع العلم به وَقِتَالِهِمْ: على ذلك بعد الاستتابة.

1 بَابِ إِنْم مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلَّمٌ عَظِيمٌ ﴾ [ لقان: 13].

(لئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزرر:65]

ح8196 حَدَّتَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُمَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَهُ ﴿ الَّذِينَ اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَهُ ﴿ اللَّذِينَ صَلَّى اَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ يِظُلْمٍ ﴾ [الانعام: 82] شَقَّ دَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ يِظْلُمٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِلَّهُ لَيْسَ يِذَاكَ! أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى قُولٍ لَقَمَانَ ﴿ إِنَّ الشَّرِكَ اللَّهُ عَلَيْمٍ ﴾ ﴾ النمان: 13]. [انظر الحديث 324 واطرافه].

ح9 أ 69 أَ حَدَّتُنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّتُنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَلِ، حَدَّتُنَا الْجُريْرِيُّ، (ح) وحَدَّتَنِي قَيْسُ بْنُ جَفْص، حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُريْرِيُّ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن، وَشَهَادَةُ الزُّور، وَشَهَادَةُ الزُّور حَلَاتًا - أَوْ حَوْلُ الزُّور» فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْنَهُ سَكَتَ. [انظر الحديث 2654 واطرافه].

ح0200 حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاس، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرو، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَا رَسُولَ اللّهِ!» قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللّهِ!» قَالَ: ثُمَّ مَاذًا؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللّهِ!» قَالَ: ثُمَّ مَاذًا؟

قَالَ: ﴿ رَبُّمَّ عُقُوقُ الْوَ الِدَيْنِ ﴾ قَالَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: ﴿ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ﴾ قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قَالَ: ﴿ الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرَئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ ﴾ . [انظر الحديث 6675 وطرفه].

ح أ 692 حَدَّتَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّتَنَا سُقْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ وَالنَّاعُمَشْ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: قالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قالَ: «مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ أَخِذَ بِالنَّوْلِ وَالْآخِرِ». إم- ك-1، بح-2، ح-10، اح-608 و 888].

1 باب ُ إِنْم مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا بالقتل وَالآخِرَةِ بالخلود في النار ﴿ لَظُلْم عَظِيم ﴾ (١) لأن الظلم وضع الشيء في غير محله، ولا أظلم ممن وضع العبادة في غير محلها، ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْت ﴾ (2) أي وقال لئن أشركت ... إلخ (253/4)/ خطاب للنبي المراد غيره.

م 6918 ﴿ يَلْيِسُواْ ﴾: يخلطوا ﴿ يِظُلُمٍ ﴾ (3): أي بشرك، بأن يصدقوا بوجود الله ويخلطوا به عبادة غيره (4). لَيْس يِذَاكَ: الذي فهمتم من مطلق الظلم، بل المراد الظلم العظيم، وهو الشرك.

ح6919 لَينْتَهُ سَكَنَة: إنما قالوا ذلك إشفاقا عليه صلّى اللّه عليه وسلم وطلباً لإراحته، وإلا فكلامه صلّى الله عليه وسلم لا يُمَلُّ.

ر 6920 أعْرَابِيِّ: لم يعرف. يَقْتَطِعُ: بها هَالَ ...إلخ» هذا تفسير لها بأعظم أنواعها وإلا فهى أعم من ذلك.

<sup>(1)</sup> آيــة 13 من سورة لقمان.

<sup>(2)</sup> آيـة 65 من سـورة الزمر.

<sup>(3)</sup> آيسة 82 من سسورة الأنعام.

<sup>(4)</sup> مثل ما يقع من الشركيات والمنهيات عند الأضرحة، والاستغاثة بالأولياء، والذبح لهم، وهذه من بقايا الجاهلية التي لا تزال تشجعها أغلبية الدول المسلمة إلى الآن.

ح 6921 رَجُلٌ: لم يعرف مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ بِالاستمرار عليه، وترك المعاصي. لَمْ بَوُخَذْ (١)...إلخ»: لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله: ﴿قُلْ للَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ يَّنْتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (2) ومَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ: بأن ارتد عنه، ومات على رِدَّته أُخِذَ بِالْأُوّلِ: الذي عمله في الجاهلية وَالآخِرِ الذي عمله من الكفر، وكأنه لم يُسْلِم فيعاقب على جميع ما أسلفه، هذا معنى الحديث كما للمهلب. قال ابن بطال: "وعرضته على جماعة من العلماء فقالوا: لا معنى له غير هذا، ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية". ابن حجر: "وبه جزم المحب الطبري 3...(4).

# 2 بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ

وقالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ: ثَقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قُومًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقِّ وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَاللَّهُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَنُورُ اللَّهَ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴿ يُنْظَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَنُورٌ لَحِيمٌ ﴿ يُنْظَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴾ إِنَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كَفْرًا لَنْ ثُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمْ الْخَيْنَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الضَّالُونَ ﴾ الله عرن: 88، 88، 88، 98، 90] وقالَ: ﴿ إِنَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الْنَعْمُ اللَّهُ عَلْورِينَ ﴾ [ال عرن: 100]. اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَولِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(1)</sup> كذا في المخطوطة، ونسختي البخاري لميارة والشبيهي. وفي صحيح البخاري (18/9)، والإرشاد (78/10) : «لم يؤاخذ».

<sup>(2)</sup> آيـة 38 من سورة الأنفال.

<sup>(3)</sup> أحمد بن عبدالله بن محمد، أبو العباس محب الدين الطبري، فقيه شافعي متقن، من أهل مكة مولداً ووفاة، وكان شيخ الحرم فيها، له: "السمط الثمين في مناقب أمهات المومنين" وهو مطبوع، وغيرها. ت-694هـ/ 1295م. الأعلام (159/1)، معجم المؤلفين (185/1).

<sup>(4)</sup> الفتح (266/12).

وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُ مُ سَبِيلًا ﴿ ) الساء: 137] وقالَ ﴿مَنْ يَرِئَدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ يقوم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ ) السادة: 54]. وقال: ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبَ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَلِكَ بِأَنَّهُمُ السَّتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى عَضَيمٌ وَأُولِينَ ﴿ فَاللَّهُ لَا يَهُمْ الْغَافِلُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهُمْ الْغَلُولُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهُمْ الْغَلُولُونَ ﴿ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ هُمْ الْغَافِلُونَ ﴿ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَافِلُونَ ﴿ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَافُولُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَافِلُونَ ﴿ اللَّهُ الْعَافُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الللَّهُ الللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعَلَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُكُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِلُكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ ال

ح 6922 حَدَّتَنَا أَبُو النَّعْمَان مُحَمَّدُ بَنُ الْقَضَل، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، عَنْ الْقُضِل، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، عَنْ اللَّهُ عَنْه، بِزَنَادِقَةٍ قَاحْرَقَهُم، اللَّهِ عَنْه، بِزَنَادِقَةٍ قَاحْرَقَهُم، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقَهُمْ لِنَهْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا تُعَدِّبُوا يِعَذَابِ اللَّهِ» وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقُول رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». [انظر الحديث 3017].

ح6923 حَدَّتَنَا مُسدَّدٌ، حَدَّتَنَا يَحْيَى، عَنْ قُرَّةً بْن خَالِدٍ حَدَّتَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَانٍ، حَدَّتَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَكِلَاهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيسْتَاكُ فَكِلَاهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: يَا مَوسَى -أوْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ - قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِّ مَا أَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَكِلَاهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: يَا مُوسَى -أوْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ - قَالَ: قُلْتُ نَقْلَمُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي أَنْقُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلَبَانِ الْعَمَلَ، فَكَانِّي الْطُلْعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْقُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلَبَانِ الْعَمَلَ، فَكَانِّي الْظُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ الْمُوسَى، -أوْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ - إِلَى الْيَعْنُ الْمُعْرَى الْمُوسَى، -أوْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ - إِلَى الْيَعْنُ مُعَادُ بْنُ جَبَلِ، فَقَالَ: هَلَّ أَوْ: لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ الْيَمْنَ ﴾ اللّه بْنَ قَيْسٍ - إلى اللّهُ مُوسَى، -أوْ: يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَيْسٍ - إلَى الْيَمْنَ ﴾ اللّه بْنَ قَيْسٍ - إلى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ وَلَادَةً الْزُلُ وَالْمَ وَالْدَ الْمَالَةُ وَمُ وَالْنَامُ وَالْرَهُ وَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ وَلَا فَاسُلَمَ ، ثُمَّ تَهُودَهُ وَالْنَامُ وَالْرَجُو فِي قَوْمَتِي وَاللّهُ الْعَدِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي وَاللّهُ الْعَدِي وَاللّهُ الْمَلْ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَةُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمَامُ وَالْمُومُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا الْمُعْوِلَةُ وَمُتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي وَاللّهُ الْعَلْمُ الْمُعْوِلَ وَاللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّ

2 باب مكنم المرتدة والمرتدة "(1) واستنتابات من وحكم استابتهم، ومذهبنا حجر، والقسطلاني "المرتدة "(1) واستنتابات ثلاثة أيام بلا جوع ولا عطش، فإن كالشافعية والجمهور أنهما سواء، وأنهما يستتابان ثلاثة أيام بلا جوع ولا عطش، فإن تابا وإلا قتلا. (وَشَعِدُواْ) أن أي وشهادتهم (إنَّ الذِينَ كَفَرُواْ) : بعيسى (بَعْدَ إِينَ الذِينَ كَفَرُواْ) : بعيسى (بَعْدَ عُرْغُرُوا()) بموسى. (ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً) بمحمد (لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتَنُهُمْ) (3) إذا غَرْغُرُوا() (4) (أُوتُواْ الْكِتَابِ )(5) التوراة، (إنَّ الذِيبنَ ءَامَنُواْ) بموسى (ثُمَّ كَفُرُواْ) (6) بعبادة العِجْل، ثم آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى، ثم ازدادوا كفراً بمحمد طلّى الله عليه وسلّم (يقومْ بيُحِبُّهُمْ) (7) قيل: هم أهل اليمن وقيل: الفرس (ولَكِن مَن شَرَمَ بِالكُفْرِ صَدْراً) (8) طاب به نفساً، واعتقده بعد أن كان مكرها. (مَتْتَى): للتعليل. (عَن دِينِكُمُ )(9) إلى الكفر.

ر 6922 مِزَنَادِقَةٍ: جمع زنديق، وهو المبطن للكفر، المظهر للإسلام، وَلَقَتَلْتُهُمْ: أي بغير الإحراق، ومذهبنا عدم استتابتهم. قال الشيخ: "وقُتِل المُسْتَسِرُّ بلا اسْتِتَابَةٍ إلا أن يجيء تائبا"(10). وقال الشافعية: يُسْتتابون.

<sup>(1)</sup> الفتح (268/12)، والإرشاد (78/10)، وصحيح البخاري (18/9).

<sup>(2)</sup> آيـة 86 من سورة آل عمران.

<sup>(3)</sup> آيـة 90 من سورة آل عمران.

<sup>(4)</sup> يشير الشارح على حديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» أخرجه مسلم.

<sup>(5)</sup> آيـة 100 من سورة آل عمران.

<sup>(6)</sup> آية 137 من سورة النساء.

<sup>(7)</sup> آية 54 من سورة المائدة.

<sup>(8)</sup> آيـة 106 من سورة النحل.

<sup>(9)</sup> آية 217 من سورة البقرة.

<sup>(10)</sup> مختصر خليل (ص 283).

ح6923 رَجُلاَنِ: لم يسميا بَسْأَلُ<sup>(1)</sup>:أي الإمارة كما يأتي في الأحكام<sup>(2)</sup> بِاَ أَبِا مُوسَى: وعند أحمد: «ما تقول: يا أبا موسى»<sup>(3)</sup>. قَلَصَنْ: انْزوت وارتفعت. فَلَمَّا قَدِمَ: معاذ عَلَيْهِ، على أبي موسى لَهُ: لمعاذ انْزِلْ: واجلسْ على الوسادة رَجُلّ: لم يسم فَقُتْتِلَ: أي وكان قد اسْتُتيب قبل ذلك، كما لأبي داود<sup>(4)</sup> أَهَدُهُمَا: معاذُ وَأَرْجُو: الأجر.

# 3 بَابِ قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ

حـ6924 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل، عَنْ ابْن شيهاب الْخَبْرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُنْبَة أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوقِقِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ وَكَقَرَ مَنْ كَقَرَ مِنْ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرِ! كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ هُمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ؟ فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ: لَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ وَمَعْمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَقْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ».[انظر الحديث 1399]. وقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَقْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ».[انظر الحديث 1399]. وقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَقْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ».[انظر الحديث 1399]. واللَّهِ بَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بَكْرٍ وَ اللَّهِ لَوْ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمْرُ: فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قالَ عُمْرُ: فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَا أَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قالَ عُمْرُ: فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَا أَنْ

3 بِهَابُ [قَتْلِ] (5) مَنْ أَبِي قَبُولَ الْفَرَائِضِ: أي بيان ما جاء في ذلك.

رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

[انظر الحديث 1400 وطرفيه].

<sup>(1)</sup> كذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري (19/9)، والإرشاد (80/10)، ونسخة ميارة ونسخة البخاري للشبيهي: «سأل».

<sup>(2)</sup> البخاري، كتاب الأحكام باب 7 رح 7148) (125/13 فتح).

<sup>(3)</sup> المسند (409/4).

<sup>(4)</sup> سنن أبي داود (127/4) (ح 4355).

<sup>(5)</sup> ساقطة من الأصل والمخطوطة، زدتها من صحيح البخاري (9/9)، والفتح (275/12)، والإرشاد (81/10) ونسختي البخاري لميارة والشبيهي.

قال الإمام مالك في الموطأ: "الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقاً عليهم جهاده"(1).

وقال الشيخ خليل: "فيمن امتنع من أداء الصلاة، وقتل بالسيف حداً، ومن إعطاء الزكاة، وأخذت منه كرهاً، وإن بقتال ((2) وَهَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ: ما مصدرية، أي ونسبتهم اليها.

ح6924 وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ: هم غطفان وفِزارة، وبنو سليم، وبعض بني تميم وغيرهم، أي منعوا الزكاة فقط، وعليه يتنزل قول عمر، وبه يطابق الترجمة، هَتَى بِقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ: زاد ابن عمر في بعض طرق الحديث: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». وهذه الزيادة لم تبلغ الشيخين كما يأتي. إلاَّ بِحَقِّهِ: أي الإسلام، من قَتْل نفْسِ مُحَرَّمَةٍ (254/4), أو زنا بعد إحصان، أو ترك صلاة، أو منع زكاة، ومن هنا أخذ أبو بكر رضي الله عنه لم يجعله مُتناولاً لمنع الزكاة، فمن شمَّ ردّ على أبى بكر، فلما فهم ذلك سَاعَدَهُ.

قال القاضي عياض: "واحتجاج الشيخين دال على أنهما لم يسمعا من الحديث الصلاة والزكاة –أي المذكورين في بعض طرقه، كما قدمناه– إذ لو سمعه عمر لم يحتج على أبي بكر، ولو سمعه أبو بكر لرد به على عمر، ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله: "إلا بحقه"(3). ح6925 عَناقاً: الْعَنَاقُ هي الأنثى من ولد المعز، وهو مبالغة في القِلّة، إذ العناق لا يجزئ في الزكاة. فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْمَقَّ : أي ظهر لي صِحّة احْتِجاجه، لا أنه قَلَّدَهُ في ذلك، لأن المجتهد لا يُقلَّد غيره.

<sup>(1)</sup> الموطأ (227/1) طفؤاد عبد الباقي.

<sup>(2)</sup> مختصر خليل (ص66).

<sup>(3)</sup> إكمال الإكمال (106/1) بتصرف.

4 بَابِ إِذَا عَرَّضَ الدِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّييِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ
 يُصرِّحْ نَحْوَ قُولِهِ السَّامُ عَلَيْكَ

ح6926 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسَ بْنُ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: مَرَّ يَهُودِيٍّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَعَلَيْكَ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (السَّامُ عَلَيْكَ) قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (السَّامُ عَلَيْكَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا نَقَتُلُهُ؟ قَالَ: (للهِ الدينُ وَعَلَيْكُمْ). [انظر الحديث 6258].

ح 6927 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْم، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قالنت: اسْتَأْنَنَ رَهْطٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صلَّى عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قالنت: اسْتَأْنَنَ رَهْطٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ. فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَة! فَقَالَ: «بِيَا عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَة! فَقَالَ: «بِيَا عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَة! فَقَالَ: «بِيَا عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَة! إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُ الرِّقْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ: أُولَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «قَالَ: «قَلْتُ: وَعَلَيْكُمْ». [انظر الحديث 2935 واطرافه].

ح6928 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُقْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى لَقُولُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ: سَامٌ عَلَيْكَ، قَقُلْ: عَلَيْكَ». [انظر الحديث 6257].

4 بابُ إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُكُ: كالمُعَاهَد، ومن يُظهر الإسلام بِسَبِّ النَّبِيِّ طلى اللَّهُ عليه: أي تنقيصه وَلَمْ يُطرِّمْ: تأكيد نَحْوَ فَوْلِهِ: السَّامُ عَلَيْكُمْ: أي السَّامُ عَلَيْكُمْ: أي السَّامُ عليه أي السَّامُ عَلَيْكُمْ: أي السوت، هل يقتل أم لا؟ واعتراض بأن هذا اللفظ ليس فيه تعريض بالسب، وأجيب بأنه أطلق التعريض على ما يخالف التصريح، ولم يرد به حقيقته، وبأن الأذى والسبُّ في حقه صلى الله عليه وسلم واحد.هـ(1).

ومذهبنا في السب والتعريض به هو ما نصَّ عليه الشيخ بقوله: "وإن سبُّ نبياً، أو ملكاً، أو عرَّض، أو لعنه، أو عابه، أو قذفه، أو اسْتَخَفَّ بحقه، أو غيّر صفته، أو ألحق به

<sup>(1)</sup> انظر الفتح (12/ 281)، والإرشاد (82/10).

نقصاً، وإن في بَدَنِهِ، أو خَصْلَتِهِ، أو غضَّ من مرتبته، أو وُفُورِ عِلْمِهِ، أو زهده، أو أضاف له ما لا يجوز عليه، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذمِّ، أو قيل له بحق رسول الله فلعن، وقال أردت العَقْرَبَ، قُتِل، ولم يستتب حدًّا إلا أن يُسْلِمَ الْكَافِرُ ".هـ(١). وعدم قتل اليهود هنا إنما هو لمصلحة التأليف، أو لكونهم لم يعلنوا به، بل لووه بألسنتهم أو لهما معاً، وهو أولى. قاله ابن حجر (١).

ح6927 قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ: أي وعليكم السام، أي الموت، أي نحن وأنتم فيه سواء، أو البواو للإستئناف لا للعطف، أي وعليكم ما تستحقونه من الذم.

#### 5 بَساب

ح929 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْص، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا النَّعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَانِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنْ النَّانِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ، فَأَدْمَوْهُ، فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾. [انظر الحديث 3477].

5 بَابُ بغير ترجمة.

ر 6929 بَهْ كِي نَبِيّاً مِنَ الْأَنْدِياءِ: يعني نفسه صلّى اللّه عليه وسلم إشارة إلى ما وقع له يوم أُحُد فهو الحاكي والمحكي عنه. قاله القرطبي<sup>(3)</sup>، وقال ابن حجر: "أشار المصنف بإيراد هذا الحديث إلى ترجيح القول بأن ترك قتل اليهود لمصلحة التأليف لأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ الذي ضربه حتى جرحه بالدعاء عليه ليهلك بل صبر على أذاه وزاد: "فدعا له، فلأن يصبر على الأذى بالقول أولى"(4).

<sup>(1)</sup> مختصر خليل (ص284).

<sup>(2)</sup> الفتح (281/12).

<sup>(3)</sup> الفتح (521/6) و (282/12).

<sup>(4)</sup> الفتح (282/12).

6 بَابِ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ ﴾ [التوبة: 11]

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، وَقَالَ: إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتُ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

ح 6930 حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ غِيَاتْ، حَدَّتَنَا أبي، حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّتَنَا خَيْتُمَهُ، حَدَّتُنَا سُويَدُ بْنُ عَفَلَة قَالَ عَلِّيٌّ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا حَدَّتُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَوَاللَّهِ لَأَنْ أَخِرًّ مِنْ السَّمَاء أحَبُ إلى مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَة، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿سَيَخْرُجُ قُومٌ فِي آخِر الزَّمَانِ أَحْدَاتُ الْأُسْنَانِ سُفَّهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قُولُ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لْقِيتُمُو هُمْ فَاقْتُلُو هُمْ قَانَ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتْلَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ». [نظر الحديث 3611 وطرفه]. ح 6931 حَدَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّلَى، حَدَّتْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلْمَة وَعَطَاء بْن يَسَارِ أنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنْ الْحَرُورِيَّةِ: أَسْمَعْتَ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿ لَا أَدْرِي مَا الْحَرُورِيَّهُ؟ ﴾ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ -وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهَا- قُومٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ كُلُوقَهُمْ -أُو حَنَاجِرَهُمْ-، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنْ الرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصلُّهِ إلى رصافِهِ فَيتَمَارَى فِي الْقُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنْ الدَّم شَيْءٌ». [انظر الحديث 3344 وأطرافه].

القر الحديث به ورواه والعراقة الله من الله من الله من الله عَمَرُ الله عَمَرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ وَدْكَرَ الْحَرُورِيَّة، فقالَ: قالَ النَّبِيُّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَمْرُ قُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهُمْ مِنْ الرَّمِيَّةِ».

6 بَابُ قِنَالٍ (1) الْخَوَارِجِ: أي مطلوبيته، وهم الفرقة الذين خرجوا على الدين، وعلى

<sup>(1)</sup> كذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري (20/9)، والفتح والإرشاد (84/10): "باب قتل ...".

عَلِي ً - كرم الله وجهه ورضي عنه - حيث حكم أبا موسى وعمرو بن العاصي بينه وبين معاوية، وكَفَروه بذلك، وأجمعوا على أن من لم يعتقد معتقدهم كافرٌ مباح الدم إلى غير ذلك من اعتقاداتهم الفاسدة، وهم فِرَقٌ ذوو مقالات شنيعة أوصلهم أبو منصور إلى عشرين فرقة(1).

قال ابن هبيرة: "قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، لأن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى".هـ. نقله في الفتح<sup>(2)</sup>. واختلف العلماء في الخوارج هل هم فساق أو كفار، فذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أنهم فساق (4/255)، لا كفار، لتلفظهم بالشهادتين، ومواظبتهم على أركان الإسلام. وقال ابن بطال: "إنه قول جمهور العلماء" وبالغ الخطابي فحكى عليه الإجماع، وعليه مشى الشيخ خليل في قوله: "وأعاد بوقت في كحروري"<sup>(3)</sup>.

وقال ابن العربي<sup>(4)</sup>: "الصحيح أنهم كفار لورود صفات الكفار فيهم من قوله صلّى الله عليه وسلم: «هم أبغض الخلق إلى الله» وقوله: «يمرقون من الإسلام» ولتكفيرهم من خالف رأيهم، وإلى ذلك جنح تقي الدين السبكي قائلا: لتكفيرهم أعلام الصحابة الذين شهد لهم صلّى الله وسلم بالجنة، وهو مقتضى صنيع البخاري، حيث قرنهم بالملحدين، وأفرد عنهم المتأولين بترجمة، وتوقّف في ذلك الإمام أبو المعالي والقاضى الباقلاني وغيرهما. قاله ابن حجر.

وقال القاضي عياض: "كادت مسألة التكفير أن تكون أشكل علم الكلام، وقد رغَّب الفقيهُ

<sup>(1)</sup> الفتح (21/283إلى 302).

<sup>(2)</sup> الفتح (301/12).

<sup>(3)</sup> المختصر (ص40).

<sup>(4)</sup> انظر العارضة (38/9)، والفتح (299/12).

عبدُالحق<sup>(1)</sup> الإمامَ أبا المعالي في الكلام فيها، فهرب له، واعتذر له بأن الغلط فيها صعب الموقع، لأن إدخال كافر في الملّة، وإخراج مسلم منها عظيم في الدين، وقد أضرب عن الكلام فيها القاضي ابن الطيب، وناهيك به في علم الأصول، وقال: إنها من المعوصات، لأن القوم لم يصرحوا بالكفر،وإنما قالوا قولا يؤدي إليه.هـ<sup>(2)</sup>.

وقال القرطبي: "باب التكفير باب خطر، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول فسلموا، ولا نعدل بالسلامة شيئا"هـ(3).

وقال الغزالي: "ينبغي التحرز عن التكفير ما وجد إليه سبيل، فاستباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطر، والخطر في ترك ألف كافر في الحياة أهون منه في سفك دم مسلم<sup>(4)</sup>. وَالْمُلْحِدِينَ: أي العادلين عن الحق إلى الباطل بعد إقامة الحجة عليهم: بإظهار بطلان مذاهبهم وحججهم. ﴿إِذْ هَدَاهُمْ ﴾: للإسلام ﴿مَا يَنَّقُونَ ﴾(5): من العمل، فلا يتقوه، فيستحقوا الإضلال. بَرَاهُمْ: أي الخوارج شِرَارَ هَلْقِ اللَّهِ: وعند "مسلم" عن أبي ذر مرفوعاً: ‹‹هم شر الخلق والخليقة ››(6). وعند البزار عن عائشة مرفوعاً:

<sup>(1)</sup> عبد الحق بن محمد بن هارون أبو محمد السهمي، القرشي الصقلي، فقيه من أعيان المالكية، تعلم في صقلية. وحج مرتين. ولقي إمام الحرمين الجويني بمكة سنة 450 هـ، وكانت بينهما مسائل في فقه المالكية جمعت باسم: " مسائل الإمام عبد الحق الصقلي وأجوبتها للإمام الجويني ". ت-466هـ/1073م. الأعلام (282/3). معجم المؤلفين (59/2).

 <sup>(2)</sup> الفتح (299/12) بتصرف. وانظر المعلم للمازري (25/2)، وإكمال الإكمال (197/3)، وشرح النووي
 على مسلم (160/7).

<sup>(3)</sup> المنهم (111/3).

<sup>(4)</sup> انظر الفتح (300/12).

<sup>(5)</sup> آيـة 115 من سورة التوبة.

<sup>(6)</sup> مسلم، كتاب الزكاة (745/2).

 $^{(1)}$ هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي $^{(1)}$ .

ح6930 أَخِرَّ: أسقط خِدْعَةٌ: تجوز فيه التورية والكناية والتعريض في آخِرِ الزَّمَانِ: أي زمان خلافة النبوءة. ففي حديث "سفينة" المخرج في السنن مرفوعاً: «الخلافة بعدي ثلاثون ثم تصير ملكاً»(2) وكان خروج الخوارج وقتلهم بالنهروان في آخر خلافة على سنة ثمان وثلاثين بعد موت النبي النبي النبيان وعشرين سنة.

قاله ابن حجر (3). حُدَّاث (4) الْأَسْنَانِ: أي شُبّان صغار السن سَعُفَعاء الْأَدْلاَمِ: أي عقولهم ردية يَقُولُونَ: يحدثون مِنْ خَبْرِ قَوْلِ الْبَرِيبَّةِ: أي الناس، أي يقولون القول الحسن في الظاهر وباطنه على خلاف ذلك كقولهم: "لا حكم إلا لله" حَناجِوهُمْ: حُلُوقَهُم، أي مؤمنون باللسان لا بالجنان. يَمْرُقُونَ: يخرجون مِن الدين: وفي رواية للمصنف وغيره: «من الإسلام» الرَّوبيَّةِ: الشيء الذي يرمى بالسهم، يعني أن مَثَلهُم في دخولهم الإسلام، ثم خروجهم منه، ولم يتمسكوا منه بشيء كالسهم الذي دخل في الرمية ثم

<sup>(1)</sup> عزاه في مجمع الزوائد (239/6) للبزار والطبراني في الأوسط وقال: فيه عطاء بن سائب وقد اختلط وعزاه في الفتح (286/12)، وابن كثير في البداية والنهاية (307/7) للبزار من طريق الشعبي عن مسروق عائشة مرفوعا وقال ابن حجر: وسنده حسن والترمذي في القدر باب ما جاء في الخلافة (503/4) (ح2226)، والنسائي في الكبرى (47/5)، وأحمد (221/5)، وابن حبان (392/15) إحسان) ورواه أبو داود (ح4646) كلهم عن سعيد بن جهمان عن سفينة مرفوعا به. وقال الترمذي هذا حديث حسن وقد رواه غير واحد عن سعيد بن جهمان ولا نعرفه إلا من طريقه. قلت (الزنيفي) وفي صحيح مسلم من كتاب الحيض (ح53) قال أبو ريحانة وقد كان كبر الي سفينة وما كنت أثق بحديثه.

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من طرق عن سعيد بن جُمهان عن سفينة مرفوعاً. واختلف العلماء في تصحيح وتضعيف هذا الحديث.

<sup>(3)</sup> الفتح (287/12).

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل وصحيح البخاري (21/9) ونسختي البخاري لميارة والشبيهي. وفي المخطوطة: «أحدَاث». وهي رواية الكشميهني عن أبي ذر.

خرج منها، ولم يعلق به منها شيء، قال الباجي: "أجمع العلماء على أن المراد بهذا الحديث الخوارج الذين قتلهم عليًّ ".هـ. نقله الزرقاني<sup>(1)</sup>.

ما 6931 الْمَرُورِيَّةِ: هم الخوارج نسبة إلى حروراء قرية بالكوفة، كان أول ظهورهم فيها. أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ طلّى اللّه عليه: يذكرهم بشيء. لاَ أَهْرِي مَا الْهَرُورِيَّةُ: أي لم يحفظ فيهم نصًا بلفظ الحرورية، وإنما سمع صفة قوم دل جود تلك (4/256) الصفة في الحرورية أنهم هم القوم المشار إليهم، فيكون توقفه إنما هو في الاسم والنسبة لا في كونهم المراد وَلَمْ بِكُلُ مِنْهَا: يشير بذلك إلى تكفيرهم. نتَحَقِّرُونَ: تستقلون. صَلاَتهم مَعَ طَلاَتِهِمْ: أي يقرؤونه بلا طَلاَهر لا بَبُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ: أي يقرؤونه بلا نيّة ولا قلب فلا ينتفعون به، وقيل معناه: لا يرفع، ولا يصعد لمحل قبول الأعمال إلَى نصّالها بدل: «من سهمه»، وهو حديدة السهم. إلَى رِصَافِهِ: العصب الذي يلوى فوق مدخل السهم، أي فلا يرى شيئا من الرمية.

فَبَتَهَارَوْا (2): يشكوا. فِي الفُوفَةِ: موضع الوتر من السهم. قال الإمام المازري: "هذا عبارة عن الاختلاف في تكفيرهم، فهو من أخباره عليه السلام عن المغيبات"(3) وِنَ الدَّمِ: أي دم الرمية. شَبَعْءٌ: أم لا.

ح6932 فَلَ عُمُرُ: بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب(4).

<sup>(1)</sup> شرح الزرقاني على الموطأ (19/2).

<sup>(2)</sup> كنا في المخطوطة ونسخة ميارة. وفي صحيح البخاري (21/9)، والإرشاد (86/10): «فَيَتَمَارَى».

<sup>(3)</sup> المعلم بفوائد مسلم (25/2).

<sup>(4)</sup> عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، العدوي المدني، نزيل عسقلان. روى عن أبيه، وجده زيد، وعم أبيه سالم، وثقه ابن سعد وأحمد وابن معين والعجلي وأبو داود، توفي قبل الخمسين ومائة. التهذيب (435/7-436).

# 7 بَابِ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّالُفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

حكَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّتَنَا الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّتَنَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرُو، قَالَ: قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى حَدَّتَنَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرُو، قَالَ: فَلْتَ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ: هَلْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالْهُوَى بِيَدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالْهُوَى بِيَدِهِ قَبْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرُفُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ قِبَلَ الْعِرَاقِ: ﴿يَحُرُبُ مِنْهُ قُومٌ يَقْرَعُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الرَّمِيَّةِ». [م-ك-12، ب-49، ح-1068].

7 بَابُ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْفَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ ولأجل أَلاَّ بِنَفْقِرَ النَّاسُ عَنْهُ: أي عن التارك للقتال.

-6933 بَلَقْسِمُ: دُهَباً بَعَثَ به علي من اليمن سنة تسع، بين أربعة: الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وعلقمة بن عُلاَثة، وزيد الخير، وخصهم به تأليفاً لهم. عَبْدُ اللَّهِ بن ذِيهِ الْفُوَينُ عِرْفِي : هو ذو الخويصرة نفسه لا ابنه، واسمه حرقوص بن زهير، وهو أصل الخوارج مَعْهُ: اتركه وإنما لم يقتله صلى الله عليه وسلم تألفاً لقومه لئلا

ينفروا عن الإسلام، وإلا فقد استحق القتل، وهذا موضع الترجمة. كَأِنَّ لَـهُ أَصْطَاباً: أي موجودين الآن، وقوله في الحديث الآخر: «يخرج من ضئضه» أي صلبه، إخبارٌ بوجود آخرين، وقد وُجِدوا. فُذَفِهِ: أي السهم، أي ريشه شُعَيْءٌ: من الرمية نَعْلِهِ: حديدتة رصَافِهِ: ما يكون فوق مدخل السهم نَضِيبِّهِ: عوده سَبَلُ الْفَرْثَ وَالدَّمَ: جاوزهما ولم يَعْلَقُ به منهما شيء، بل خرجا بعده. أَيَتُهُمْ: علامتهم. الْبَضْعَةِ: القطعة من اللحم تَهَرْدَوُ: تضطرب هِبِنَ فُرْقَفَةٍ: افتراق من الناس، وللمستملى: «على خير فرقة» (أ أى أفضل طائفة سَمِعْتُ: هذا الحديث وَأَشْمَدُ أَنَّ عَلِيّاً فَتَنَلَّمُمْ: بالنَّهروان (2)، وكانوا ثمانية آلاف. وقيل: أكثر من عشرة آلاف. وما قتلهم -رضى اللَّه عنه- حتى بعث إليهم أن يحضروا فامتنعوا وجعلوا يَقتُلون مَن مرَّ بهم مِن الـمسلمين، وقطعوا السبيل وقتلوا عبداللَّـه بـن الأرتّ<sup>(3)</sup> وغيره. وصرحوا بكفر من خالف رأيـهـم، فخـرج إلـيهم عليًّ -رضى اللَّه عنه- وقتلهم عَنْ آخرهم قَتْل عادٍ، أي دفعة واحدة، ولم ينج منهم إلا دون العشرة ولم يقتل من أصحاب على إلا دون العشرة، ثم بعد ذلك انضم إلى بقيتهم مَنْ مَالَ إلى رأيهم وتفرقوا في البلاد وزادوا ضلالاً على ضلالهم.

قال ابن حجر: "في هذا الحديث منقبة عظيمة لعلي وأنه كان الإمام الحق وأنه على الصواب في قتال من قاتله في حروبه: "الجمل" و"صفين" وغيرهما"(4). فَنَزَلَتْ فِبهِ: أي في ذي الخويصرة.

<sup>(1)</sup> انظر صحيح البخاري (22/9).

<sup>(2) &</sup>quot;النهروان بالعراق، مدينة صغيرة من بغداد إليها مشرقاً أربعة فراسخ " قاله في الروض المعطار (ص582).

<sup>(3)</sup> هو عبد الله بن الصحابي الشهير خباب بن الأرت - رضي الله عنه - قال العجلي: " ثقة من كبار التابعين قتلته الحرورية". قتل سنة 37مـ تهذيب التهذيب (172/5).

<sup>(4)</sup> النتح (299/12).

#### تتميم:

زاد المصنف في التوحيد من رواية أبي سعيد في وصف الخوارج: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»<sup>(1)</sup>. ونحوه لمسلم<sup>(2)</sup>.

وكتب عليه الأُبّي ما نصه: "من عجيب أمرهم أنهم حين خرجوا من الكوفة منابذين لعلي -رضي الله عنه- لَقُوا في طريقهم مسلماً وكافراً فقتلوا الـمسلم وقالوا: احفظوا ذمّة نبيّكم في الذمي".هـ(3).

وقال ابن غازي: "من حِيل أبي حنيفة -رضي الله عنه- أنه خرج مع أصحابه إلى البرية فلقيهم الخوارج والمستبيحين لدماء المسلمين، فقال أبو حنيفة لأصحابه: سلِّموا لي الكلام وإلا مِثْنا عن آخرنا فسلَّموا له فتوجه بأصحابه نحوهم، فقالوا: من أنتم؟ فقال أبو حنيفة: نحن مشركون، جئنا نسمع كلام الله فَتَلوا عليهم القرآن، فلما سمعوه قال لهم: بلِّغونا مأمننا، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وإنَ احدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأُجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّه ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَامَنَهُ ﴾ (4) فشيّعوهم حتى وصلوا مأمنهم "(5).

8 بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ: ﴿ لَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَلِلَ فِئَتَانِ دَعُونُهُمَا وَاحِدَهُ ﴾ دَعُونُهُمَا وَاحِدَهُ ﴾

ح6935 حَدَّتَنَا عَلِيٌّ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، حَدَّتَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ». [انظر الحديث 85 واطرافه].

<sup>(1)</sup> البخاري، كتاب التوحيد باب 23 (ح 7432) البخاري، كتاب التوحيد باب (13)

<sup>(2)</sup> مسلم، كتاب الزكاة (ح143) (741/2).

<sup>(3)</sup> إكمال الإكمال (195/3).

<sup>(4)</sup> آية 6 من سورة التوبة.

<sup>(5)</sup> إرشاد اللبيب (ص227) وفيه أن هذا الكلام نقله ابن غازي عن المازري من تعليقه على كتاب الجوزقي.

8 باب قول النبي صلى الله عليه (أ): لا تقوم الساعة منى تقتيل فِعَتان في الده معواهما واجدة إنما ذكر هذه الترجمة إثر ذكر الخوارج إشارة إلى ما زاده "الطبراني" (2) في آخر الحديث: «فبينما هم كذلك مرقت مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق» فِعَتَان : جماعتان، جماعة على، وجماعة معاوية –رضي الله عنهما - مَعْوَاهُما واحد، هذا الراجح في معناه. وقيل: (4/257) المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق، وخصمه على الباطل بحسب اجتهادهما.

# 9 بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُتَاوِّلِينَ

ح6936 قالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: وَقَالَ اللّبِيْتُ: حَدَّتَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْن شِهَابِ الْخَبَرَنِي عُرُورَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةٌ وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَبْدِ الْقَارِيَّ اخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعًا عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم يَقْرَأُ سُورَةَ الْقُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَاسْتَمَعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، كَذَلِكَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَاتَنَظَر بُهُ حَتَّى سَلّمَ تُمَّ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، كَذَلِكَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَاتَنَظَر بُهُ حَتَّى سَلّمَ تُمَّ لِبَيْهُ بِرَائِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ! فَوَاللّهِ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ! فَوَاللّهِ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّ رَسُولَ اللّهِ الْمَورَةُ الْوَرَانِي هَذِهِ السّورَةِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّ رَسُولَ اللّهِ عَمْرُهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إِنَّ هَذَا الْفُرْأَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إِنْ هَذَا الْفُرْأَلَ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلْهُ وَالْمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الله

<sup>(1)</sup> وقع في المخطوطة سهواً زيادة: "وسلم" وهي غير ثابتة في الأصل ونسختي ميارة والشبيهي.

<sup>(2)</sup> كـذا في الأصل والـمخطوطة. وفي الفتح الـمطبوعة (303/12) : "الطبري".

أَنْرِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ . [انظر الحديث 2419 والمرافه]. حَرَّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ (ح) وحَدَّتَنَا يَحْيَى، حَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَنْ النَّاعُمُسُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، رَضِي حَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَنْ النَّاعُمُسُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، رَضِي اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لمَّا نَزلتْ هَذِهِ النَّيةُ: ﴿اللّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ يَظُلُم ﴾ [الأنعام: 28] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصَحْابِ النَّييِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وقَالُوا: أَيُنَا لَمْ يَظُلُمْ نَقْسَهُ؟ فقالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وقَالُوا: أَيُنَا لَمْ يَظُلُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وقالُوا: أَيُنَا لَمْ يَظُلُمْ نَقْسَهُ؟ فقالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، اللّهِ إِنَّ كُمَا تَظُنُونَ! إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لَقْمَانُ لِابْنِهِ: ﴿ إِنَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِاللّهِ إِنَّ لَلْهُ إِنْ اللّهِ عَظْيِمٌ ﴾ [لقمان: 13] الشَرْكَ لَاللّهُ عَظْيةً عَظْيةً عَظْيةً عَظْيةً اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ إِنْهُ إِللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ إِلللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلْهُ اللّهُ عَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ح6938 حَدَّتَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: سَمِعْتُ عِبْبَانَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلِّ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُن؟ فَقَالَ رَجُلِّ الْيِنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُن؟ فَقَالَ رَجُلِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا تَقُولُوهُ، يَقُولُ: لَا إِنّهَ إِلّا اللّهُ يَبْتَغِي يِذَلِكَ وَجْهَ اللّهِ؟» قَالَ: بَلَى وَسَلَّمَ: «قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: بَلَى قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: بَلَى

[انظر الحديث 424 وأطرافه].

ح 6939 حَدِّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَة، عَنْ حُصَيْن، عَنْ قَلْانِ قَالَ: تَنَازَعَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن، وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّة فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن لِحِبَّانَ: لقَدْ عَلِمْتُ مَا أَلَّذِي جَرًا صَاحِبِكَ عَلَى الدِّمَاء؟ -يَعْنِي: عَلِيًا - قَالَ: لِحَبَّنِي لَوَ لَا أَبَا لَكَ؟ قَالَ: شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُه، قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: بَعَتْنِي مَا هُوَ لَا أَبَا لَكَ؟ قَالَ: شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُه، قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: بَعَتْنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالزّبْيْرَ وَأَبَا مَرْتَدٍ، وَكُلْنَا فَارِسِ، قَالَ: (انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَة حَاجٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالزّبْيْرَ وَأَبَا مَرْتَدٍ، وَكُلْنَا فَارِسٌ، قَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَة إلى حَاجٍ - «فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَهُ مَعْهَا صَحَيفة مِن حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَة إلى حَاجٍ - «فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَهُ مَعْهَا صَحَيفة مِن حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَة إلى حَاجٍ - «فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَهُ مَعْهَا صَحَيفة مِن حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَة إلى المُسْركِينَ فَاتُونِي بِهَا»، فَالْطَلَقْنَا عَلَى أَقْرَاسِنَا حَتَى الْرُكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا الْمُسْركِينَ فَاتُونِي بِهَا»، فَالْطَلَقْنَا عَلَى أَقْرَاسِنَا حَتَى الْرَكْفَاهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالُكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَالْتَعَالَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ

بكِساء - فاخْرَجَتْ الصَّحِيفَة، فأتوا يها رَسُولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فَقَالَ عُمرُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي فَاضَرْبَ عُنُقَهُ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا حَاطِبُ! مَا فَاضَرْبَ عُنُقَهُ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ! مَا لِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا حَمَلكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟» قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ القَوْمِ يَدٌ يُدفّعُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللّهُ يهِ عَنْ أَهْلِي عَنْ أَهْلِي وَمَالِهِ. قالَ: «صَدَق! لَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا» قالَ: فَعَادَ عُمرُ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. وَمَالِهِ. قالَ: فَعَادَ عُمرُ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. وَمَالِهِ قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي فَلِاضَرْبُ عُنْقَهُ. قالَ: «أُولِيسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ اللَّهَ اطَلَعَ عَلَيْهُمْ» عَنْقُلُ: «أُولِيسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ اللَّهَ اطَلْعَ عَلْيُهُمْ» فقالَ: «أَولُوا مَا شِئْتُمْ فقدْ أُوجَبْتُ لَكُمْ الْجَنَّة» فَاغْرَ وْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ: هَاللَهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَقَلْ وَرَقَلْ عَنْهُ أَوْدُ أَوْجَبْتُ لَكُمْ الْجَنَّة» فَاغْرَ وْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ:

قَالَ أَبُو عَبُد اللّه : خَاخ، أصبَحُ ولَكِنْ كَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَة: حَاج، وَحَاج تَصْحِيفٌ وَهُوَ مَوْضِعٌ، وَهُشَيْمٌ يَقُولُ: خَاخ، [انظر الحديث 3007 واطرافه].

9 باب ما جاء في المناف البن عبر: قال العلماء: كل متأول معذور في تأويله إن كان سائعاً في لسان العرب، وكان له وجه في العلم(1).

ح6936 أُسَاوِرُهُ: أُوَاثِبُه، وأحمل عليه. لَبَّبْتُهُ بِرِهَائِهِ: جمعته عند صدره كَذَبْتَ: أَخطأتَ سَبِعْقَةِ أَهْرُفِي: لغات(2).

ومطابقة هذا الحديث من حيث إن النبي ﷺ لم يؤاخذ عمر بتكذيبه لهشام (3) ولا بكونه لبَّبه بردائه، بل عذره لظنه أنه على الحق دون صاحبه.

<sup>(1)</sup> الفتح (304/12).

<sup>(2)</sup> صحح هذا القول في مراد حديث : «الأحرف السبعة» البيهقي، واختاره الأبهري، واقتصر عليه صاحب القاموس. وهناك أقوال أخرى في تفسير معنى الأحرف. انظر الفتح (23/9)لى 38).

<sup>(3)</sup> هشام بن حَكيم بن حِزام القرشي الأسدي، أسلم يوم الفتح ومات قبل أبيه، وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال فيه مالك: "كان هشام كالسائح لم يتخذ أهلا ولا ولداً " يعني لمشيه بالإصلاح والنصيحة. الاستيعاب (1538/4).

ح6937 لَيْس كَمَا نَظُنُونَ: أنه الظلم مطلقاً، ولم يؤاخذهم صلّى اللّه عليه وسلّم بهذا الظن، بل عذرهم، وبيّن لهم المراد، وهذا موضع الترجمة.

ح6938 غَدا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه: يعني حين طلب منه (1) أن يصلِّي في مكان مِن بيته يتخذه مصلّى، ثم حبسه على خزيرة (2) صنعها له. رَجُلٌ: لم يعرف رَجُلٌ مِنْ بيته يتخذه مصلّى، ثم حبسه على خزيرة أو تسمعونه، وحذف نونه لغة. مِنْ الله عَبَان تَقُولُوهُ: أي تقولونه أي ترونه أو تسمعونه، وحذف نونه لغة. بيهِ: أي بالتوحيد. إلاَّ مَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ: أي تحريم الخلود، ومطابقته من حيث إنه صلّى الله عليه وسلم لم يؤاخذ القائلين في ابن الدخشن (3) ما قالوا، بل عذرَهُم وَبَيْنَ لهم الحَقَ.

ح6939 عَنْ فُلاَنِ: كذا وقع هنا وهو سعد بن عبيدة (4) كما جاء مسمًّى في الجهاد والاستيذان. أبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السلمي (5)، وكان عثمانياً، أي يفضل عثمان على علي وكِبَّانُ: قال في التقريب: "لا أعرف له رواية، وإنما له ذكر في البخاري (6)، "وكان عَلَويًا" (7)، أي يفضل عليًا على عثمان. بيعني عَلِيّاً: وحاشا ومعاذ الله أن يُجَرِّنَهُ ذلك

<sup>(1)</sup> أي عتبان بن مالك.

<sup>(2)</sup> الخزيرة نوع من الأطعمة، قال ابن قتيبة: "تصنع من لحم يقطع صغاراً ثم يصب عليه ماء كثير فإنا نضج ذر عليه الدقيق، وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة". وقيل: هو حساء من دقيق فيه دسم. الفتح نضج ذر عليه الدقيق، وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة". وقيل: هو حساء من دقيق فيه دسم. الفتح نضج ذر عليه الدقيق، وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة". وقيل: هو حساء من دقيق فيه دسم. الفتح 521/1

<sup>(3)</sup> هو مالك ابنُ الدُخْشُنْ.

<sup>(4)</sup> سعد بن عُبيدة السلمي، أبو حمزة الكوفي، ثقة، مات في ولاية عمر بن هبيرة على العراق. روى له الجماعة. التقريب (288/1).

<sup>(5)</sup> عبدالله بن حبيب بن رُبيّعة، أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي، المقرئ، مشهور بكنيته، ولأبيه صحبة، ثقة ثبت، مات بعد السبعين. روى له الجماعة. التقريب (408/1).

<sup>(6)</sup> التقريب (147/1).

<sup>(7)</sup> تهذيب التهذيب (7).

عليها، بل كان رضي الله عنه تابعاً للحق ذابًا عن الشريعة، مقيماً للسنة، لا يقتل إلا من أذن الشرع في قتله، واستحق القتل شرعاً. لا أبا لك: كلمة تقال عند الحث على الشيء، والأصل فيها أن الإنسان إذا وقع في شدة عاونه أبوه، فإذا قيل لشخص -لا أبا لك- فمعناه ليس لك أب، جد في الأمر جد من ليس له معاون، ثم أُطْلِقَ في الاستعمال في موضع استبعاد ما يصدر من المخاطب من قول أو فعل. قاله في الفتح(1).

وقال في الكواكب: "جوزوا هذا التركيب تشبيها له بالمضاف وإلا فالقياس: "لا أبَ لك"(2) أَمْرَأَةٌ: اسمها سارة وكانت كافرة. لَأُجَرِّمَنَّكَ: من ثيابك.

ابن بطال: "أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة، ولولا أنها لعصيانها سقطت حرمتها ما هدّدها علي بتجريدها"(3). ففيه أن العاصي لا حرمة له. مُجْزَنِها: معقد إزارها. فَعَادَ عُهَرُ: ظنا منه أن صدقه في عذره لا يدفع عنه القتل، فَقَدْ أُوجَبْنن لَكُمُ الْجَنَّة : وفي رواية: «فقد غفرت لكم» يعني أن ذنوبكم تقع مغفورة فيما يتعلق بأمور الآخرة. أما الحدود في الدنيا، فلو توجه على أحد منهم حد أقيم عليه فاَعْرَوْرَقَنَ عُبِنْاَه : امتلأت دموعاً مَوْضِع : بين مكة والمدينة.

<sup>(1)</sup> النتح (306/12).

<sup>(2)</sup> الكواكب الدراري (58/24).

<sup>(3)</sup> شرح ابن بطال (44/9) بتصرف، انظر الفتح (310/12).

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الإِكْرَاهِ

الإكراه هو إلزام الغير ما لا يريده من قول أو فعل، أي بيان ما يسوغ فعله للإكراه وما لاً. واعلم أن الأمور التي يقع الإكراه عليها عندنا على ضربين:

أحدهما: ما لا يسوغ فعله للمكرّو -فتحاً - ألبتة سواء أكْرِه عليه بقتل أو بدونه، وهو قتل المسلم ولو رقيقاً، وكذا الذمي على (258/4) الصواب، أو قطع عضو منه، أو أخذ ماله، أو بيع متاعه، أو إعطائه للغير، والزنا بمكرهة، أو ذات زوج، أو سيّد، فهذه أمور لا يسوغ فعلها لإكراه، ومن فعل شيئا منها مكرها، عليه الإثم والقصاص وغرم المال. ثانيهما: ما يسوغ فعله للإكراه ولا يلزم فاعله المكرّه عليه شيء من إثم ولا غيره، وهو على ضربين أيضاً:

الأول: ما لا يسوغ فعل المكره عليه إلا بمعاينة القتل فقط، وهو الكفر، وسبّه عليه الصلاة والسلام، أو غيره من نبي أو ملك مجمع على نبوته أو ملكيته، وقذف المسلم، وسب الصحابي بغير قذف، والزنا بطائعة لا زوج لها ولا سيد على ما استظهره الزرقاني(1). فهذه أمور إن أكره عليها بالقتل جاز له فعلها صونا لدمه، وإن أكره عليها بدونه من ضرب ونحوه فلا.

الثاني: ما يسوغ فعل المُكْرَهِ عليه بكل نوع من أنواع الإكراه، أي بكل خوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملأ أو قتل ولده وكذا والده أو أخوه (2) في بعض الأحوال، أو أخذ ماله، لا قتل أجنبي، وأمر بالحلف ليسلم، وهو كل ما لم

<sup>(1)</sup> شرح الزرقاني على مختصر خليل (مج 4 ج 80/8).

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة.

يتعلق به حق لمخلوق من فعل ممنوع شرعاً، أو قول كذلك كشرب الخمر وأكل الميتة والخنزير والكذب والفطر في رمضان وترك الصلاة ويقضيها وجوباً، وسب المسلم غير الصحابي، وقذف غير المسلم، والتلفظ بالطلاق، أو فعل ما علق عليه في صيغة بر، وكذا العتق، والنكاح، والإقرار، والبيع، والشراء، والإجارة، ونحو ذلك، فهذه أمور إن فعل شيئا للإكراه بما ذكر، وأحرى للقتل لا يلزمه شيء فيها لا عقد ولا إثم، نعم إن حَلَف لتخليص الأجنبي من القتل حنث عند ابن القاسم، وإن كان مأجوراً، ولم يحنث عند أشهب. هذا محصل ما لأئمتنا المالكية في هذا الباب، والله سبحانه أعلم بالصواب.

#### وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالَّايِمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنْ اللّهِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: 106]. وقالَ ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ثَقَاةً ﴾ [الله عسران: 28] وهِي تَقِيَّة. وقالَ: ﴿ إِنَّ الّذِينَ تَوَقَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي الْقُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ عَقُوا عَقُورًا ﴾ [انساء: 99] وقالَ: ﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْولْدَانِ النَّيْنَ وَلَيّا عَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ القَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا وَالنّانِ الّذِينَ لَا يَمْتَعُونَ مِنْ وَلَيّا وَالْجُعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴾ فَعَدَرَ اللّهُ الْمُسْتَضِعْقِينَ الّذِينَ لَا يَمُعَونَ مِنْ وَعِلْ مَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُينَ لَا يَعْمَلُ وَلَ إِلّا مُسْتَضِعْقِينَ الْذِينَ لَا يَعْفِينَ اللّهُ يَعْلَى مَا أَمُرَ اللّهُ يَعْ فِي مَا لَوْيَامَةٍ. وقالَ النّهُ يَوْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللّهُ مَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللّهُ عَمْلُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ: اللّهُ عَمْلُ واللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ح6940 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلِالِ، عَنْ هِلِالِ بْنِ أُسَامَة أَنَّ أَبَا سَلَمَة بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ أَنْج أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ أَنْج عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة، وَسَلَّمَة بْنَ هِشَامٍ وَالْولِيدِ، بْنَ الْولِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْج الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ الشَّدُدُ وَطَّأَتُكَ عَلَى مُضَرَ وَابْعَتْ عَلَيْهِمْ سَنِينَ كَسِنِينَ يُوسُفَى». [انظر الحديث 797 واطرافه].

﴿إِلاً مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ؛ أي أُكره على التلفظ بالكفر فيسوغ له ذلك إن كان إكراهه بالقتل إن لم يفعل لا بدونه، نزلت في عمار بن ياسر «أخَذه المشركون فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي والله عليه فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان، قال له صلّى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد»(أ). ﴿وَلَكِنْ قَلْنُ شَرَمَ بِالْكُفْرِ صَدْراً ﴾(2): وطابت به نفسه وقال: سبحانه: ﴿لاَ يَتَّخِذِ الْمُومِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي الْمُومِنِينَ أَوْلِينَا أَن تَتَقَوْمُ وَنِينَ أَوْلِينَا أَنْ تَتَقْفِقُوا مِنهم خوفاً. قاله ابن عطية (أَن النهي عن موالاة الكفار إلا عند الخوف منهم فيجوز إظهار الموالاة وإبطال المعاداة. قال أبو السعود(5): ﴿لاَ يَتَخِذِ إلْمُومِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِينَاءَ ﴾: نُهُوا عن موالاتهم لله المعاداة. لقرابة أو صداقة جاهلية ونحوها من أسباب المصادقة والمعاشرة كما في قوله سبحانه: للرابة أو صداقة جاهلية ونحوها من أسباب المصادقة والمعاشرة كما في قوله سبحانه: ﴿لاَ تَتَخِذُواْ عَدُولُ الْيَهُونَ الْمَالِينَ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لاَ تَتَخِذُواْ الْيَهُونَ الْمَالِيةَ وَلَا الْهَالِي الْعَالِي الْعَلَادُ وَلَا الْمِيارِي أَوْلِياءً عَلَى اللّهُ وَلَا الْمَالِولَا الْمَالِي الْمَالِي الْهَالِي الْهِالْمِي عَلَى الْهُالِي الْهَالِي الْهُالِي الْهُالِي الْهَالِي الْهَالِي الْهُالِي الْهُالِي الْهُالِي الْهُالِي الْهُالِي الْهَالِي الْهُالِي الْهُالِي الْهُالِي اللّهُ الْهُالِي الْهُالِي الْهُالِي الْهُالِي الْهُالِي الْهُالِي الْهُالِي الْهُالِي الْهُال

<sup>(1)</sup> رواه الطبري (182/14) عند الآية 106 من سورة النحل، وعبد الرزاق في تفسيره (360/2)، والحاكم (1) رواه الطبري (182/14) عند الآية (312/12) إلى (389/2) من تفسير سورة النحل، والبيهتي في الكبرى كتاب المرتد (ح16673)، وعزاه في الفتح (312/12) إلى عبد بن حميد وغيره من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر مرسلا. وقال: وهو مرسل ورجاله ثقات.

<sup>(2) 106</sup> من سورة النحل.

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز (55/3) آيـة 28 من سورة آل عمران.

<sup>(4)</sup> الفتح (313/12).

<sup>(5)</sup> محمد بن محمد بن مصطفى العمادي المولى أبو السعود، من علماء الترك المستعربين، المفسر الحنفي، الشاعر، تقلد القضاء والإفتاء، عارف باللغات الفارسية والتركية. ت 982 هـ/1574م. الأعلام (59/7). معجم المؤلفين (693/3).

<sup>(6)</sup> آيـة 1 من سورة الممتحنة.

وَالنَّصَارَى أَوْلِينَاءَ (أ) حتى لا يكون حبهم ولا بغضهم إلا لله تعالى أو عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية. ﴿وَمَنْ يَّفْعَلْ دُلِكَ ﴾ أي اتخاذهم أولياء ﴿فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ ﴾ أي من ولايته تعالى ﴿فِي شَيْءٍ ﴾ ، يصح أن يطلق عليه اسم الولاية ، فإن موالاة المتعاديين لا يكاد يدخل تحت الوقوع ، وقوله : ﴿إِلاَّ أَن تَتُقُواْ مِنْهُمْ تُقَاقً ﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا تتخذوهم أولياء ظاهراً أو باطناً (259/4) في حال من الأحوال إلا حال اتقائكم منهم ، أي من جهتهم تقاة ، أي اتقاء أو شيئاً يجب اتقاؤه ، فإنه يجوز قشر العما وإظهار ما في الضمير ، كما قال عيسى عليه السلام : "كن وسطاً ، وامش جانباً" . هـ (2) ونحوه للإمام الرازي (3) ، والقاضي البيضاوي (4) بقريب من هذه العبارة . هـ زاد الإمام الفخر : "والتقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ، ويخاف منهم على نفسه وماله ، فيداريهم باللسان ، بل يجوز أيضاً أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة ، ولكن بشرط أن يضمر خلافه ، وأن يعرض في كل ما يقول ، فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب " . هـ .

وقال ابن حجر: "معنى الآية: لا يتخذ المؤمن الكافر ولياً في الباطن ولا في الظاهر إلا للتقية في الظاهر فيجوز أن يواليه إذا خافه ويعاديه باطناً.هـ(5).

<sup>(1)</sup> آيـة 51 من سورة المائدة.

<sup>(2)</sup> إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (462/1) لأبي السعود بن محمد العمادي الحنفي.

<sup>(3)</sup> التفسير الكبير (13/8).

<sup>(4)</sup> أنوار التنزيل وأسرار التأويل (155/1).

<sup>(5)</sup> الفتح (313/12).

وقال الشيخ زكرياء: "إلا أن تخافوا على أنفسكم مخافة، فلكم موالاتهم باللسان دون القلب حذراً من الهلاك".هـ(1).

وقال القسطلاني: "إلا أن تخافوا من جهة الكافرين أمراً تخافون، أي إلا يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالك، فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة، وإبطال المعاداة"(2).

(تَوَقَاهُمُ الْمَلِائِكَةُ) مَلَكُ الموت وأعوانه (ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ): بالمقام مع الكفار وترك الهجرة. (قَالُواْ): مُوبِّخِين لهم: (فِيم كُنْتُمْ)؟ أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم. (مُسْنَضْعَفِينَ فِي إِلاَرْضِ)(3): عاجزين عن الهجرة. (الْقَرْيَةِ)(4): مكة. لاَ يَمْتَنِعُونَ: لا يستطيعون الامتناع. مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ من الهجرة. وَالْمُكْرَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُسْتَضْعَفَا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ... إلخ»: قال الكرماني: "غرضه أن المُسْتَضْعَفَ لا يقدر على الامتناع من الترك فهو تارك لأمر الله وهو معذور، فكذلك المكرة لا يقدر على الامتناع من الترك فهو تارك لأمر الله وهو معذور، أي كلاهما عاجز"(5). على الامتناع من الفعل فهو فاعل لِأمْر يكرهه فهو معذور، أي كلاهما عاجز"(5). التقييمَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيبَامَةِ: أي مستمرة إليها غير مختصة بعهده صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عطية: "لفظ الآية عام في جميع الأعصار"(6). وقاله ابن جزي(7) أيضاً. لَيْسَ

<sup>(1)</sup> تحفة الباري (437/11).

<sup>(2)</sup> الإرشاد (94/10).

<sup>(3)</sup> آيـة 97 من سورة النساء.

<sup>(4)</sup> آيـة 75 من سورة النساء.

<sup>(5)</sup> الكواكب الدراري (62/24).

<sup>(6)</sup> المحرر الوجيز (53/3).

<sup>(7)</sup> التسهيل لعلوم التنزيل (185/1).

بِشَيْءٍ: فلا يُمْضَى طلاقه لعدم لزومه له. «**الْأَعْمَالُ بِالنَّبِيَةِ»**: والمُكْره لا نية له على ما أُكْرة عليه، بل نيته عدم الفعل.

-6940 اللَّهُمَّ أَنْ هِ الْمُسْتَضْعَفِينَ: عطف عام على خاص، وهو محل الترجمة، لأن الْمُسْتَضْعَفَ لا يكون إلا مُكْرَها كما سبق، وَيُسْتَفَادُ منه أن الإكراه على الكفر لو كان كفراً لما دعا لهم صلى الله عليه وسلم وسمّاهم مؤمنين، وَطُأَتَكَ: بأسك وعقوبتك. عَلَى مُضَرَ: أي على (260/4) كفاً رهم سِنِينَ: مجدبة.

## إ باب من اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكَثْرِ

ح 6941 حَدِّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِفِيُّ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّتَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَة، عَنْ أَنَس، رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إليهِ مِمَّا سِواهُمَا، وأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَكُودَ فِي الثَّارِ». [انظر الحديث 16 واطرافه].

ح6942 حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّتَنَا عَبَّادٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ قَيْسًا سَمِعْتُ قَيْسًا سَمِعْتُ سَمِعْتُ سَمِعْتُ سَمِعْتُ سَمِعْتُ سَمِعْتُ سَمِعْتُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الْإسْلَامِ وَلَوْ الْقَضَّ أَحُدٌ مِمَّا فَعَلَتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ. [انظر الحديث 3862 وطرفه].

ح6943 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ، حَدِّتَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الثَّارِتِ قَالَ: شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتُوسِدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ – فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَلْصِيرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو لَنَ؟! فَقَالَ: «قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلُكُمْ يُؤْخَدُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجَاءُ بِالْمِئْشَارِ فَيُوضِعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصِفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصِفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصَدُّهُ دَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ يَصَدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيَتِمَنَّ هَذَا اللَّهُ وَالدِّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ». إلى حَضْرَمَونَ لَا يَخَافُ إِلَا اللَّهَ وَالدِّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ». إنظر الحديث 3612 وطرفه.

1 بِلَبُ مَنِ اهْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلُ وَالْمَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ: لقوة إيمانه ورسوخ يقينه، أي فهو أولى، وذلك كما وقع لبلال -رضي لله عنه- فإنه اختار الضرب والهوان على الكفر.

ولخباب (1) وياسر وسمية -رضي الله عنهم فإنهم اختاروا العذاب حتى ماتوا به. وكذا وقع لعبد الله بن حذافة السهمي -رضي لله عنه فإنه أُسِرَ، وَعَرَضَ عليه مَلِكُ الروم النَّصْرَانِيَّةَ، ويشركه في مُلْكِه، فأبى، فأمر به فَصُلِب، أمر الرماة يضربونه قريباً منه، وهو يعرضها عليه، فأبى، ثم أمر بقدر نحاس وأُحْمِي غاية، وأُلْقي فيه أسيرٌ، فإذا عظامه تلوح، وأمر برفعه إلى القدر فبكى، فطمع فيه فدعاه، فقال: إنما بكيت لأني تمنيت أن لو كان لي بكلِّ شَعْرةٍ في بدني نفس تُعذَّب هذا العذاب في اللَّه، فَقبَل رأسه وَسَرَّحَهُ وَكُلُّ مَنْ مَعَهُ مِن الأسارى(2). ابن بطال: "أجمعوا على أن من أكره على الكفر فاختار القتل، أنه أعظم أجراً عند اللَّه ممن اختار الرخصة وأما غير الكفر، كأنْ فاختار القتل، أنه أعظم أجراً عند اللَّه ممن اختار الرخصة وأما غير الكفر، كأنْ

م 6941 مَلاَوَة الإِبهَانِ: باستلذاذ الطاعات ومًّا سِواَهُماً: من نفس وأهل ومال، والتثنية للضميرين هنا من خصائصه صلّى الله عليه وسلم أنْ ببَعُودَ فِبهِ الْكُوْرِ: أي دخل فيه ولو بالقول، وهذا موضع الترجمة لأنه سَوَّى بين كراهية الكفر وكراهية دخول النار، والقتلُ والضربُ والهوانُ أسهلُ عند المؤمِن من دخول النار، فيكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة. قاله ابن بطال (4).

<sup>(1)</sup> ذِكر خبّاب هنا يوهم أنه مات تحت التعذيب، وليس كذلك، وإن كان من المستضعفين الذين عذّبوا بمكة، لكنه لم يمت، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً والمشاهد، ومات سنة 37 هـ، تهذيب التهذيب (115/3) والتقريب (221/1). قلتُ: ولعله خُبيب بن عدي الأنصاري فإنه أُسِرَ وقتله المشركون. انظر الاستيعاب (440/2).

<sup>(2)</sup> أخرجه البيهةي، وروى ابن عساكر لهذه القصة شاهداً من حديث ابن عباس موصولا، قاله في الإصابة 59/4. وذكر في تهذيب التهذيب (162/5) أن عبد الله بن حذافة هو الذي قبّل رأس الملك.

<sup>(3)</sup> شرح ابن بطال (233/8) بتصرف، وانظر الفتح (317/12).

<sup>(4)</sup> الإرشاد (95/10).

ح6942 لَمُوثِقِبِهِ<sup>(1)</sup>: مع زوجتي، أخته عَلَى الْإِسْلاَمِ: أي لكوني أسلمت، وهذا محل الترجمة.

**انْفُض**َّ: انهدم.

# 2 بَابِ فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحُوهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وفي صحيح البخاري (25/9)، والإرشاد (96/10)، ونسخة ميارة ونسخة البخاري للشبيهي: «موثقي».

<sup>(2)</sup> كذا في المخطوطة ونسختي البخاري لميارة والشبيهي. وفي صحيح البخاري (26/9)، والإرشاد (96/10): «مَا دُونَ».

<sup>(3)</sup> شرح ابن بطال (234/8) بتصرف، وانظر الفتح (316/12).

الثَّالِثَة، فَقَالَ: «اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجَلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَيعُهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ». وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَيعُهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ». [انظر الحديث 3167 وطرفه].

2 باب في بيع المُكْرَهِ وَنَحْوِهِ: كالمضطر في الْمَلَقُ المالي كالدَّيْن وَغَيْرِهِ كالجلاء، أي ما حكمه؟ هل يمضى أم لا؟.

ومذهبنا في ذلك أن الإكراه إما على نفس البيع، وهذا يلزم فيه البيع إجماعاً إلا لغرض شرعي كقصة اليهود هنا، وكالبيع لتوسيع مسجد أو طريق، في نظائر، وَإِمَّا على سببه كإعطاء مال ظلماً فيبيع ما يؤدِّيه به، وهذا فيه خلاف، والذي جرى به العمل عندنا هو مضي البيع ولزومه كما في تحفة الحكام<sup>(1)</sup> وغيرها.

م 6944 الْمِدْرَاسِ: كبير اليهود الذي يدرس كتبهم. ذَلِكَ التبيلغ. أُوبِهُ: أي اعترافكم به. أُجْلِبَكُمْ: أخرجكم. بِمَالِهِ:أي فيه شَيئًا : من الثمن. فَأَبْبَعِهُ: استدل به المصنف على بيع المضطر، وكأنه ردَّ به على من قال إن بيع المضطر لا يلزم وكأنه قاس عليه المكره.

## 3 بَابِ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ

﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنُنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الْدُنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور:33]. ح 6945 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ قُزَعَة، حَدَّتَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقاسِم، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقاسِم، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِية الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدْامِ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيِّبٌ. فَكَرِهَتُ ذَلِكَ خَنْسَاءَ النظر الحديث 3138 وطرفيه ]. فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا وَ الظر الحديث 3138 وطرفيه ]. حَكُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا وَ اللهِ الْفَرِيثِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ عَلْهُا، وَمِي مُلْيُكَة، عَنْ أَبِي عَمْرُ و حَهُو دَكُوانُ – عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَيِي مُلْيُكَة، عَنْ أَبِي عَمْرُ و حَهُو دَكُوانُ – عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،

<sup>(1)</sup> انظر تحفة الحكام الأبيات (829 إلى 831)، والبهجة شرح التحفة (106/2-109).

قَالَتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: قَالَ: «سُكَاتُهَا إِدْنُهَا». قُلْتُ: قَالَ: «سُكَاتُهَا إِدْنُهَا». انظرالحديث5137 وطرفه]. إنظرالحديث5137 وطرفه]. إم ك - 1400، ا- 1420.

3 بَابُ لاَ بَجُوزُ نِكَامُ الْمُكْرَهِ: أي النكاح الذي يُكْرِه فيه الوليُّ الغيرُ المُجْبرِ (1) وَليَّته عليه، أي لا يحل ولا يصح، ويفهم منه بالأحروية عدم جواز إكراه الولي على إنكاح وليته، أي عدم حليته وصحته أيضاً. ﴿ فَنَبَاتِكُمْ ﴾: مائكم. عَلَى ﴿ اَلْبِغَاءِ ﴾ (2): الزنا. (261/4)/.

ح6946 تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِمِنَّ: أي عقد نكاحهن إلا ما استثني من ذلك.

4 بَابِ إِذَا أَكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ. فَإِنْ نَدْرَ الْمُشْنَرِي فِيهِ نَدْرًا فَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ. وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ.

ح 6947 حَدَّتَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زِيْدٍ، عَنْ عَمْرُو بْن دِينَارٍ، عَنْ جَايِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَمَنْ يَشْتَرِيهِ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَمَنْ يَشْتَرِيهِ مِلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فَسَمِعْتُ جَايِرًا مِنْ النَّحَامِ بِيَّمَانِ مِائَةٍ دِرْهَم، قَالَ: فَسَمِعْتُ جَايِرًا مِنْ النَّوَالُ الطَّرَاهُ الطَالِقَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْلَ. [انظر الحديث 2141 واطرافه].

4 باب إذا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْداً أَوْ باعَهُ لَمْ بَجُزْ: البيع ولا الهبة إجماعاً، قاله المهلب(3). ويه قال بَعْضُ النَّاسِ: المراد بهم الحنفية، أي كغيرهم فِيهِ: أي في

<sup>(1)</sup> المراد به الوصي، أما الولي المجبر فهو الأب، قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص 172): "فأما الأب فولايته نوعان: جبر وإذن، فالجبر للبكر وإن كانت بالفاً، وللصغيرة وإن كانت ثيباً، ويستحب استثمارها فالجبر يقع بإحدى العلتين". قلتُ: "وهذه مخالفة صريحة من المدرسة المالكية للسنة النبوية الطاهرة، ومصادمة منها لمقاصد الشريعة السمحة".

<sup>(2)</sup> آيـة 33 من سورة النور.

<sup>(3)</sup> شرح ابن بطال (238/8)، وانظر الفتح (320/12).

مشتراه المُكْرَه صَاحِبُهُ على بيعه فَهُو جَائِزٌ: ماض عليه، ويصح فيه البيع الصادر مع الإكراه بِزَعْمِهِ: أي بعض الناس، أي عنده. والزعم يطلق على القول كثيراً. وَكَذَلِكَ إِنْ مَبَّرَهُ: ينعقد التدبير عنده أيضاً.

قال الكرماني: "غرض المصنّف أن الحنفية ناقضوا قولهم، فإن بيع الإكراه إن كان ناقلا للملك إلى المشتري فيصح فيه جميع التصرفات، ولا يختص بالنذر والتدبير، وإن كان غير ناقل فلا يصح النذر والتدبير "(1).

-6947 رَجُلاً: هو أبو مذكور مَهْلُوكاً: يعقوب مَنْ يَشْتَرِبِهِ وِللّهِ؟ ابن بطال: "وجه الردّ به على القول المذكور أنَّ الذي دبره لَمَّا لم يكن له مال غيره، وكان تدبيره سفها من فعله، رَدَّهُ صلى اللَّه عليه وسلّم مع أن ملكه له صحيح، فمن لم يصح له ملك إذا دَبَّرَهُ أولى أن يردُّ فعله "(2). نُعَبِيْمُ بِنْ النَّحَامِ: صوابه: "نعيم النحام". قاله الزركشي (3).

## 5 بَاب مِنْ الْإِكْرَاهِ كُرْهًا وَ كَرْهًا وَاحِدٌ

ح848 حَدَّتَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُور، حَدَّتَنَا أُسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّتَنَا الشَّيْبَانِيُّ سَلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوز، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ ابْنِ عَبَّاس، قالَ الشَّيْبَانِيُّ. وَحَدَّتَنِي عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ -وَلَا أَظْنُهُ إِلَّا ذَكْرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرَبُّوا النِّسَاءَ كَرُهًا... ﴿ إِنَ سَاءَوا النَّيَة ، قالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أُولِيَاوُهُ أَحَقَ يَامُر أَتِهِ ، إِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزوِّجُهَا، فَهُمْ أَحَقُ يَهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَرَلْتُ هَذِهِ الْأَيَةُ فِي ذَلِكَ. النظر الحديث 4579.

5 بِلَبُ مِنَ الْإِكْرَاهِ: أي في ذكر شيء من جُمله. وَاهِدٌ: في المعنى.

<sup>(1)</sup> الكواكب الدراري (66/24).

<sup>(2)</sup> الفتح (320/12).

<sup>(3)</sup> التنقيح (ل 257 مخ خ ع 567 ج)، وانظر تعليقي على حديث 6716.

ح6948 كَانُوا: أي في الجاهلية، وقد يفعل ذلك اليوم بعض البوادي وأهل الجرأة. تَزَوَّجَهَا: أي على الصداق الأول. زَوَّجُوها: للغير، وأخذوا صداقها. لَمْ بِبُزَوِّجُوها حتى تفتدى أو تموت فيأخذون مالها.

## 6 بَابِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ السرد:33]

ح949 وقالَ اللّيئك حَدَّتْنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّة بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإَمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنْ الْخُمُس، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى الْتُمُس فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى الْقُصَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَقَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدُ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجِلَ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا قَالَ الزَّهُرِيُّ -فِي الْأَمَةِ الْبِكْرِ يَقْتَرعُهَا الْحُرُّ: يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنْ الْأَمَةِ الْعَدْرَاءِ يقدر قِيمَتِهَا، وَيُجْلَدُ وَلَيْسَ فِي الْأُمَةِ النَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الْأَئِمَّةِ عُرْمٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

ح6950 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَان، حَدَّتَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّتَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةَ فِيهَا مَلِكٌ مِنْ الْمُلُوكِ -أَوْ جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلُ إِلَيَّ بِهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا، فَقَامَ إلَيْهَا فَقَامَتُ تُوصَنَّا وَتُصلِّي، فَقَالَتْ: اللّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، فَلَا تُسلّط عَلَيَّ تَوَضَنَّ وَبُرسُولِكَ، فَلَا تُسلّط عَلَيَّ الْكَافِرَ فَخُطُ حَنَّى رَكَضَ بِرِجِلِهِ». [انظر الحديث 2217 واطرافه].

6 باب ُ إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا: إجماعاً. وأما إذا أُكْرِهَ الرجلُ على الزنا وَفَعَلَهُ، فذهب الجمهور إلى أنه لا حدّ عليه أيضاً.

وقال مالك وطائفة: يُحَدُّ لأن الانتشار دليل الاختيار (1). لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَمَنْ بِنُكْرِهِمُّنَّ ... إلخ ﴾(2) في الآية دلالة على أنه لا إثم على المكرهة على الزنا، فيلزم

<sup>(1)</sup> انظر الفتح (12/322).

<sup>(2)</sup> آية 33 من سورة النور.

ألا يجب عليها حدّ.

ر 6949 صَفِينَة (1): زوجة عبد الله بن عمر. عَبْداً: لم يسمّ. وَلِيدةٍ: لم تسم. وَنَكَاهُ: عن البلد نصف سنة، لأنه كان يرى أن الرقيق يُنفى كالحرّ خلاف ما عند المالكية بَعْنَوْمُ مَا: يَقْتَضُها (2) بيُقِيمُ: أي يقوم. ذَلِكَ: الافتراع. الْمَكَمُ: أي الحاكم مِنَ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءِ: على الذي افترعها، أي يُقوّمُ عليه أَرْشَ (3) النقص، أي التفاوت بين كونها بكراً، وكونها ثيبًا، ويُعطى لسيِّدِها وَلَيْسَ فِي الْأَمَةِ النَّيِّةِ عُرْمٌ (4): ليس هذا مذهباً لنا، بل عندنا لا فرق في الأمة بين البكر والثيب. قال في التحفة:

وقيمة النقص عليه في الأمة به هبها سوى بكر وغير مسلمة (5) وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْبَعْةُ، ولم يذكر المصنّف الحُرة، والواجب عليه في استكراهها صَدَاقُ مثلها يوم الوطء باعتبار دِينٍ وحَسَبٍ وَجَمَالٍ ومال، وكونها بكراً أو ثيباً.

ويتعدد الصداق عليه بعدد الوطآت إن ثبت الوطء ولو ببينة على اغتصابها، ويُحَدُّ مع ذلك إن أقرَّ بالوطء، أو عَايَئَتُ البَيِّنَةُ وَطُأَهُ. هذا مذهبنا كما في التحفة وشروحها<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> صفية بنت شهبة بن عثمان بن أبي طلحة المبدرية، لها رؤية، وحدثت عن عائشة وغيرها من المحابة. وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر الدارقطني إدراكها. روى لها الجماعة. التقريب (603/2).

<sup>(2)</sup> القِـضة: عدرة البكرة.

<sup>(3)</sup> الأرش عند الماكية: قيمة العيب. انظر القاموس للقهي (ص19).

<sup>(4)</sup> كبذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري (27/9) ونسخة البخاري لميارة، والفتح (322/12)، والإرشاد (4) كبذا في المخطوطة. (100/10): «وليس في الأمة الثيب في قضاء الأثمة غرم».

<sup>(5)</sup> تحفة الحكام لابن عاصم الأندلسي (502/2 بهجة).

<sup>(6)</sup> انظر البهجة في شرح التحفة للتسولي (502/2)، وحلى المعاصم لفكر ابن عاصم لتاودي، بهامش البهجة.

ح6950 هَا هِرَ إِبْوَاهِيمُ: عليه السلام من العراق إلى الشام قُوْبِيَةً: هي حرَّان أو الأردن. فَغُطَّ خنق وصرع رَكَضَ: ضرب.

قال ابن بطال: "مطابقته للترجمة من حيث إنه لا ملامة على سارة في الخلوة بها مكرهة، فغيرها لو زنا بها مكرهة لا حد عليها".هـ<sup>(1)</sup>. وقال ابن التين: "روي أن الله تعالى كشف لإبراهيم عليه السلام حتى إنه ينظر إلى سارة مع الجبار تطمئن بذلك نفسه".<sup>(2)</sup>.

7 بَاب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصِمَاحِيهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقُثْلَ أَوْ نَحْوَهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهِ يَخَافُ فَإِنَّهُ يَدُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلَا يَخْدُلُهُ، فَإِنْ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهِ يَخَافُ فَإِنَّ عَنْهُ الْمَظَلُومِ قُلَا قُودَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ.

وَإِنْ قِيلَ لَهُ: لَتَشْرَبَنَ الْخَمْرَ، أَوْ لَتَأَكُلْنَ الْمَيْتَة، أَوْ لَتَبِيعَنَ عَبْدَكَ، أَوْ تُقِرُ بِدَيْنِ، أَوْ تَهَبُ هِبَة، وتَحُلُّ عُقْدَة، أَوْ لَنَقْتُلْنَ أَبَكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الْإِسْلَام، وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِم». وقالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَ الْخَمْرَ أَوْ لَتَكُلْنَ الْمَيْتَة، الْمُسْلِم». وقالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَ الْخَمْرَ أَوْ لَتَلِكُ أَوْ لَتَلِكَ أَوْ لَتَلِكَ أَوْ لَتَيْعِنَ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطُرً لَمْ لَوْلَ الْمَسْتَحْسِنُ وَقُولُ: الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ بِدِينِ أَوْ تَهَبُ، يَلْزَمُهُ فِي الْقِياس، ولَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ ونَقُولُ: الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ بِدِينِ أَوْ تَهَبُ، يَلْزَمُهُ فِي الْقِياس، ولَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ ونَقُولُ: الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ بِدِينِ أَوْ تَهْرَهِ بِغَيْر كِتَابِ ولَا عَدْنِ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ، فَرَقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِم مُحَرَّم وَغَيْرِهِ بِغَيْر كِتَابِ ولَا عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ، فَرَقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِم مُحَرَّم وَغَيْرِهِ بِغَيْر كِتَابِ ولَا سُنَدَة فِي اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: إِنْ المُسْتَحْلِفُ طَالِمًا فَنِيّةُ الْمُسْتَحْلِفُ وَالْ النَّذَافِي ، وَإِنْ كَانَ مَظُلُومًا فَنِيَّهُ الْمُسْتَحْلِفِ.

ح 6951 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْن شِهَابِ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رَضِيىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (240/8) بتصرف، وانظر الفتح (322/12).

<sup>(2)</sup> إرشاد اللبيب (ص 226)، وعزاه في الفتح (394/6) لابن هشام في كتابه: "التيجان".

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسلِّمُ أَخُو الْمُسلِّمِ، لَا يَظلِّمُهُ وَلَا يُسلِّمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أُخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ». [انظر الحديث 2442]

ح 6952 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّتَنَا هُمْنَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أبي بَكْر بْن أنس عَنْ أنس، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْصُرُ هُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا؟ أَفْرَأَيْتَ إِذَا كَانَ طَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُ هُ؟ قَالَ: «تَحْجُرُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الطُلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ طَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُرُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الطُلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَصْرُهُ». [نظر الحديث 2443 وطرفه].

7 بِلَبُ (262/4)/ بِبَوِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ: إِنَّ لَم يُحلف على ما يوجب تخليصه منه، أي جوازها بل وجوبها وعدم الحنث فيها. ابنُ بطال: "ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره على يمين إن لم يحلفها قُتِلَ أخوه المسلم، لا حنث عليه، وقال الكوفيون: يحنث". هـ(1).

وما نسبه لمالك هو قول أشهب أيضا، وشهره ابن بزيزة. والذي درج عليه الشيخ خليل وشراحه، وشَهَّرَهُ غير واحد: "أنه يحنث إن حلف بغير الله"، ونصه: "لا أجنبي – أي ليس قتل الأجنبي من صور الإكراه- ثم قال: وَأُمِرَ -أي ندباً- بالحلف ليسلم"(2).

الزرقاني: "ويلزمه الطلاق والعتق إن حلف بهما لا كفارة اليمين"(3). دُونَ الْمَظْلُومِ: أي عنه غير قاصد قتل الظالم بل الدفع عن المظلوم، فأدًى ذلك إلى قتله. فلا فَهَوَ ... إلنه»: وأما إذا قصد قَتْلَهُ وَقَتَلَهُ ففيه القَوَد، وهو قول ابن القاسم والكوفيين. قاله ابن بطال(4). أَوْ لَتَقْتُلُنَّ أَبِلَكَ: "كذا في أصل ابن سعادة: بتاءين مثناتين في المواضع

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (244/8) بتصرف وانظر الفتح (323/12).

<sup>(2)</sup> مختصر خليل (ص137).

<sup>(3)</sup> شرح الزرقاني على المختصر (مج 2 ج 87/4) بتصرف.

<sup>(4)</sup> الفتح (323/12).

الثلاث، وهو وهم وتصحيف، وصوابه: بالنون فيها". قاله العارف(1). وبالنون قرره ابن حجر<sup>(2)</sup>، وابن غازي<sup>(3)</sup>، والقسطلاني<sup>(4)</sup> وغيرهم. وقال ابن التين: قرره الداودي بالتاء، وإنما هو بالنون (5). أوْ أَخَاكَ فِيهِ الْإِسْلاَمِ وهو الأجنبي. وَسِعَهُ ذَلِكَ: أي جاز له الشرب وما بعده، ولا إثم عليه في ارتكاب المعصية، ولا لزوم في عقد البيع ونحوه. ومذهبنا أنه لا يجوز له شيء من ذلك، ويلزمه ما عقده إلا لقتل أبيه أو ابنه أو أخيه نسباً في بعض الأحوال دون الأجنبي. راجع أول الكتاب (6). لَمْ بِسَعْهُ فعل ما أمر به، وإذا لم يسعه ذلك في أقاربه لم يسعه في الأجنبي من باب أحرى. لَبِسُ بِمُضْطَرِّ: لأن الإكراه عنده إنما يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره. ثُمَّ نَاقَضَ: أي بعض الناس نفسه حيث قال أولا: لم يسعه، وقال ثانياً: بِلْزَمُّهُ فِي القِبِاسِ: أي يلزمه البيع وجميع ما عقده على نفسه مما ذكر، وهو ظاهر التناقض، ثم ناقض هذا المعنى أيضا بقوله: وَلَكِنا نَسْتَمْسِن ... إلخ»: فاستحسن بطلان البيع بعد أن قال: يلزمه، لكن قال العينى: لا محظور في ذلك لأن المجتهد يجوز له أن يخالف قياس قوله بالاستحسان<sup>(7)</sup>. بِاطِلٌ: أي في ذي الرحم لا في الأجنبي. فَرَّقُوا: أي الحنفية. بَيْنَ كُلِّ ذِي محرم وَغَبْرِهِ: لم يتقدم له ما يَدُلُّ على هذه التفرقة مع أنها مرتبة على ما قبلها كما أوضحناه، ومن ثم قال ابن بطال: "يعنى أن مذهب الحنفية في

<sup>(1)</sup> حاشية العارف الفاسي على البخاري (192/5) وانظر صحيح البخاري (4/ل 99 ب) رواية ابن سعادة.

<sup>(2)</sup> الفتح (324/12).

<sup>(3)</sup> إرشاد اللبيب (ص227).

<sup>(4)</sup> الإرشاد (101/10).

<sup>(5)</sup> النتح (324/12).

<sup>(6)</sup> يعنى كتاب الإكراه.

<sup>(7)</sup> عمدة القارئ (393/19).

ذي الرحم بخلاف مذهبهم في الأجنبي، فلو قيل لرجل: "لتقتلن هذا الأجنبي أو لتبيعن كذا" فَفَعَلَ لِيُنْجِيهِ مِن القتل، لزمه البيع، ولو قيل له ذلك في الرحم لم يلزمه ما عقده".هـ(1). ابن حجر: والحاصل أن أصل أبى حنيفة اللزوم في الجميع قياساً، لكن يستثنى منه مَن له رحم استحساناً ورأى البخاري ألا فرق بين القريب والأجنبي في ذلك لحديث: «المسلم أخو المسلم»(2) فإن المراد به أخوة الإسلام لا النسب، ولذلك استشهد بقوله(3): وقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّه عليه قالَ إبْرَاهِيمٌ عليه السلام الإمْرَأْتِهِ: سارة هَذِه أُخْتِي: يعنى بذلك أخوة الإسلام وإلا فنكاح الأخت كان محرماً في شرع إبراهيم. قال البخاري: وَذَلِكَ فِي اللَّهِ: أي في دين اللَّه، وهذه الأخوة توجب حماية (263/4)/ الأخ الأخ المسلم. والدفع عنه، فلا يلزمه ما عقده على نفسه لتخليصه كما لا يلزمه ما عقده لتخليص نفسه وإنْ كَانَ مَظْلُوماً فَنِيَّةُ الْمُسْتَ دُلِفِ (4): ابن بطال: "قول النخعي يدل على أن النية عنده نية المظلوم أبداً، وإليه ذهب مالك والجمهور ، وعند أبي حنيفة: النيّة نية الحالف أبداً ، ويتصور كون الـمستحلِفِ مظلوماً بأن يكون مدعيا لحقه ولا بينة له، ويستحلف الـمدعى عليه"(5).

ر 6951 نَا بَمْبِيَه أَنَى الله الله الله الله على الحنفية في تفريقهم بين الأجنبي والقريب ولا بيسلِمْه : للهلكة ، أي لا يخذله.

ح6952 رَجُلٌ: لم يعرف.

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (243/8).

<sup>(2)</sup> انظر (ح6951)، وأخرجه مسلم أيضاً (1696/4).

<sup>(3)</sup> النتح (324/12).

<sup>(4)</sup> هذا قول إبراهيم بن يزيد النخمي وأوله هو: «إذا كان المسخلِف ظالماً فنية الحالف وإن كان...».

<sup>(5)</sup> شرح ابن بطال (244/8) بتصرف، وانظر الفتح (325/12).

<sup>(6)</sup> يحيى بن عبدالله بن بُكير، أبو زكرياء المصري القرشي، المخزومي مولاهم. ت 231هـ. المعجم المشتمل (ص320).

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْحِيلِ

جمع حيلة، وهي ما يُتَوَصَّل به إلى المقصود بطريق خفي، وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها، فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام، أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة، أو إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة وفيها خروج من المضائق.

وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنَّف فيها كتاباً (1)، لكن المعروف عنه وعن كثير من أنْمتهم تقييد إعمالها بقصد الحق، قال صاحب المحيط2: أصل الحيل قوله تعالى: ﴿وَخُدْ بِيَدِكَ ضِغْتاً فَاضْرِبْ بِّهِ وَلاَ تَحْنَثِ ﴾(3) وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الاثم فحسن، وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا بل هي إثم وعدوان، قال جميعه ابن حجر (4).

وقال ابن غازي: "وضَعَ هَذَا الكتابَ لردِّ حِيَلِ أبي حنيفة، وهو مشهورٌ بالحيل"هـ(5). وأقول: ينبغي لقارئ هذا المحل أن يعرف للإمام الأعظم أبي حنيفة -رضي الله عنه-حقّه ويلزم الأدب معه، ولا ينظر مذهبه ورأيه بعين الازدراء والاحتقار، ولا يتوهم أن ما ينقل عنه خطأ بل هو عين الحق والصواب، لأن مداركه - رضى الله عنه- دقيقة

<sup>(1)</sup> هـ و كتاب الحيل للقاضي أبي يوسف، وهو مطبوع.

<sup>(2)</sup> هو إسماعيل بن عباد الصاحب ت 385هـ

<sup>(3)</sup> آيـة 44 من سورة ص.

<sup>(4)</sup> النتح (326/12).

<sup>(5)</sup> إرشاد اللبيب (ص227).

لا يكاد يَطَّلِعُ عليها إلا أهل الكشف كما قاله العارف بالله سيدي على الخواص، بل يجب علينا أن نعتقد أن الأئمة كلَّهم على هُدًى من ربِّهم، منزَّهون عن القول بالرأي، وأن مذاهبهم مؤسسة على الكتاب والسنة لا زيغ فيها ولا حيف.

كلّهم في أحكامه نو اجتهاد خوصواب وكلّهم أكفاء.
- حشرنا اللّه في زمرتهم، وأماتنا على محبتهم وتعظيمهم آمين<sup>(1)</sup>. وانظر ميزان الشعراني<sup>(2)</sup> ترى العجب العجاب.

1 بَابِ فِي تَرْكِ الْحِيْلِ وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى فِي الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا

ح6953 حَدَّتَنَا أَبُو الثَّعْمَان، حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلَقْمَة بْنِ وَقَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلَقْمَة بْنِ وَقَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (سَاللَّهُ النَّاسُ! إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئَ مَا نَوَى، قَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أو المرزَاةِ يَتَرْوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». [انظر الحديث 1 واطرافه]. 1 بَابَ فِي تَرْكِ الحِيلِ: الزركشي: "قيل: أدخل الترك في الترجمة حذراً من إيهام إجازة الحيل، وهو شديد الإنكار على من أجازها"(3). وأنَّ لِكُلِّ أَمْرِي مَا فَدِي الْمَصَنَّفُ لا من الحديث. أيا المَصنَّفُ لا من الحديث.

-6953 بِالنَّبِيَّةِ أي معتبرة بها. وإنَّمَا لِامْرِيُّ مَا نَوَى: فمن نوى الربا واحتال عليه بعقد البيع، أو نوى التحليل واحتال بعقد النكاح، لم يخلصه ذلك من وقوع الإثم. وكل

<sup>(1)</sup> لا ينبغي أن تجر محبتنا إياهم إلى التعصب لهم، وتقليدهم فيما أخطأوا، ولم يأخذوا فيه بصريح السنة الصحيحة.

<sup>(2)</sup> انظر الميزان (ص4، 5 إلى 45 و63 و 69 فما بعدها).

<sup>(3)</sup> التنقيح (ل 257).

شيء قصد به تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله كان إثماً، وهذا موضع الترجمة. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ: نية وقصداً (264/4)/ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ: نية وقصداً (264/4)/ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثوابا وأجراً.

#### 2 بَابِ فِي الصَّلَاةِ

ح6954 حَدَّتَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْر، حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَّاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأً». [انظر الحديث 135].

2 بِابٌ في الصَّلاَةِ: أي بيان ترك الحيلة فيها.

\_6954 لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً أَحَدِكُم (1) حَتَّى يَتَوَضَّأً: ابن المنيَّر: "أشار به إلى ردِّ قول مَن قال بصحة صلاة مَن أحدث عمداً في أثناء الجلوس الأخير، ويكون حَدَثُهُ كَسَلاَمِهِ لأن ذلك من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث (2)، وأجاب عن ذلك العيني بقوله: الحنفية ما صحّحوا صلاة مَن أحدث في القعدة الأخيرة بالحيلة، وما للحيلة دخل في هذا أصلا، بل حكموا بذلك لقوله صلّى الله عليه وسلم لابن مسعود –رضي الله عنه—: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا —يعني التشهد— فقد تمّت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت إن تقعد فاقعد» رواه أبو داود (3) وغيره قال: وهو ينافي فرضية السلام في الصلاة. انظر تمامه (4).

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل. وفي صحيح البخاري (9/92)، ونسختي البخاري لميارة والشبيهي : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».

<sup>(2)</sup> الفتح (329/12).

<sup>(3)</sup> سنن أبى داود (ح 970).

<sup>(4)</sup> عمدة القارئ (19/396).

#### 3 بَاب فِي الزَّكَاةِ

وَأَنْ لَا يُقَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِع، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَقَرِّق، خَشْيَة الصَّدَقة. ح5695 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّتَنَا أبي، حَدَّتَنَا تُمَامَهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ أَنَّ أَنَسًا حَدَّتُهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَتَبَ لَهُ قَريضة الصَّدَقةِ الَّتِي قرض رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَقَرِّق، وَلَا يُقرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَة الصَّدَقة». [انظر الحديث 1448 واطراف].

ح6956 حَدَّتَنَا قَتَيْبَهُ، حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ أَبِي سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللّهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ: هُقَالَ: أَخْبِرْنِي يِمَا وَرَضَ اللّهُ عَلَيَّ مِنْ الْحَمْس، إِنَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا». فقالَ: أَخْبِرْنِي يِمَا فَرَضَ اللّهُ عَلَيَّ مِنْ الزَّكَاةِ؟ قَالَك فَاخْبَرَهُ رَسُولُ اللّهِ فَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطُوعَ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللّهُ عَلَيَّ مِنْ الزَّكَاةِ؟ قَالْك فَاخْبَرَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَرَائِعَ الْإِسْلَام، قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطُوعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللّهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فقالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ شَيْئًا، فقالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أَقْلُحَ إِنْ صَدَقَ». وقالَ بَعْضُ النّاسِ: وَسَلّمَ: «أَقْلُحَ إِنْ صَدَقَ». وقالَ بَعْضُ النّاسِ: فِيهَا أَوْ احْتَالَ فِيهَا فَوْ احْتَالَ فِيهَا فَوْ احْتَالَ فِيهَا فَوْ احْتَالَ فِيهَا فَرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ، قَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. [انظر الحديث 46 واطرانه].

ح 6957 حَدَّتَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، حَدَّتَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَلْيُهِ وَاللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَيَّكُونُ كَنْزُ لَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطَلَّبُهُ، وَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ!» قَالَ: (لوَ اللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطَلَّبُهُ حَتَّى يَبْسُطْ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا قَاهُ». [انظر الحديث 1403].

ح8 695 وقالَ رسُولُ اللهِ صلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إِذَا مَا رَبُّ اللَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَهَا لُسَلَطُ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَتَخْبِطُ وَجْهَهُ بِاخْفَافِهَا». وقالَ بَعْضُ لِعُظِ حَقَهَا لُسلَطُ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَتَخْبِطُ وَجْهَهُ بِاخْفَافِهَا». وقالَ بَعْضُ النَّاس، فِي رَجُلِ لَهُ إِيلٌ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِإِيلِ مِثْلِهَا أَوْ بِغَنَمِ أَوْ بِبَقْرِ أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَارًا مِنْ الصَّدَقَةِ بِيَوْمِ احْتِيَالًا: قَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، وَهُو يَقُولُ: إِنْ زَكَى إِيلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوّلُ بِيوْمٍ أَوْ بِسِنَّةٍ جَازَتْ عَنْهُ. وَهُو يَقُولُ: إِنْ زَكَى إِيلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوّلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسِنَّةٍ جَازَتْ عَنْهُ. النظر الحديث 1402 المرفيه.

ح6959 حَدَّتَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا لَيْتٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدَ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ أَنّهُ قَالَ: اسْتَقْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَدْرِ كَانَ عَلَى أُمّهِ تُوقِيَتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقضيهِ عَنْهَا». وقالَ بَعْضُ النّاسِ: إذا بَلَغَت الْإبلُ عِشْرِينَ قَفِيهَا أَرْبَعُ شيبَاهٍ، قَإِنْ وَهَبَهَا وَبّلَ الْحَول، أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا لِإسْقاطِ الزّكَاةِ قَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَقَهَا فَمَاتَ قَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ. إنظر الحديث 2761 وطرفه].

3 بَابٌ فِي الزَّكَاة: أي في بيان ترك الحيلة في إسقاطها. وألاَّ بيُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِمٍ وَلاَ يَبُنْ مُجْتَمِمٍ وَلاَ يَبُنْ مُجْتَمِمٍ وَلاَ يَبُرْهُمَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْبِهَ السَّدَقَةِ: أي خشية وجوبها أو كثرتها، فالمعطوف في الترجمة مفسر للمعطوف عليه، المفسر بما مرَّ.

ر 6955 وَلاَ بِبُدْمَعُ بِبَيْنَ مُتَكَوِّقٍ كأن يكون لرجلين، لكل واحد أربعون شاةً، على كل واحدة شاة، فيجمعانها حيلة في إسقاط واحدة، ووجوب واحدة فقط يؤدي كل واحد نصفها. ولا بِبُفَرِّقُ بِبَيْنَ مُجْنَوِعٍ: كأن يكون لشريكين مائتا شاة وشاتان مناصفة بينهما، والواجب فيها ثلاث شياه فيفرقانها حتى لا تجب فيها إلا شاتان على كل واحدة شاة.

ح6956 أَعْرَابِبِباً: هو ضِمَام بن ثعلبة (١). ثَائِرَ الرَّأْسِ: مفرق شعره من عدم الرفاهية أَفْلَمَ إِنْ صَدَقُ: في عدم النقص. ومفهوم «لا أتطوع» مفهوم موافقة، فهو أحروي، وأما من احتال في نقص الزكاة بأن فرق بين مجتمع، أو جمع بين متفرق لأجل ذلك، فليس بمفلح. أو احْتَالَ فِبهما بالجمع أو التفريق. فلا شَبَيْءَ عَلَيْهِ: ابنُ بطال: "أجمع العلماء على أن للمرء التصرف في ماله قبل الحول بالبيع ونحوه إذا لم ينو الفرار من الزكاة. وقال مالك: "من فوّت من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر ونحوه لزمته الزكاة عند الحول". وقال أبو حنيفة: "إن نوى به الفرار قبل الحول بيوم

<sup>(1)</sup> بذلك جزم ابن بطال وآخرون وخالفهم القرطبي وغيره. انظر الفتح (106/1).

لا يضره".هـ(1). وإلى قول مالك أشار الشيخ بقوله: "ومَن هرب بإبدال ماشية أُخِذ بزكاتها، ولو قبل الحول على الأرجح"(2).

ح6957 شُجَاعاً: حية ذكراً أَقْرَعَ: لا شعر في رأسه لكثرة سمّه وَهُو أي أبو حنيفة. ح6958 يَقُولُ إِنْ زَكَى ...إلخ»: يريد أنه ناقض كلامه حيث قال أولا: "لا شيء عليه فيما أزاله مِن مِلكه قبل الحول"، ثم قال ثانياً: "إن زكى قبل الحول بيوم أو سنة جازت عنه"، وأجاب ابن بطال عنه بأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ويجعل مَن قدَّمها كمن قدَّم دينا مؤجلاً(3).

ح959 النُّضِهِ عَنْهَا: قال المهلّب: "فيه حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالحوت لأنه لما ألزم الولي بقضاء النذر عن أمّه، كان قضاء الزكاة التي فرضها الله أشد لزوماً (4). إِنْ أَتْلُقُهَا قُهَاتَ ... إلخ»: هذا محل الرد عليه بالحديث، وأجاب عنه بعض الحنفية بأن المال إنما تجب فيه الزكاة ما دام واجباً في الذمة، وهذا الذي مات لم يبق في ذمته شيء يجب على ورثته وفاؤه.

#### باب

ح6960 حَدَّتَنَا مُسَدَّد، حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّتْنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبَدِ اللهِ مَلْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِلْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعٌ، عَنْ الشَّغَار. قُلْتُ لِنَافِع: مَا الشَّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاق، وَيَانَكِحُهُ الْخَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاق، وقَالَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاق، وَيَالَكِحُ الْحَتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ الْحَتَّهُ بِغَيْرِ صَدَاق، وقَالَ بَعْضُ النَّاس: إنْ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشَّغَارِ فَهُوَ جَائِز وَالشَّرُطُ بَعْضُ النَّاس: إنْ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشَّغَارِ فَهُوَ جَائِز وَالشَّرْطُ

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (251/8) بتصرف، وانظر الفتح (331/12).

<sup>(2)</sup> مختصر خليل (ص57).

<sup>(3)</sup> الفتح (332/12).

<sup>(4)</sup> الفتح (33/12).

بَاطِلٌ. وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ: النِّكَاحُ فاسِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمُثْعَةُ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. [انظر الحديث 5112].

ح 6961 حُدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ الْهِمِمَا: أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ عَنْ الْهِمِمَا: أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لَا يَرَى يمثُعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا! فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُر رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُر الْإِنْسِيَّةِ، وَقَالَ بَعْضُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُر الْإِنْسِيَّةِ، وَقَالَ بَعْضُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وانظر الحديث 4216 وطرفيه].

□بَابٌ بغير ترجمة، ومحله إثر باب النكاح.

ر 6960 نَهَى: نهي تحريم. فَهو أي العقد جائز: بصداق المثل وَالشَّرْطُ بِالطِلِّ: فيجب لكل واحدة صداق مثلها ولا يفسخ، والجمهور على أنه يفسخ وقال في المُنْعَةِ فيجب لكل واحدة مداق مثلها ولا يفسخ، والجمهور على أنه يفسخ وقال في المُنْعَةِ هي النكاح إلى أجل، ثم بعد مُضِيِّهِ يُخَلِّي سبيلها. وقال بَعْضُهُمْ: هو زفر ا جَائِزٌ: أي كل منهما.

-6961 فَالنِّكَامُ فَاسِعٌ (265/4) والفساد عنده لا يستلزم البطلان (2) لإمكان تصحيحه بإسقاط الشرط كما قال في "ربا الفضل"، إن حذفت منه الزيادة جاز بَعْضُهُمْ: زفر.

5 بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْاحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ وَلَا يُمْنَعُ فَضَلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ يهِ
 قضل الْكَلَا

ح6962 حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنْادِ، عَنْ الْأَعْرَج، عَنْ

<sup>(1)</sup> زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، من تميم، أبو الهذيل أصله من أصبهان، فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة، أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بها، جمع بين العلم والعبادة ، وكان يقول: " نحن لا نأخذ بالرأي مادام أثر ، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي " توفي سنة 158هـ/775م. الأعلام (45/3). معجم المؤلفين (732/1).

<sup>(2) &</sup>quot;الجمهور على عدم التفرقة بين الباطل والفاسد، وأنهما مترادفان، يطلق كل منهما في مقابلة الصحيح. وأما الحنفية فإنهم فرقوا بينهما، وخصصوا اسم الباطل بما لا ينعقد بأصله، والفاسد بما ينعقد عنده بأصله دون وصفه "قاله الحافظ العلائي في كتابه: "تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد" (ص282).

أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُمْنَعُ فَضَلُّ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضَّلُ الْكَلِّإِ. [انظر الحديث 2353 وطرفه].

5 بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْاحْتِيالِ فِي البُيوعِ: لم يذكر له حديثاً، وكأنه بين له ولا يمنع فَضْلُ الْمَاءِ لِبُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلْإِ: قال المهلب: "المراد رَجُلُ له بئر وحولَها كلا مباح، فأراد الاختصاص به فيمنع فضلَ ماء بئره غيرَه للشّرب، وهو لا حاجة له في الماء الذي يمنعه، وإنما حاجته إلى الكلا وهو لا يقدر على منعه لكونه مباحاً، فيمنع الماء ليتوفر له الكلا، لأن الرّعاة إذ علِموا أنهم ممنوعون من الماء لا يأتون إلى ذلك الكلا فيبقى له بهذه الحيلة، فنهى عن ذلك(1).

### 6 بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّنَاجُشِ

حِ6963 حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّجْشِ. [انظر الحديث 2142].

6 باب ما بكره من التنابش: مأخوذ من النَّجْش، والتفاعل ليس على بابه، والكراهة للتحريم.

ح6963 نَهَى: نهي تحريم عَنِ النَّجْشِ: وهو الزيادة في السلعة لِيَغِرَّ غيره، وفيه احتيال لضرر المشتري أو نفع البائع.

# 7 بَابِ مَا يُنْهَى مِنْ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ

وَقَالَ أَيُّوبُ: يُخَادِعُونَ اللَّهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا لَوْ أَتُواْ الْأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهُونَ عَلَىًّ.

ح6964 حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّتَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوع، فقالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَة». [انظر الحديث 2117 رطرفيه].

<sup>(1)</sup> النتح (325/12).

7 بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْفِمَاعِ فِي الْبَيْعِ: كأن يكون قَصْدُ المتبايعين الربا، ويُظْهِرَان البيع، وقالَ أَيُّوبُ: السَّختياني ييُفَادِعُونَ اللَّهَ: في التحيل على تعاطي الربا، كَانَ البيع، وقالَ أَيُّوبُ: السَّختياني بيُفَادِعُونَ اللَّهَ: في التحيل على تعاطي الربا، كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ: لأنهم لم يجعلوا الدين آلة للخداع.

ح6964 لا خِلاَبَةً: أي لا خديعة في الدين، أي إن ظهر في العقد خداع فهو غير صحيح.

8 بَابِ مَا يُنْهَى مِنْ الِاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْ عُوبَةِ وَأَنْ لَا يُكَمَّلَ لَهَا صدَاقَهَا

ح6965 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّتَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عُرُوةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة ﴿ وَإِنْ خِقْتُمْ أَنْ لَا تُقسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء ﴾ [النساء: 3] قالتُ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا. فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَلْهُوا عَنْ نِكَاجِهِنَّ اللَّهُ وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّة نِسَائِهَا، فَلْهُوا عَنْ نِكَاجِهِنَّ اللَّهُ وَجَمَالِهَا لَهُنَّ فِي النَّسَاء... ﴾ [النساء: 127] فَذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَيَسْتَقْتُونَكَ فِي النِّسَاء... ﴾ [النساء: 127] فَذَكَرَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَيَسْتَقْتُونَكَ فِي النِّسَاء... ﴾ [النساء: 127] فَذَكَرَ

8 باب ما بنه ما ينها. وأن الإحتيال لِلْوَلِيَّ فِي الْبَتِيمَةِ: أي عليها. الْمَرْغُوبَةِ: أي الْمَرْغُوبَةِ: أي المرغوب فيها. وأنْ لاَ يُكمِّلُ صَدَاقَها: معطوف على «في اليتيمة» أي ما يُنْهَى عنه من الاحتيال على نكاح اليتيمة، وعلى عدم تكميل صداقها بأن يَكُفِلَها فيتوصل لذلك. ﴿مَا طَابَ لَكُم ﴾(1): من النساء سواهن. يِأَدْنَى: بأقل. فَذَكرَ الْمَدِيثَ أي تمامه المار في باب الأكفاء من كتاب النكاح (2).

9 بَابِ إِذَا غَصَبَ جَارِيَة فْزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ فَقْضِي بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّنَةِ ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ لَهُ وَيَرِدُ الْقِيمَة وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ تَمَنَا وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ لَهُ وَيَرِدُ الْقِيمَة وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ تَمَنَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لِأَخْذِهِ الْقِيمَة، وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنْ

<sup>(1)</sup> آيـة 3 من سورة النساء.

<sup>(2)</sup> هـو الباب 16، انظر صحيح البخاري (9/136–137 فتح).

اشْنَهَى جَارِية رَجُلِ لَا يَبِيعُهَا فَعَصبَهَا، وَاعْثَلَّ بِأَنَّهَا مَانَّتُ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَنَّهَا، فَيَطِيبُ لِلْغَاصِيبِ جَارِية غَيْرِهِ. قالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمُو النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمُو النَّي عَلَيْهُ حَرَامٌ وَلِكُلِّ غَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ».

ح6966 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُعْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ﴾. [نظر الحديث 3188 واطرافه].

9 بَابُ إِذَا غَصَبَ هَارِبَةً لغيره فَادَّعَى (١) أَنَّهَا هَانَتْ فَقُضِيَ: أي حُكِمَ عليه بِقِيمَةِ الْمَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ فِي زعمه لصاحبها ثُمَّ وَجَدَهَا صَاهِبُهَا: حية، فَهِيَ لَهُ: لصاحبها وَبَرُدُّ الْقِيمَةُ ثُمَناً: لها لأنه إنما أخذها وَبَرُدُّ الْقِيمَةُ التي قبضها من الغاصب ولا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثُمَناً: لها لأنه إنما أخذها لزعمه هلاكها، فإذا تبين كذبه رجع الحكم إلى أصله لِأَخْذِهِ الْقِيمَةَ : أي أخذ ربها قيمتها، وحجته أنه لا يجمع بين الشيء وبدله في ملْكِ واحدٍ، فَتَطِيبُ لِلْغَاصِيمِ على خلاف هذا.

ابن حجر: "وكذا لو كانت الصورة في غير الجارية من مأكول أو غيره وادَّعى فساده، وكذا لو غصب حيوانا مأكولا فذبحه"(2). أَمْوَالُكُمْ عَلَبْكُمْ مَرَامٌ: أي أموال بعضكم على بعض، وأجاب العينى بأن محل ذلك إذا لم يوجد التراضى وهنا قد وجد.

ح 6966 لِكُلِّ غَادِرٍ ... إلخ»: وهذا عين الغدر، وأجاب العيني بأنه لا يقال للغاصب غادر، لأن الغدر ترك الوفاء، والغصب أخذ المال قهراً (3).

#### 10 باب

ح6967 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ، عَنْ سُقْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرُورَةَ عَنْ

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل. وفي صحيح البخاري (32/9)، والإرشاد (108/10)، والفتح (338/12)، ونسختي البخاري للبخاري «فرعم».

<sup>(2)</sup> النتح (338/12).

<sup>(3)</sup> عمدة القارئ (403/19).

زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَة عَنْ أُمِّ سَلَمَة عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ وَإِنَّكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِليَّ، ولَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ يحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْو مَا أُسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّالِ». [نظر الحديث 2458 واطرافه].

10 بلب بغير ترجمة، وهو كالفصل مما قبله، وتعلق حديثه به ظاهر لدلالته على أن حكم الحاكم لا يحل ما حرمه الله ورسوله، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن أخذ ما علم أنه للغير(1).

ح6967 إنَّمَا أَنا بَشُرُ: أي كواحد منهم في عدم علم (266/4) الغيب، فإنه لا ينافيه ما امتاز به صلّى اللّه عليه وسلّم من الخصوصيات، ألْمَن : أبلغ ببيان حجته فيطْعَةً مِن النّادِ: هذا من المبالغة في التشبيه حيث جعل ما يتناوله المحكوم له بغير حق قطعة من النار.

# 11 بَابِ فِي النِّكَاحِ

ح6968 حَدَّتَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّتَنَا هِشَامٌ، حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أبي سَلْمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿لَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿لَا تُنْكُحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: ﴿إِذَا سَكَتَتُ ﴾. [انظر الحديث 5136 وطرفه].

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ لَمْ نُسْتَأَدَنُ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجُ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلَا بَاسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهُوَ تَزُويِجٌ صَحِيحٌ.

ح6969 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا سُڤْيَانُ، حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ: أَنَّ امْرَأَهُ مِنْ وَلَدِ جَعْفَر تَخَوَّقْتْ أَنْ يُزُوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَة، فَالَاتُ الْمَ سُنِخُيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ جَارِيَة، قالَا:

<sup>(1)</sup> انظر الفتح (339/12).

فَلَا تَخْشَيْنَ! فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامِ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ. قَالَ سُعْيَانُ: وَأُمَّا عَبْدُ الرَّحْمَن فَسَمِعْتُهُ يَعُولُ عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ خَنْسَاءَ. [انظر الحديث 5138 وطرفيه].

ح6970 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّتَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُلْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُلْكَحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْدَنَ. قَالُوا: كَيْفَ إِدْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُنتَ. النظر الحديث 5136 وطرفه].

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ احْتَالَ اِنْسَانٌ بِشَاهِدَىْ زُورِ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ تَيِّبِ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا لِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجُهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النَّكَاحُ، وَلَا بَأْسَ يالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.

ح 6971 حَدَّثَنَا آلِهُ عَاصِم، عَنْ أَبْنِ جُرَيْج، عَنْ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ دَكُوانَ، عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَكْرُ تُسْتَأْدَنُ» قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيي. قَالَ: «إِدْنُهَا صُمَاتُهَا» وقَالَ بَعْضُ النَّاس: إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَة يَتِيمَة أَوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ، فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدِي النَّاس: إِنْ هَوِي رَجُلٌ جَارِيَة يَتِيمَة أَوْ بِكْرًا، فَأْبَتْ، فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدِي رُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَرَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيتْ الْيَتِيمَة فَقَيلَ القَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ وَالزَّوْمِ عَلَى أَنَّهُ بِبُطُلَان دَلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ. [انظر الحديث 5137 وطرفه].

11 باب في النكام: أي ترك الحيل فيه.

ح6968 كَبِيْفَ إِذْنُهَا ؟ أي البكر فَلاَ بَأْسَ أَنْ بَطَأَهَا: ولا يأثم بذلك مع علمه بأن شاهديه كَذْبًا. وَهوَ تَزْوِيجٌ صَوِيجٌ: لأن مذهبه -رحمه الله-(1) أن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً وباطناً، وأن الاستيذان ليس شرطاً في صحة النكاح وإن كان واجباً، وإذا كان كذلك فالقاضي أنشأ لهذا الزوج عقداً مستأنفاً. كذا لابن حجر "في الفتح"(2).

وقال القاضي في الإكمال نقلاً عن الإمام المازَري ما نَصُّه: "مذهبنا أن حكم الحاكم لا يحلّ حراماً وسواء الدماء والأموال "والفروج"(3). وعند أبي حنيفة: أنه يحلّ الحرام في

<sup>(1)</sup> يعنى الإمام بي حنيفة.

<sup>(2)</sup> النتح (341/12).

<sup>(3)</sup> لفظ: "الفروج"، ليس وارداً "في المعلم" للمازّري، لكنّه ثابت "في إكمال الإكمال" للأبي.

الفروج، وَوَافَقَنَا على الأموال، وَزَعَمَ أنه لو شهد [شاهدا]<sup>(1)</sup> زور على رجل بطلاق زوجته، وحكم حاكم بشهادتهما، فإن فرجها يحل لمتزوجها لمن يعلم أن باطن القضية باطل، وقد شنّع عليه في ذلك".هـ<sup>(2)</sup>.

ح6969 أَمْرَأَةً: لم تسمّ مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ بن أبي طالب فَلاَ تَغَفْشَيْنَ: خطاب للمرأة ومَنْ معها مِن النسوة. وأما عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ القاسم بنِ محمد بنِ أبي بكر، وهو المذكور في السند أولا.

ح6971 فأَدْركَنَ : بلغت الحلم. فَوَفِيمَتِ : هذا وما قبله مدخول للشهادة فهو من قول الشهود. وكرّر المصنِّف هذا الكلام في البكر والثيب واليتيمة، والحكمُ فيهن سواء ومرجعه إلى أن حكم الحاكم لا يحلّ حراماً. وعند أبي حنيفة : ينفذ ظاهراً وباطناً، ويحلّل ويحرّم. ابن بطال : "لا يحل هذا النكاح عند أحد من العلماء. وحُكُمُ القاضي بما ظهر له من عدالة الشاهدين في الظاهر، لا يحلّ للزوج ما حرّم الله عليه.هـ(3). وهذا مذهب المالكية قاطبة، والجمهور. وما وقع لابن عبد السلام (4) شارح ابن الحاجب(5)، وتبعه عليه صاحبُ التوضيح (6) من النقل عن ابن عبد البر أنه نَسَبَ لكثير من المالكية مثل مذهب أبى حنيفة.

<sup>(1)</sup> في الأصل والمخطوطة: "شهر" وهو سبق قلم.

<sup>(2)</sup> المعلم بقوائد مسلم (264/2) وإكمال الإكمال (8/5).

<sup>(3)</sup> شرح ابن بطال (253/8) بتصرف، وانظر الفتح (341/12).

<sup>(4)</sup> محمد بن عبد السلام، أبو عبد الله الهواري التونسي، قاضي الجماعة بها، الفقيه المحقق، القوّال بالحق، له شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي، ت 749 هـ انظر شجرة النور الزكية (ص210).

<sup>(5)</sup> يعني شرح ابن عبدالسلام لمختصر ابن الحاجب (ت646م) الفرعي المسمى: تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب. وانظر آراء الفقهاء المالكية فيما ذكره الشبيهي: "شفاء الغليل في حل مقفل خليل" لابن غازي.

<sup>(6)</sup> التوضيح لخليل (ل 684).

قال ابن غازي: "إنه وَهُمٌ نشأ عن تصحيف فإن الذي رأيتُهُ في نسخة عتيقة من "الاستذكار": "وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أصحابهما: إنما ذلك في الأموال"...إلخ، فلعل "أصحابهما" صحَّفه الكاتب بلفظ "أصحابنا" ثم نقله كاتب آخر بالمعنى فقال: "وكثير من أهل المذهب أنه لا فرق بين الأموال والفروج". انظر بقيته (۱).

12 بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَ ائِرِ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ

6972 حَدَّثَنَا عُبِيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَيُحِبُ الْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صلَّى الْعَصْرُ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدُنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصنة فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا، أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: أَهْدَتُ لَهَا امْرَأَهُ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّة عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَة، فَقَالَتُ: أَمَا وَاللَّهِ لِنَحْتَالنَّ لَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، قُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِثْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: لَا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: سَقَتْنِي حَقْصَةُ شَرْبَةً عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتُ نَحْلُهُ الْعُرْقُط، وَسَأْقُولُ ذَلِكِ، وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قُلْتُ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَالَّذِي لَا إِلَّهَ إِنَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي، وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ قَرَقًا مِنْكِ، فَلْمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: ‹﴿لَا›› قُلْتُ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: ‹﴿سَقَتْنِي حَقْصَةُ شَرَّبَةً عَسَلِ» قُلْتُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُط، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَىَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّة فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَقْصَة قَالَت له:

<sup>(1)</sup> شفاء الغليل (ل 243 أ) وانظر أيضاً إرشاد اللبيب (ص 230–231).

يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أُسْقِيكَ مِنْهُ، قَالَ: ﴿لَا حَاجَة لِي بِهِ ﴾ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَهُ: سُبُحَانَ اللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي، انظر الحديث 4912 واطرافه]. 12 بَابُ مَا يُكُرِّهُ مِنِ اهْتِيَالِ الْمَوْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِدِ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّيِيِّ

صلّى اللّه عَلَيْهِ "وسلم" (1) فِي ذَلِكَ: أي في حكم الاحتيال المذكور من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيءُ لِمَ تُحَرِّمُ ﴾ (2) الآية.

ر 6972 أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ: أي دخل عليهم فَدَخَلَ عَلَى دَفْعَةَ ... إلخ»: قال القاضي في "المشارق": في هذا الحديث أن النبي شي شرب العسل في بيت حفصة، وأن المتظاهرة مع عائشة سودة وصفية، والمعروف ما جاء في غير هذه الرواية: أن المتظاهرتين حفصة وعائشة، وأنه إنما شرب العسل عند زينب.هـ(3).

وقال ابن العربي في "الأحكام": "شرب العسل (267/4) كان عند زينب، ورواية: أنه كان عند حفصة أو سودة أو أم سلمة، تصوّر بغير علم".هـ(4). ونقل الحافظ عن الداودي نحوه (5). مَغَافِيرَ: صمغ حلو له رائح كريهة. جَرَعَتْتَ: رعت الْعُرْفُطَ: الشجر الذي صمغه المغافير. فَرَقًا: خوفاً.

# 13 بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ الِاحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُون

ح6973 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَامِر بْن رَبِيعَة أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَرَجَ إلى الشَّام، فَلْمَّا جَاءَ يسَرْغ بَلْغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّام، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل بإثبات التسليم. وفي نسختي البخاري لميارة، والشبيهي بحذفه.

<sup>(2)</sup> آية 1 من سورة التحريم.

<sup>(3)</sup> المشارق (3/9/2).

<sup>(4)</sup> أحكام القرآن (4/1844–1845).

<sup>(5)</sup> الفتح (343/12).

عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِارْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِارْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»، فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا الْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إنظر الحديث5729 وطرفه].

حـ6974 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ: «رَجْزٌ -أَوْ عَدَابٌ- عُدِّبَ يهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ: «رَجْزٌ -أَوْ عَدَابٌ- عُدِّبَ يهِ بَعْضُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْ بَقِيَةً، فَيَدْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأَخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ به بَارْضِ فَلَا يُقْدِمَنَ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بأرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ». الطرف الحديث 3473 وطرفه].

13 بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الإِحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ: وهو وخز أعدائنا من الجن كما في الحديث<sup>(1)</sup>.

قال المهلّب: "يتصور الاحتيال في الفرار من الطاعون بأن يخرج في تجارة أو زيارة مثلا وهو ينوي بذلك الفرار من الطاعون".هـ(2). وقال المناوي: "استدل البخاري بحديث النهي عن الفرار من الطاعون على بطلان الحيل، قالوا: وهو من دقة فقهه فإنه إذا عن الفرار من قدر الله إذا نزل به رضًى بحكمه، فكيف بالفرار من أمره ونهيه إذا نزل "(3) سَعَوْغَ: قرية بطرق الشام. الْوَبَاء: الموت الذريع وهو أعمّ من الطاعون.

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد (413و 413) عن أبي موسى الأشعري، قال في مجمع الزوائد (315/2): "رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الثلاث". قال في الفتح (181/12–182) بعد ما ساق طرق حديث أبي موسى فإنه يحكم له بالصحة لتعدد طرقه إليه". وانظر: "بذل الماعون في فضل الطاعون" لابن حجر.

قلتُ: في صحة هذا الخبر نظر رواية ودراية. فأما الرواية فلا يسلم طريقٌ مِن طرقه مِن مقال. وأما الدراية فإن الطاعون وباء يحدث عن فساد الهواء كما قال الأطباء والفقهاء وأهل اللغة، ولا علاقة للطاعون بالجن.

<sup>(2)</sup> النتح (344/12).

<sup>(3)</sup> فين القدير (383/1).

ح6973 فَلاَ تَقْدَمُوا: النهي فيه وفي قوله. فَلاَ تَغْرُجُوا: للتنزيه عندنا لا للتحريم<sup>(1)</sup>. عندنا لا للتحريم فيه وفي قوله. فَلاَ تَغُرُجُوا: للتنزيه عندنا لا للتحريم أن الطاعون.

# 14 بَابِ فِي الْهِبَةِ وَالشُّقْعَةِ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ وَهَبَ هِبَةَ الْفَ دِرْهَمِ أُو أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ، وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ تُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلَا زَكَاةً عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَخَالَفَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِبَةِ وَأُسْقُطُ الْزَكَاةَ.

ح6975 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْء».

[انظر الحديث 2589 وطرفيه].

ح6976 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّتَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ النَّهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ عَنْ أَلِي سَلَمَة، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّقْعَة فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَم، قَإِدًا وَقَعَتُ الْحُدُودُ وَصَرِيِّقَتُ الطَّرُقُ فَلَا شُقْعَة.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشَّقْعَةُ لِلْجِوَارِ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: إِنْ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشَّقْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِأْتَةِ سَهْم، تُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ وَكَانَ لِلْجَارِ الشَّقْعَةُ فِي السَّهْمِ الْأُوَّلِ، وَلَا شُفْعَةً لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ. إنظر الحديث 2213 واطرافه]

ح7777 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّتَنَا سَفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّريدِ قَالَ: جَاءَ الْمِسُورُ بْنُ مَحْرَمَة فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِيي، قَانُطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدِ فَقَالَ أَبُو رَافِعِ لِلْمِسُورِ: أَلَا تَامُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِي مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي؟ قَقَالَ: لَا أَزيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ إِمَّا يَشْتَرِي مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي؟ قَقَالَ: لَا أَزيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ إِمَّا مُطَعَة وَإِمَّا مُنَجَمَةٍ. قَالَ: أَعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا، فَمَنَعْتُهُ، وَلُولًا أَنِي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُ بِصَقْبِهِ» مَا يعتُكَهُ.

<sup>(1)</sup> بل التحريم شديد الحرمة، لأنه ورد في بعض الروايات عند أحمد (82/6 و 145 و255): «أن الفارً من الطاعون كالفار من الزحف»، ومعلوم أن التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر.

أوْ قَالَ: مَا أَعْطَيْتُكَهُ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا، قَالَ: لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشَّقْعَة فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّقْعَة، فَيَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي الشَّافِعِ فِيهَا شُفَعَة. [انظر الحديث 2258 واطرانه].

ح878 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُقْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ الْشَرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْنًا يَارُبَعِ مِائَةً مِثْقَالٍ، فَقَالَ: فَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُ يصَقَيهِ» لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ اشْتُرَى نَصِيبَ دَارٍ فَأْرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشَّقْعَة وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينَ. انظر الحديث 2258 واطرافه آ.

14 باب في المبة والشّفعة: أي في كراهة الاحتيال في الرجوع عن الهبة والاحتيال في إسقاط الشفعة. واحْتال في ذلِكَ: بأن تواطأ مع الموهوب له على عدم تصرفه فيها. فَذَالَكُ الرّسُولَ صلّى اللّه عَلَيْهِ فِي الْهِبةِ أي خالف ظاهر حديثه المتضمّن للنهي عن الرجوع في الهبة لغير الولد. وأسْقطَ الزّكاة: بعد حلول الحول على الهبة عند الموهوب له، والجمهور عدم إسقاطها عن ربها.

ح6975 لَيس لَنا مَثلُ السَّوْءِ: أي لا ينبغي لنا أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحواله.

-6976 وَسُرِّفَتِ الطُّرُقُ: بينت مصارفها. ثُمَّ عَهْدَ: أي بعض الناس إِلَى هَا شَدَّدهُ: من إثبات الشفعة للجار، فسئل هل من إثبات الشفعة للجار فَأَبْطَلَهُ: المهلّب: "وذلك أنه أثبت الشفعة للجار، فسئل هل من حلية في إسقاطها؟ فقال: تشتري من الدار جزءاً تافهاً، فإذا احتقره الجار فلم يشفعه، فاشتر باقيها فتكون أحق منه لأن الشريك أحق من الجار بإجماع".هـ(1).

ابن بطال: "وهذا ليس فيه شيء مِن خلاف السنة، وإنما أراد البخاري إلزامهم التناقض لأنهم احتجوا في شفعة الجار بحديث: «الجار أحقّ بصَقَبه» ثم تحيلوا في إسقاطها بما

<sup>(1)</sup> إرشاد اللبيب (ص229–230).

يقتضي أن يكون غير الجار أحق بالشفعة من الجار"<sup>(1)</sup>. إن اشْتَرَى دَاراً: أي أراد شراءها كاملة فَاشْتَرَى مِنها سَمْهاً: واحداً مِنْ مِائَةِ سَمْمٍ: فيصير شريكاً لمالكها فَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّمْمِ الْأُوّلِ: ثم أسقطها عنه لحقارته. وَلاَ شُعُعْةَ لَهُ فِي السَّمْمِ الْأُوّلِ: ثم أسقطها عنه لحقارته. وَلاَ شُعُعْةَ لَهُ فِي السَّمْمِ الْأُوّلِ: ثم أسقطها عنه لحقارته. ولا شُعُعْةَ لَهُ فِي السَّمْمِ اللَّوْي اشتراه أولاً عليه.

ح7776 ستَعْدِ: بن أبي وقاص. هَذَا: يعني سعداً. بَيْقِي: المعين المبعض الّذِي فِيهِ دَارِهِ: فهو جار له. فقالَ: سعد. مُقَطَّعَةٍ أو<sup>(2)</sup> مُنجَّمَةٍ: مآل العبارتين واحد، أي مؤجله. يِصَقَيهِ: أي بقربه أو بقريبه، أي من غيره، حمله الجمهور على معنى أنه أحق ببرَّه وصلته، والحنفية على أنه أحق بشفعته. وقصد البخاري إقامة الحجة عليهم لأن كل ما جعله صلّى الله عليه وسلّم حقاً لشخص لا يحل لأحد إبطاله بحيلة (4/268)، ولا بغيرها. قُلْتُ لِسَعْبَانَ: قائله علي: (3) لَمْ بَقُلْ هَكَذَا: بل قال عن عمرو بن الشريد (4) عن أبيه، فأبدل المِسْوَر بأبيه قالَ: سفيان لَكِنَّهُ أي إبراهيم بن ميسرة (5). بيَيِيعُ الشَّعْجَةُ : أي يزيلها ويبطلها، فَعَبَّرَ بالبيع عن لازمه، وهو الإزالة عن المِلك. وفي نسخة: «يقطع» (6) ورجحها القاضي عياض (7). أَلْفَ دِرْهَمٍ: مثلا.

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (266/8) بتصرف، وانظر الفتح (346/12).

<sup>(2)</sup> كذا في المخطوطة. وفي صحيح البخاري (35/9) ونسختى البخاري لميارة والشبيهي: «مقطعة وإما منجمة».

<sup>(3)</sup> هو ابن المديني.

<sup>(4)</sup> عمرو بن الشّريد، الثقفي، أبو الوليد الطائفي، ثقة، من طبقة أوساط التابعين. التقريب (72/2).

<sup>(5)</sup> إبراهيم بن ميسرة الطائفي، نزيل مكة، ثبت حافظ ت 132 هـ التقريب (44/1).

<sup>(6)</sup> هي رواية أبي ذر عن الكشميهني. كذا في الإرشاد (115/10) وهامش صحيح البخاري (35/9). وعزاها عياض في المشارق إلى الأصيلي ورجحها، ووقع في الفتح (347/12) تخليط في العزو. وأشار العارف الفاسي في حاشيته على البخاري (203/5) بقوله: "ووقع عند ابن حجر: «يمنع» موضع: «يبيع» وهو خلاف ما في أصل ابن سعادة، وكذا المشارق". قلتُ: تبيّن لي —والـله اعلم—أنه حصل في مخطوطة "الفتح" خطأ تحوّل في مطبوعة الفتح إلى خطأ آخر.

<sup>(7)</sup> المشارق (1/293).

ح6978 لَوْلاً أَنَّى ...إلخ »: أي وما جعله النبي على حقاً لا يحل لأحد إبطاله إن الشُترَى: أي باع. وَهَبَ لاِبنْفِهِ: أي وهب له ما أراد بيعه له. ولا ببَكُونُ عَلَيْهِ ببَوبينُ: أي لصغره، أمَّا لو وهب لكبير أو لأجنبي فللشفيع أن يُحَلِّفَ الموهوب له أن الهبة حقيقة وأنها جرت بشروطها. قال العارف: "وهذا إنما يتم إذا أراد بيع نصيبه من ولده فأبرز البيع في صورة الهبة، فقوله: اشترى بمعنى باع وهو سائغ".هـ(1).

وهذا جار على مذهبنا، فإن الشفعة عندنا لا تدخل في الشخص الموهوب كان لقريب أو لأجنبي.

#### 15 بَابِ احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ

ح6979 حَدَّتَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَة عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأَمَّكَ هَدِيَّة، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأَمَّكَ حَلَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا!» ثُمَّ خَطَبَنَا قَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِي اللَّهُ فَيَاتِي فَيَقُولُ «أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِي اللَّهُ فَيَاتِي فَيَقُولُ هَذَا هَدِيَّة أَهْدِيتُ لِي أَقَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَلَّى تَأْتِيهُ هَدِيتُهُ وَاللَّهِ لَا يَأْخُدُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا يغَيْر حَقِّهِ إِلَّا لَقِي اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْأَعْرِفَنَ وَاللَّهِ لَا يَأْخُدُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا يغَيْر حَقِّهِ إِلَّا لَقِي اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْأَعْرِفَنَ وَاللَّهِ لَا يَأْخُدُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا يغَيْر حَقِّهِ إِلَّا لَقِي اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْأَعْرِفَنَ أَوْلَا مِنْكُمْ لَهُ مَنْ اللَّهُ يَحْمِلُهُ بَعْرَهُ لَهُ أَعْمَلُهُ مَا لَعْنَ اللَّهُ يَحْمِلُهُ بَعْرَهُ اللَّهُ مَالِكُمْ وَمَا لَقِي اللَّهُ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُوارٌ أَوْ شَاهً تَيْعَرُ » ثُمَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِي اللَّهُ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ لُكُونَ (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ !» بَصْر عَيْنِي وسَمْع وسَمْعَ وَلَا اللَّهُ مَلْ بَلَعْتُ !» بَصْر عَيْنِي وسَمْع وسَمْع اللَّهُ لَيْنَ اللَّهُ لَكُونُ والمَوانِهِ إِلَيْ السِلَهُ الْمُعْتُ !» والمَوانِه إِلَيْ الْقِي اللَّهُ يَعْلَى الْمَلِهِ فَيْ اللَّهُ الْمُولُ الْمَالِهُ الْمُعْتُ إِلَيْ الْمَلِهُ الْمُ الْمُعْتُ الْمَالِهُ الْمُ الْمُعْتُ إِلَى الْمَالِهُ الْمُعْتُ اللَّهُ الْمُلِهُ الْمُولُ الْمَلِهُ الْمُعْتُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْتُ الْمُ الْمُعْتُ الْمُ الْمُعْتُ اللَّهُ الْمُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتُ الْمُولُ الْقِيلِي اللَّهُ الْمُنَالُولُهُ اللَّهُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْلَا الْمُو

ح6980 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُقْدَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَة، عَنْ عَمْرُو بْن الشَّريدِ، عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَارُ أَحَقُ يصقيهِ». وقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ الشُنَرَى دَارًا يعِشْرينَ أَلْفَ دِرْهَم، قَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرَي الدَّارَ يعِشْرينَ أَلْفَ دِرْهَم، وَيَنْقُدَهُ يَسْعَة آلاف دِرْهَم وَتِسْعَ مِائَةِ دِرْهَم، وَتِسْعَة وَتِسْعينَ وَيَنْقُدَهُ دينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنْ الْعِشْرينَ الْأَلْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّقْيعُ أَخَذَهَا يعِشْرينَ أَلْفَ دِرْهَم، وَإِلًا فَلَا سَييلَ لَهُ عَلَى الدَّار، فَإِنْ

<sup>(1)</sup> حاشية العارف الفاسي (203/5).

استُحقَّتُ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُوَ سِنْعَهُ آلَافِ دِرْهَم وَسِنْعُ مِائَةٍ وَسِنْعَةٌ وَسِنْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ، لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ الْتَقْضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ، قَإَنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ قَإِنَّهُ يَرُدُهَا عَلَيْهِ يعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَم. قَالَ: قَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وقَالَ: النَّبِيُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْعُ الْمُسْلِمِ لَا دَاءَ وَلَا خِبْتَة وَلَا غَائِلَة».

[انظر الحديث 2258 وأطرافه].

حـ6981 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثْنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ الشَّرِيدِ، أَنَّ أَبَا رَافِعِ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِنْقَالٍ، وَقَالَ: لُوثُلَا أُنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُ بِصَقَيْهِ» مَا أَعْطَيْتُكَ. [انظر الحديث 2258 واطرافه].

15 بِلَابِ الْمُنْتِبِالِ الْعَامِلِ لِبِيهُدَى لَهُ: أي كراهة ذلك، واحتياله للهدية بأن يسامح بعض من عليه الحق.

ح6979 رُغَاءٌ: صوت الإبل هُوَارٌ: صوت البقر تَبِيْعَرُ: تصوت.

ح6980 قال أبو نعبيم: قال ابن حجر: "كذا وقع للأكثر، وأظنه وقع هنا تقديم وتأخير، فإن الحديث وما بعده متعلق بباب الهبة والشفعة. وقال الكرماني: إنه من تصرف النقلة"(1). إن اشْتَرَى دَاراً: أي أراد أن يشتريها. يعشوبين أَلْكَ دِرْهَم: مثلا فَلاَ بَاْسَ أَنْ بَحْنَالَ: على إسقاط الشفعة وقوله "قَبْلَهُ" وَتِسْعَة وَتِسْعِينَ: إلى قوله: مِنَ الْعِشْرِينَ الْأَلْفَ: موجود فيما وقفنا عليه من النسخ، عليه صورة الحاء للحموي وهو مشوش، وبإسقاطه يرتبط الكلام ويفهم، ثم وجدت العارف الفاسي قال: "من قوله: «تسعة» إلى «ألف» زادها الحموي، وإسقاطها الصواب"(2). وَبَنْقُدَهُ دِينَاراً بِمَا بَقِيمَ: أي في مقابلته صرفاً وقدراً لباقي عشرة آلاف درهم، ودرهم واحد. فَإِنْ طَلَبَ الشّفنِيمُ: أخذ الدار بالشفعة. أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْكَ دِرْهَم: لأنها الثمن الذي وقع به

<sup>(1)</sup> الفتح (349/12) وانظر الكواكب الدراري (92/24).

<sup>(2)</sup> حاشية العارف الفاسى على البخاري (203/50-204).

العقد. لِأَنَّ الْبَبْعَ: أي المبيع انتقض الصوف الواقع بين البائع والمشتري بَرُدُها عَيره عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ: لأن البيع صحيح ففرق بين الاستحقاق والعيب مع إجماع غيره على أن المشتري فيهما لا يرجع إلا بما دفع. قال: البخاري فَأَجَازَ: أبو حنيفة هَذَا الْفِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أي الحيلة في إيقاع الشريك في الغبن الشديد إن أخذ بالشفعة، أو إبطال حقه بسبب الزيادة المفرطة في الثمن إن ترك الأخذ. وقال [1]: البخاري. لا وأبطال حقه بسبب الزيادة المفرطة في الثمن إن ترك الأخذ. وقال [1]: البخاري. لا مناء: لا عيب. ولا فِي شيء من بيوع المسلمين.

ح6981 الْجَارُ أَحَلُّ بِصَغَبِهِ: المهلب: "وجه ردَّه بحديث: «الجار أحق بصقبه» أنه كما كان أحق بصقبه المبيع، وجب أن يكون أحق بالرفق في هذا كما فعل أبو رافع<sup>(2)</sup> مع سعد"هـ نقله ابن غازي<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل، وصحيح البخاري (37/9)، والإرشاد (117/10). وفي نسختي البخاري لميارة، والشبيهي بسقوط واو «قال»، وهي رواية أبي نر كما قال القسطلاني.

<sup>(2)</sup> أبو رافع هو مولى رسول الله ﷺ. وسعد هـو ابن أبي وقاص.

<sup>(3)</sup> إرشاد اللبيب (ص203)، وانظر الفتح (350/12).

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ التَّعْيِيرِ

هو تفسير الرؤيا بما يؤول إليه أمرها، والرؤيا تُكلَّمَ الناسُ على حقيقتها بكلام طويل عريض. قال الإمام المازري: "حقيقة الرؤيا من مواقف(1) العقول لأنها إدراكات للنفس (269/4), والروح وهما غير معلومين لنا. ثم ذكر فيها أقوالا وقال: الصحيح ما عليه أهل السنة أن الرؤيا اعتقاد يخلقه الله تعالى في قلب النائم كما يخلقه في قلب اليقظان، ويجعله عَلَماً على أمر يخلقه في ثاني حال أو على أمر خلقه. ومهما وقع فيها على خلاف المعتقد فهو كما وقع لليقظان، نظيره أن الله تعالى خلق الغيم علامة على المطر وقد يتخلف، وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك ويقع بعدها ما يَسُرُّ، أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يَشُرُّ، والعلم عند الله تعالى هـ نقله الأبي في: "إكمال الإكمال"(2)، وابن حجر في: "الفتح"(3).

وقال ابن العربي: "الرؤيا إدراكات يلقيها الله تعالى على يد مَلَكِ أو شيطان، إما بأسمائها أي حقيقتها وإما بكناها، أي بعبارتها وإما تخليط، ونظيرها في اليقظة الخواطر فإنها قد تأتى على نسق، وقد تأتى مسترسلة غير محصلة "هـ نقله في الفتح(4) أيضاً.

وقال الاقفهسي: "الإجماع على أن الرؤيا حق، وبشرى من الله وهي من أجزاء النبوءة ولها حقيقة. قال صلّى الله عليه وسلم: «أصدقكم رؤيا، أصدقكم حديثا»(5)

<sup>(1)</sup> معناها أن الرؤيا لا تعلم بالعقل، ولا يقوم عليها البرهان.

<sup>(2)</sup> المعلم (15/3-116)، وإكمال الإكمال (68/6-69).

<sup>(3)</sup> الفتح (353/12).

<sup>(4)</sup> الفتح (352/12)، وانظر العارضة (1773/9).

<sup>(5)</sup> مسلم، كتاب الرؤيا (ح 2263) (1773/4).

وأصدقها أيضا من يرى وهو راقد على الجنب الأيمن". هـ نقله الشاذلي (1).

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْي الرُّؤْيَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْي الرُّؤْيَا السَّالِحَة السَّالِحَة

ح6982 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ. (ح) وحَدَّتْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّتْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّتْنَا مَعْمَرٌ قَالَ، الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرُورَهُ عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، النَّهَا قالت: أوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْم، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْح، فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَّحَنَّتُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ -اللَّيَالِي دُوَاتِ الْعَدَدِ وَيَتَزَوَّدُ لَّذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى خَدِيجَة فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَحِيَّهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فُجَاءَهُ الْمَلْكُ فِيهِ فَقَالَ: ﴿ اقْرَأَ ﴾ فقالَ لهُ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ: ﴿ مَا أَنَا بقارئ، فأخَذنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلغٌ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلْنِي فَقَالَ اقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذُنِي فَغَطَّنِي التَّانِيَّةُ حَتَّى بَلغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فقالَ: ﴿اقْرَأَ﴾ فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَأَخَدَنِي فَغَطَّنِي النَّالِثَة حَتَّى بَلغَ مِنِّي الْجَهْدُ، تُمَّ أَرْسَلْنِي فَقَالَ: ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكُ ۚ الَّذِي خَلْقَ ﴾ [الله ق: ١] حَتَّى بَلْغَ: ﴿ عَلْمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [اللله: 5] فرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَ ادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَة فَقَالَ: ﴿ زَمُّلُونِي! زَمُّلُونِي ﴾ فَزَمُّلُوهُ حَتَّى دَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ: ﴿ يَا خَدِيجَةُ مَا لِي ﴾... وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، وَقَالَ: «قَدْ خَشْيِتُ عَلَى نَقْسِي » قَقَالَتْ لهُ: كَلَّا أَبْشِرْ ، فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِيلُ الرَّحِمَ وَتَصِنْكُ ٱلْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ثُمَّ انْطَلَقْتْ يِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَنَّتُ بِهِ وَرَقَة بْنَ نَوْقل بْنِ أُسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَّى، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَة أَخُو أَبِيهَا. وَكَانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابُ الْعَرَبِيَّ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنْ الْإِنْجِيلِ مَا شُنَّاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي. فقالت له خديجة: أي ابن عَمِّ اسمَعْ مِنْ ابن اخِيكَ. فَقَالَ وَرَقَّهُ: ابْنَ آخِي مَاذَا تَرَى؟ فَاخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>(1)</sup> تحقيق المباني، باب في الرؤيا والتثاؤب.

وسَلَّمَ مَا رَأَى، فَقَالَ وَرَقَهُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي الْزَلَ عَلَى مُوسَى! يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدْعًا، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُومُ حُرْجِيَّ هُمْ؟» فقالَ ورَقَهُ: نَعَمْ، لَمْ يَاتِ رَجُلٌ قطُّ بِمِثْلِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُومُ حُرْجِيَّ هُمْ؟» فقالَ ورَقَهُ: نَعَمْ، لَمْ يَاتِ رَجُلٌ قطُ بِمِثْلِ مَا حِبْتَ بِهِ إِلَّا عُودِي، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ الْصَرُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَرًا، ثُمَّ لَمْ يَشْبَ ورَقَهُ أَنْ تُوفِي وَقَتَرَ الْوَحْيُ قَثْرَةً حَتَّى حَزَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا بَلَغَنَا حُرْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُعُوسِ شَوَاهِقِ الْجَبَالِ، فَكُلَّمَا أُوفِي يَذِرُووَ قِجَبَلِ لِكَيْ يُلْقِي مِنْهُ نَقْسَهُ تَبَدَّى لَهُ حِبْرِيلُ، فقالَ: الجَبَالِ، فَكُلَّمَا أُوفِي يَذِرُووَ قِجَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِي مِنْهُ نَقْسَهُ تَبَدَّى لَهُ حِبْرِيلُ، فقالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا، فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأَسُهُ وَتَقِرُ نَقْسُهُ، فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالْتَ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْي عَذَا لِمِثْلَ ذَلِكَ جَأَسُهُ وَتَقِرُ نَقْسُهُ، فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالْتَ عَلَيْهُ وَتَقِرُ نَقْسُهُ وَتَقِرُ نَقْسُهُ وَتَقِرُ نَقْسُهُ وَتَقِرُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَا إِنْ عَبَاسٍ فَالْقُ الْإِصْبَاحِ: ضَوْءُ الشَّمْسِ عِنْوَلُ لَهُ مَثِلُ ذَلِكَ. قالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فالِقُ الْإصْبَاحِ: ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهُ وَضَوْءُ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ. واظراف وضَوْءُ القَمَر بِاللَّيْلِ. واظراف وضَوْءُ القَمَر بِاللَّيْلِ. واظراف وضَوْءُ القَمَر بِاللَّيْلِ. واظراف واللهُ والمراف اللهِ اللهُ الْهُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمُ وَمَوْءُ الْقَمَر بِاللَّيْلِ. والطراف الذي اللهُ والمُوسُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعَمِّلُ وَقَالَ الْمُ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ الْمَالِقُ الْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

1 بَابُ أَوْلُ هَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه مِنَ الْوَحْبِ، الرُّوْبَا الصَّالِحَةُ: أي المبشرة أو الصادقة.

ر 6982 مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْمِ: في الوضوح والظهور هِرَاءً: أي غاراً فيه. وَهُوَ: أي التحنث التَّعَبُّدُ: بالخلوة، والتفكر في آلاء الله ومصنوعاته وَبِيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ: التعبد. لِمِثْلِماً: أي الليالي فَجِئَهُ الْمَقُّ: أي جاءه الوحي بغتة الْمَلَكُ: جبريل فقالَ: بدون أن يُسَلِّم عليه، لأن القصد تفخيم الأمر وتهويله.

ما أَنا بِقَارِيْ: أي لا أقرأ. فَغَطَّنِي: ضمَّني إليه حَتَّى بلَغَ: أي الغَطُّ مِنَّي الْجَهْدَ: أي عادة وسعي. مَا أَنا بِقَارِيْ: أي ماذا اقرأ. ﴿ اقْرَأُ عاية وسعي. مَا أَنا بِقَارِيْ: أي ماذا اقرأ. ﴿ اقْرَأُ عاية وسعي. مَا أَنا بِقَارِيْ: أي ماذا اقرأ. ﴿ اقْرَاءَة مبتدئا باسم ربك. فَرَجَعَ بِها: بالآيات أو بالقصة بالسم ربك. فَرَجَعَ بها: بالآيات أو بالقصة ترْجُفُ: تخفق وتضطرب بَوَادِرُهُ: جمع بادرة، وهي اللحمة بين العنق والمنكب. وَمُّ عُلَيْ: الهلاك. كَلاّ: لا خوف عليك. الْكَلّ : الثقل وَمُلُونِي بالنِّياب. فَشِيبَتُ عَلَيَّ: الهلاك. كَلاّ: لا خوف عليك. الْكَلّ : الثقل

نَوَائِيهِ الْعَلِّ: حوادثه. وَرَقَقَ (1): عَدَّهُ جماعة من الأثمة في الصحابة، وقدمنا ذلك (2). الناه وسر الخبر. فيهما: خبر "ليْت" أي موجود فيها. جَذَعاً: حال، أي شابا قويا. أكُونُ: أي ليتني أكون ...إلخ». أو مُخْرِجِيَّ هُمْ: استبعد صلّى الله عليه وسلم إخراجهم له مع عدم موجبه، فبيّن له ورقة السبب فيه فقال: لَمْ بِأُنْهِ ... إلخ»: والمعاداة سبب الإخراج بَوْهُكَ: أي يوم انتشار نبوتك، أي حياً مُؤْزَّراً: قوياً. بِنشَتَبْ: يلبث وفَنتَ وَالْوَحْبُ: احتبس عنه سنتين ونصف. فيما بلَغنا: قاله الزهري بِيتَرَدَّي: يسقط شَوَاهِلُ الْجِبالِ: أعاليها بِذَرْوَةِ جَبلٍ: أعلاه بِلْقِيم نَفْسَهُ ونْهُ: اضطراب قلبه. إشفاقاً أن تكون الفترة لسبب وقع منه. نبَحَيَّى: ظهر جَأْشُهُ: اضطراب قلبه.

## 2 بَاب رُؤنيًا الصَّالِحِينَ

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقْصِيِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُحًا قَرِيبًا ﴾ [الست : 27].

ح6983 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرُّوْنِيَا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِيَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ اللَّبُوَّةِ».

2 بَابُ رُوْبِيا الصَّالِحِينَ: الإضافة للفاعل، والصالحون هم القائمون بحقوق الله وحقوق العباد والمراد هنا الذين يغلب عليهم الصدق، أي بيان حالها.

قال المهلب: "الناس في الرؤيا ثلاثة: الأنبياءُ، ورؤياهم كلها صادقة وقد يكون فيها ما يحتاج إلى تعبير. والصالحون، والأغلب على رؤياهم الصدق، وقد يقع فيها ما يحتاج إلى

<sup>(1)</sup> ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى القرشي، ابن عم أم المؤمنين خديجة، ذكره الطبري، والبغوي، وابن قانع، وابن السكن وغيرهم في الصحابة. انظر الإصابة (607/6-610): القسم الأول.

<sup>(2)</sup> الفجر الساطع (1 / ل18).

التعبير. وَمَنْ سواهم (270/4)/ وهم ثلاثة أقسام: مستورون والغالب استواء الحال في حقهم، وفَسَقَة، والغالب على رؤياهم الأضغاث، وَيَقِلُ فيهم الصدق، وكفار، ويندر في رؤياهم الصدق".هـ نقله في الفتح<sup>(1)</sup>. ﴿ لِالْمَلُ ﴾: أي متلبساً به. ﴿ إِن شَاءَ اَللَّهُ ﴾ (2): فيه تعليم للعباد.

ر 6983 الرُّوْبِهَا المسنة: أي المبشرة. جُزْءٌ ... إلخ»: يأتي إيضاحه قريباً. قال السيوطى: "هذا حديث متواتر".

### 3 بَابِ الرُّؤْيَا مِنْ اللَّهِ

ح6984 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ مِنْ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ».

[انظر الحديث 3292 والطرافه].

ح 6985 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف، حَدَّتَنَا اللَّيْتُ، حَدَّتَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ اللَّهِ، فَلْيَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهَا، وَلَيْحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ الشَّيْطَان، فَلْيَسْتَعِد مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَدْكُرْهَا لِأَحَدِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ».

[الحديث 6985 طرفه في: 7045].

3 بَابُ الرُّؤْبِا وِنَ اللَّهِ: أي بيان ما جاء فيها.

م 6984 الرُّوْبِهَا: أي الصالحة، الغير المهولة مِنَ اللَّهِ: أي بشرى من اللَّه أو تحذير أو إنذار منه، وإضافتها إليه سبحانه إضافة تشريف وتأدب، وإلا فكل من الرؤيا والحلم من اللَّه. والْحُلُمُ: هو ما يراه النائم من الأمر الفضيع المهول مِنَ الشَّبْطَانِ: وأضيف

<sup>(1)</sup> الفتح (362/12).

<sup>(2)</sup> آيــة 27 من سورة الفتح.

إليه لكونه على هواه ومراده، أو لأنه الذي يخيل فيها، ولا حقيقة لها في نفس الأمر، أو لكونها يحضرها، وإلا فالكل من الله كما مرَّ.

قال الزركشي: "هذا تصرف شرعي بتخصيص الرؤيا بما يراه من الخير، والحلُم بما يراه من الشروإن كان في الأصل لـما يراه النائم"(1).

ح6985 وَلْبَتَعَدَّثْ بِهَا: وفي مسلم: «ولا يخبر بها إلا من يحب» فَلْبَسْتَعِدْ مِنْ شُوّهً! ولا يخبر بها إلا من يحب» فَلْبَسْتَعِدْ مِنْ شَرِّهَا ذاك سبباً للسلامة من ضررها.

قال الحافظ ابن حجر: "حاصل ما ذكر من آداب الرؤيا الصالحة ثلاثة أشياء: أن يحمد الله تعالى عليها، وأن يستبشر بها، وأن يتحدث بها لكن لمن يحب دون مَن يكره"(4).

زاد المناوي عن بعضهم: "ويقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لَمًا جاءه جبريل بعائشة وقال: هذه زوجتك: «إن يكن من عند الله يمضه» (5). قال بعض العارفين: ما قلته قط في واقعة إلا وَفُرجَتْ مع فَلَق الصبح. هـ (6).

ثم قال ابن حجر: "وآداب الرؤيا المكروهة ستة أشياء:

أن يتعوذ بالله من شرّها، ومن شرّ الشيطان، ويتُفل حين يهب من نومه عن يساره "ثلاثا"، وليتحول من جنبه الذي كان عليه، وليقم فلْيُصَلّ، ولا يذكرها لأحد. زاد بعضهم.

<sup>(1)</sup> التنقيح (ل-258) (خ ع 767 ج).

<sup>(2)</sup> مسلم، كتاب الرؤيا (ح 3) (1772/4).

<sup>(3)</sup> مسلم (4/1773).

<sup>(4)</sup> الفتح (370/12).

<sup>(5)</sup> رواه ابن سعد في الطبقات (63/8)، وقال في الإصابة (19/8): "فيه عيسى بن ميمون وهو واو".

<sup>(6)</sup> فيض القدير (351/1).

سابعاً: وهو قراءة آية الكرسي. قال القرطبي: "والصلاة تجمع ذلك كله، لأنه إذا قام يصلي تحول عن جنبه وبصق ونفث عند المضمضة في الوضوء، واستعاد قبل القراءة، ثم دعا اللّه في أقرب الأحوال إليه فيكفيه اللّه شرّها"(1).

4 بَابِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ

ح6986 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، لَقِيتُهُ بِالْيَمَامَةِ عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة، عَنْ أَبِي قَتَادَة، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرُّوْنِيَا الصَّالِحَةُ مِنْ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ، قَإِذَا حَلْمَ فَلْيَتَعَوَّدُ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ شَمِالِهِ فَإِنَّهَا لَا تَصْرُّهُ». وعَنْ الشَّيْطان، قَإِذَا حَلْمَ فَلْيَتَعَوَّدُ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ شَمَالِهِ فَإِنَّهَا لَا تَصْرُّهُ». وعَنْ أبيهِ حَنْ النَّييِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهِ الْوَلَالَ الْمُ الْمَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهِ الْمَالِهُ وَاللَّهُ الْوَلْمُ الْمَالِي الْمُ الْمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِهِ لَمْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنْهِ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَالِيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِهُ الْمُ الْمُنْهِ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْفِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْفِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ ا

ح6987 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُنْدَرِّ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَس بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُوُنِيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِبَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ».

[م- ك-42، ب-أول الكتاب، ح-2264، أ-12037].

ح6988 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قُزَعَة، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿رُوْنِيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِيَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿رُوْنِيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِيَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿رُونِيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِيَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ اللَّهُوَّةِ ﴾ [الحديث 6988 - طرفه في 7017]. [م- 2-42، ب-اول الكتاب، ح-2263، ا-7186].

ورَوَاهُ تَابِتٌ وَحُمَيْدٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ عَنْ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهِيّ

ح6989 حَدَّتَنِي إِبْرَ اهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّتَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَ اوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ حَبَّدِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرُّوْنِيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ».

<sup>(1)</sup> الفتح (370/12-371)، وانظر المفهم (19/6).

4 بابُ الرُّوْبِا الصَّالِمَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ: ترجم بلفظ «الصالحة» إشارة إلى تقييد جميع الروايات الخالية منه بها، وكما قيَّدَهَا بّالصالحة " تُقيَّدُ أيضاً بكونها من الرجل الصالح.

قال القرطبي: "لا تكون الرؤيا من أجزاء النبوة إلا إذا وقعت من مسلم صالح صادق، لأنه الذي يناسب حاله حال النبي، والكافر والكاذب والمخلط وإن صدقت رؤياهم في بعض الأحيان فإنها لا تكون من الوحي ولا من النبوءة".هـ(1). وقوله: «الصالحة» قال ابن رشد: "معناه المبشرة"(2)، وقيل: «الصادقة».

م6986 الرُّوْيا : الصالحة. مِنَ اللَّهِ: هذا تشريف لها، وَالْعلَمُ: الرؤيا الغير الصالحة مِنَ الشَّيْطَانِ: وهو تحقير لها، وما كان من الشيطان لا يكون من أجزاء النبوة، ففيه تقوية لقوله في الترجمة: «الصالحة»، وهذا وجه إدخاله فيها. ولْببَبْطق: أي ثلاثا كما يأتي. وفي رواية: «فليتفل» وفي أخرى «فلينفث» وَدَلً كلام القاضي هنا(3)، وفي الطب(4): "على أن الثلاثة بمعنى واحد".

زاد النووي: "ولعل المراد بالجميع النفث، وهو نفخ لطيف بلا ريق، ويكون التفل والبصق محمولين عليه مجازاً "(5).

ر 6987 رُونْياً (271/4) الْمُوْمِنِ: أي الصالحة من الصالح ذكراً كان أو أنثى جُزْءٌ مِنْ سِنَّةِ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوءَةِ: كذا جاء في أكثر الروايات ووردت أحاديث

<sup>(1)</sup> المفهم (13/6)، والنظر الفتح (362/12).

<sup>(2)</sup> المقدمات الممهدات (473/3).

<sup>(3)</sup> إكمال الإكمال (70/6)، وشرح النووي على مسلم (18/15).

<sup>(4)</sup> شرح النووي على مسلم (182/14)، وإكمال الإكمال (12/6).

<sup>(5)</sup> شرح النووي على مسلم (18/15).

أخرى بتجزئتها بعدد آخر، ذكرها الحافظ وأنهى ما جاء فيها إلى عشر وهي: 1-ست وعسرون 2- وأربعون 3- وأربعون 4- وخسمس وأربعون 5- وسبت وأربعون 8- وخمسون 5- وسبت وأربعون 6- وسبت وأربعون 6- وسبت وأربعون 6- وسبت وسبتون. ثم قال بعد سردها ونسبتها إلى مخرّجيها: "أصحها مطلقاً «ست وأربعون»، ويليها: «سبعون» ".هـ(1).

واستشكل كون الرؤيا جزءاً من النبوءة، واستعظم ذلك، وأجيب عنه بأجوبة فقيل: معنى ذلك إنها جزء من علم النبوءة، لأن النبوءة وإن انقطعت فعلمها باق. وقيل: معناه إنها تشابهها في صدق الخبر، وقيل: تشابهها في علم الغيب على أنه لا إشكال في الأخذ بظاهر الخبر، فإن جزء النبوءة لا يكون نبوءة، كما أن جزء الصلاة لا يكون صلاة. قاله في الفتح<sup>(2)</sup>.

وقد أكثر الناس في توجيه انحصارها في الأجزاء المذكورة. وقال الإمام المازري: "الصواب أنه مما قصر الله عِلْم سِرِّه على نبيه صلّى الله عليه وسلم فلا اطلاع لغيره عليه، ولا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة وتفصيلا".هـ(3). كما أكثروا أيضا الكلام في الجمع بين الروايات السابقة. قال ابن العربي: "وأحسنها قول الطبري عالم القرآن والسنة: إن نسبة هذه الأجزاء إلى النبوءة إنما هو بحسب اختلاف الرائي، فرؤيا الصالح على عدد والذي دونه درجة دون ذلك".هـ نقله الأبّي في "إكمال الإكمال"(4) وابن حجر في: "الفتح".

<sup>(1)</sup> الفتح (363/12).

<sup>(2)</sup> الفتح (363/12).

<sup>(3)</sup> المعلم (117/3)، وانظر إكمال الإكمال (73/6)، والفتح (364/12).

<sup>(4)</sup> إكمال الإكمال (76/6).

قلتُ: ورأيت نحوه في "التمهيد" لأبي عمر بن عبد البر ناسباً له لنفسه ونصُّه: "اختلاف آثار هذا الباب ليس ذلك عندي باختلاف تضاد وتدافع، لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة مِن بعض مَن يراها على ستة وأربعين جزءاً، أو أربعة وأربعين، أو خمسين، أو سبعين على حسب مَن يكون الذي يراها مِن صدق الحديث وأداء الأمانة، والدين المتين، وحسن اليقين، فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد، والله أعلم، فمن خلصت نيته في عبادة ربّه ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوءة أقرب".هـ منه (1).

#### 5 بَابِ الْمُبَشِّرَاتِ

ح6990 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَدَّتَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿لَمْ يَبْقَ مِنْ اللَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ﴾. قالوا: ومَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قالَ: ﴿الرُّوْنِيَا الصَّالِحَةُ﴾.

5 باب سُهُ سَو التي يأتي بها مَلَكُ الرؤيا من أم الكتاب. "مُهَ التي يأتي بها مَلَكُ الرؤيا من أم الكتاب.

-6990 بقولُ: أي في مرض موته. لَمْ بِبَانٌ مِنَ النَّبُوءَةِ: وفي حديث عائشة عند أحمد: «لم يبق بعدي» (3) إلاَّ الْمُبَشِّرَاندُ: ابن التين: "معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي، ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا "(4)هـ. ولا يرد عليه الإلهام لندوره

<sup>(1)</sup> التمهيد (283/1) وفيه أيضاً: "أو خمسة وأربعين".

<sup>(2)</sup> كذا وردت في الأصل والمخطوطة ونسخة البخاري للشبيهي بالتنكير. وفي صحيح البخاري (40/9) والإرشاد (128/10) بالتعريف أي "المبشرات".

<sup>(3)</sup> أحمد (6/129).

<sup>(4)</sup> الفتح (376/12).

وقصره على بعض الناس بخلاف الرؤيا. الرُّؤْبِا الصَّالِعَةُ: زاد مسلم: «يراها المؤمن أو تُرَى له»<sup>(1)</sup> وبه فُسِّرَ قولُهُ تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الاَّخِرَةِ﴾<sup>(2)</sup> والتعبير بالمبشرات خرج مخرج الأغلب، فإن من الرؤيا ما تكون منذرة، وهي صادقة يريها الله تعالى للمؤمن رفقاً به ليستعد لِمَا يقع قبل وقوعه، قاله المهلب(3).

## 6 بَاب رُؤْيَا يُوسُف، وَقُولِهِ تَعَالَى:

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأُيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصُ رُوْيَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوِّ مُيينٌ ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُكَ وَيُعلِّمُكَ مِنْ تَأُويلِ النَّحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى مَنْ تَأُويلِ النَّحَادِيثِ وَيُئِيمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبُويِكَ مِنْ قَبْلُ مَنْ تَأُويلِ النَّحَادِيثِ وَلِيهِ النَّمَةِ وَلِيهِ النَّعَلِمُ الْمَعْمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ إيوسن المَا وَقُولِهِ يَعَلَى عَنْ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بِي وَبَيْنَ إِخُونِي مِنْ السَّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنْ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بِينِي وَبَيْنَ إِخُونِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَعَلَيْمُ الْمُلْكِ وَعَلَّمُ الْمَلْكِ وَعَلَّمُ الْمُنْفِى مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَّمُ الْمُنْ وَالْمَوْنِي الْلَاحَدِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ الْمُنْ وَالْمُونَ فَى مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿ ﴾ ﴾ إيوسَن المُلْكِ وَعَلَمُ الْمُذِرَةِ تَوقَيْنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿ ﴾ إيوسَن المُلْكِ وَعَلَمُ وَالْخَرِوْ تَوقَيْنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ إيوسَن المُنْ وَالْخَوْرَةِ تَوقَيْنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ إلى المَنْ وَالْمُورَةِ تَوقَيْنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ الْمُلْكِ وَعَلَى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوقَيْنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ الْمُلْكِ وَالْمُورَةِ تَوقَيْنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ الْمُنْ وَالْمُورَةِ تُوقَيْنِي مُسْلِمًا وَالْمَقْنِي بِالْمَالِي وَالْمُونَ الْمُلْكِ وَالْمُورَةِ تُوقَيْنِي مُسْلِمًا وَالْمُؤْرِقِي الْوَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُولِي الْمُؤْرِقِي اللْمُولِي الْمُؤْرِقِ وَقَلْمُ الْمُؤْرِقُولُولُ الْمُؤْرِقُولُ الْمُؤْرِقُولُ الْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُولُ الْمُؤْرِقُولُ الْمُؤْرِقُولُولُولُولُ

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: قَاطِرٌ، وَالْبَدِيعُ وَالْمُبْدِعُ وَالْبَارِئُ وَالْخَالِقُ، وَاحِدٌ مِنْ الْبَدُو بَادِيَةٍ.

6 بَابُ رُوْبِهَا بِيُوسُكَ (272/4) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: أَي الرؤيا التي رآها في حال صباه. ﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوْبَهَا بِيُوسُكَ (حَالَته ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشَرَ كَوْكَبا اللَّهُ وَخَالته ﴿ وَالشَّهُ سَ وَالْقَمَرَ ﴾ : أبواه أو أمُّه وخالته ﴿ هَـذَا ﴾ :

<sup>(1)</sup> مسلم، كتاب الرؤيا (1774/4).

<sup>(2)</sup> آیــة 64 من سورة یونس.

<sup>(3)</sup> النتح (375-376).

<sup>(4)</sup> آيـة 4 من سورة يوسف.

أي سجودهم لي. ﴿نَاوِيلُ رُوْبِيَايِ﴾: وكان بين رؤياه وظهور تأويلها أربعون عاماً ﴿هَقَاً ﴾(١): صدقاً. فَاطِرٌ: من قوله تعالى ﴿فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ (2) وَالْباَدِيُّ: للكشميهني: ﴿والبارئ ». قال الزركشي: وهو الصواب(3) وَلَجِدٌ: أي معنى الألفاظ الخمسة واحد في المعنى، وهو إيجاد الشيء قبل أن لم يكن. مِنَ الْبَدُو : من قوله تعالى ﴿وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدُو ﴾(4).

# 7 بَاب رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَقُولُهُ تَعَالَى:

﴿ فَلْمَّا بَلْغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَدْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ اقْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابِرِينَ ﴿ فَلْمَا أَسُلْمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الصانات: 102-105]. قَالَ مُجَاهِدٌ: السُلْمَا سَلَّمَا مَا أُمِرَا بِهِ، ﴿ وَتَلَّهُ ﴾: وضعَ وَجْهَهُ بِالْأَرْضِ.

7 بَابُ رُوْبِنَا إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ التي رأى في ذبح ولده. ﴿ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ السَّعْبَ ﴾ (5): أي بلغ أن يسعى مع أبيه في حوائجه، وأشغاله، وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة أَسْلَمَا: من قوله: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ (6) وَضَعَ وَجْهَهُ بِالْأَرْضِ: ليذبحه، وقدمنا في أخبار الأنبياء أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام على ما هو الراجح في ذلك فراجعه (7).

<sup>(1)</sup> آيسة 100 من سورة يوسف.

<sup>(2)</sup> آیــة 101 من سورة یوسف.

<sup>(3)</sup> التنقيم (8/848).

<sup>(4)</sup> آية 100 من سورة يوسف.

<sup>(5)</sup> آية 102 من سورة الصافات.

<sup>(6)</sup> آية 103 من سورة الصافات.

<sup>(7)</sup> الفجر الساطع (3/ك 194).

### 8 بَابِ التَّوَاطُورُ عَلَى الرُّؤنيَا

ح 6991 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شَيهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ أَنَاسًا أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ، وَأَنَّ أَنَاسًا أَرُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ، فَقَالَ النَّييُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّمَسِلُوهَا فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ» النظر الحديث 1158 وطرفها. ومَلَّلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: أَي التوافق عليها، أي ترجيحها بتَوَاطُؤ جماعة عليها،

وإن اختلفت عباراتهم.

ح6991 الْتَوسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ: فَآثرها لتواطئهم وتوافقهم عليها إذ السبع داخلة في العشر.

### 9 بَاب رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُونِ وَالْقَسَادِ وَالشُّرِكِ

لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ احَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِيرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطُّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَاوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنْ المُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّالُكُمَا بِتَاوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَاتِيَكُمَا دَلِكُمَا مِمَّا عَلَمنيي رَبِّي إِنِّي تَركَتُ مِلَّة قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿ وَٱلَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ قَضِلُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَا صَاحِبَيْ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَقَرِّقُونَ ﴿ ﴾ إِيوس: 36، 37، 38، 39]. وَقَالَ الْقُضْيَلُ عِنْدَ قُولِهِ: ﴿ يَا صَاحِبَيْ السِّجْنِ أَأْرْبَابٌ مُتَقَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يَا صَاحِبَيْ السِّجْنِ أمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصِلْبُ فَتَأْكُلُ الطُّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قَضِي النَّامْرُ الَّذِّي فِيهِ تَسْتَقْتِيَانَ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ادْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَيثَ فِي السِّجْنِ بِصْنْعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبُّعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْر وَأَخَر يَابِسَاتٍ بِيَّا أَيُّهَا الْمَلْأُ أَقْتُونِي فِي

رُوْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ ﴿ قَالُوا أَصْغَاتُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيلِهِ الْمُحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنبِّئُكُمْ بِتَاوِيلِهِ فَارْسِلُونِ ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الْصِنِّيقُ أَقْتِنَا فِي سَبْعِ بَقْرَاتٍ سَمِانِ يَاكُلُهُنَّ سَبْعٌ فَارْسِلُونِ ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الْصِنِّيقُ أَقْتِنَا فِي سَبْعٍ بَقْرَاتٍ سَمِانِ يَاكُلُهُنَّ سَبْعٌ عَجَافِ وَسَبْعِ سَنْبُلِهِ إِلَى النَّاسِ لَعَلْهُمُ عَلَمُونَ ﴾ قَالَ تَرْرُعُونَ سَبْعٌ سِنِينَ دَائِنا فَمَا حَصَدَتُمْ فَدَرُوهُ فِي سَنْبُلِهِ إِلَا يَعْلَمُونَ ﴾ قَالَ تَرْرُعُونَ سَبْعٌ سِنِينَ دَائِنا فَمَا حَصَدَتُمْ فَدَرُوهُ فِي سَنْبُلِهِ إِلَا فَلَا اللهِ مَا تَأْكُلُونَ ﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُنُنَ مَا قَدَّمَتُمْ لَهُنَّ إِلَا فَلَا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ قَلْيَا مِمَّا تُحْمِنُونَ ﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ قَلْيَا مِمَّا تُكُلُونَ ﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْمِرُونَ ﴾ وقالَ الْمَلِكُ الْمُونِي يهِ فَلَمًا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى يَعْمِرُونَ ﴾ وقالَ الْمَلِكُ الْمُهُونِي يهِ فَلَمًا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى مِنْ تَكْرَ ، أُمَّةٍ قَرْنٍ . وَقُالَ ابْنُ عَبُسٍ: يَعْصِرُونَ . يَحْرُسُونَ . تَحْرُسُونَ . قَالَ الْمُعْمَارُونَ . يَحْرَسُونَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ . يَعْصِرُونَ . يَحْرُسُونَ . تَحْرُسُونَ . تَحْرُسُونَ . تَحْرُسُونَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ . وَالدُهُنَ . وَقَالَ الْمُ لَا مُعْرَادً . وَاللَّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْلَى الْمَالِقُلُمُ الْمُهُ الْمُلْكُ الْمُلِلُكُ الْمُولِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُلُ الْمُ الْمُعْرَادُ الْمُ الْمُعْلَالُولُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُولِقُلُولُ الْمُ الْمُعْرَادُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعُلِلُولُ الْمُولِلُولُ الْمُعْرَادُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُ

ح6992 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّتَنَا جُويَرِيَهُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسْتَيْبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ لَيَثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَيتَ يُوسُفُ تُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ». [انظر الحديث 3372 والمسرافه].

9 بَابُ رُوْبِيَا أَهْلِ السَّبُونِ وَالْفَسَادِ وَالشَّرْكِ: أي حكمها في التعبير حكم غيرها (فَنَيَيانِ)(1) غلامان للملك أحدهما: خبازه، والآخر: ساقيه (وَادَّكَرَ)(2): افتعل ...إلخ»، وأصله إذْتَكَرَ ثم أبدلت التاء دالا والذال دالا، ووقع الإدغام، أي تذكر حاجة يوسف وهي قوله: (اَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ)(3) قَوْنٍ: وعن سعيد بن جبير: «بعد سنتين» وَبيُقْرَأُ أَمَهِ: نسبت هذه القراءة لابن عباس، وهي شاذة(4).

ح6992 لَأَجَبْنُهُ: مسرعاً. وفيه تنويه بقدر يوسف عليه السلام، وليس فيه حطّ من

<sup>(1)</sup> آيـة 36 من سورة يوسف.

<sup>(2)</sup> آيــة 45 من سورة يوسف.

<sup>(3)</sup> آيـة 42 من سورة يوسف.

<sup>(4)</sup> انظر تنسير الطبري (228/12).

منصبه هو صلى الله عليه وسلم لأنه أخذ لنفسه وجها آخر من الرأي له جودة أيضا، أي لو كنت أنا لبادرت الخروج، ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك.

# 10 بَاب مَنْ رَأَى النَّدِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ

ح6993 حَدَّتَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَدَّتْنِي أَبُو سَلَمَة أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: قَالَ ابْنُ سَيرِينَ: إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِهِ. [انظر الحديث 110 واطرافه]. [ر- ك-42، ب-1، ح-226، ا-85].

َ رُوَوَكُ حَدَّتَنَا مُعَلَى بْنُ أُسَد، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُخْتَار، حَدَّتَنَا تَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَس، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ: (مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، قَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي وَرُؤْيَا الْمُؤْمِن جُزْءً مِنْ النَّبُوَّةِ». [انظر الحديث 6983].

[م- ك-42، ب-أول الكتاب، ح-2264، أ-12037].

حَ699 حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِيِّ، حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّتْنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ اللهُ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّهْرِيِّ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقِّ». تَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ. النَّهْرِيِّ، النَّهْرِيِّ. النَّهْرِيِّ. النَّهْرِيِّ. النَّهْرِيِّ. النَّهْرِيِّ.

ح6997 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَآنِي قَقَدْ رَأَى الْحَقَّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكُونُنِي».

10 بِنَابُ مَنْ رَأَى النَّدِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه فِي الْمَنامِ: أي بيان ما جاء في ذلك.

ح6993 فَسَيَرَانِي فِي اليَقَطَةِ: جمع الحافظ ابن حجر في معنى هذا الحديث ستة

أقوال ختمها بقوله: "خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق مَن يراه حيننذممّن لم يراه في المنام، سادسها: إنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه.هـ(1). وهذا القول السادس (273/4)، هو الذي رجحه العارف ابن أبي جمرة واعتمده ونقل عن جماعة من الصالحين ممّن كان يصدِّقُ بهذا الحديث أنهم رأوا النبي ش في المنام، ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة، وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين، فأرشدهم إلى طريق تفريجها، فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص".هـ من بهجته (2).

وقال ابن حجر الهيتمي في فتاويه ما نصُّهُ: "جواز رؤيته صلّى اللّه عليه وسلم يقظة هو الحق كما دل عليه حديث البخاري: «فسيراني في اليقظة» أي بعيني رأسه، وقيل: بعين قلبه. واحتمال إرادة القيامة بعيد من لفظ اليقظة ورجح ابن أبي جمرة بقاء الحديث على عمومه في حياته صلّى اللّه عليه وسلم ومماته لـمن له أهلية الاتباع للسنة ولغيره. قال: ومن يدعي الخصوص بغير تخصيص منه صلّى اللّه عليه وسلم فقد تعسف. ثم قال الهيتمي: ومراده بعموم ذلك وقوع رؤية اليقظة الموعود بها لمن رآه في النوم ولو مرة واحدة تحقيقا لوعده الشريف الذي لا يخلف، وأكثر ما يقع ذلك للعامة قبل الموت عند الاحتضار، فلا تخرج روحه من جسده حتى يراه وفاء بعهده، وأما غيرهم فيحصل لهم ذلك قبل ذلك بقلة أو كثرة وبحسب تأهّلهم له واتباعهم للسنة.

<sup>(1)</sup> الفتح (385/12).

<sup>(2)</sup> بهجة النفوس (237/4-238) بتصرف.

وقد وقع ذلك لسيدي عبدالقادر الجيلاني<sup>(1)</sup>، وسيدي أبي العباس المرسي<sup>(2)</sup>، وسيدي علي بن وفا<sup>(3)</sup>، وغيرهم والحكاية في ذلك عن أولياء الله كثيرة جداً، ولا ينكر ذلك إلا معاند أو محروم، ثم قال: وعلم مما مر أن أكثر ما تقع رؤيته صلّى الله عليه وسلم بيعني في اليقظة بالقلب، ثم بالبصر، لكنها به ليست كالرؤية المتعارفة، وإنما هي جمعية حالية، وحالة برزخية، وأمر وجداني فلا يدرك حقيقته إلا من باشره، كذا قيل. ويحتمل أن المراد الرؤيا المتعارفة بأن يرى ذاته الشريفة طائفة في العالم، أو تنكشف الحجب بينه وبين النبي أن وهو في قبره فينظره حيّاً فيه رؤية حقيقية إذ لا استحالة في ذلك.هـ. وقال الحفني في حواشي الجامع الصغير ما نصّه: "وكما يُرى صلى الله عليه وسلم مناماً يُرى يقظةً، وهو في حجرته، لا أنه يخرج منها ويأتي لأحد وإن بلغ ما بلغ، وما يُحكى عن بعض العارفين من أنهم يجتمعون به صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن أشياء ويجيبهم فمعناه أنه تُزال الحجب بينه وبينهم وتطوى المسافة بينهما حتى يجتمعون بلا حرمنا الله من ذلك بمَنّه وكرمه بجاهه عنده—".هـ.

وقال في حواشي ابن حجر الهيتمي على المهمزية ما نصه: "ليس المراد برؤيته

<sup>(1)</sup> عبد القادر بن موسى بن عبد الله، أبو محمد الجيلاني أو الكيلاني، محيي الدين الحسني، مؤسس الطريقة القادرية، صوفي، كبير، برع في أساليب الوعظ وتفقه، وسمع الحديث. وكان يأكل من عمل يده، وتصدر للفتيا ببغداد سنة528هـ توفى سنة (561هـ/1166م) ودفنه بمدرسته. الأعلام (47/4). معجم المؤلفين (200/2).

<sup>(2)</sup> أحمد بن عمر المرسي، أبو العباس، شهاب الدين، أصله من مرسية في الأندلس، فقيه متصوف، من أهل الاسكندرية، لأهلها فيه اعتقاد كبير إلى اليوم، - ربّما وصل إلى الغلو، والعياذ بالله -. ت 686 هـ/1287م. الأعلام (186/1).

<sup>(3)</sup> علي بن محمد بن محمد، أبو الحسن ابن وفا القرشي، الشاذلي، المالكي المتصوف، إسكندري الأصل، مولده ووفاته بالقاهرة. قال السخاوي: " وشعره ينعق بالاتحاد المفضي إلى الإلحاد، وكذا نظم أبيه في أواخر عمره ". 207 هـ / 1405 م. الأعلام ( 7/5). معجم المؤلفين (524/2).

صلى الله عليه وسلم يقظة أنه يخرج من قبره بروحه وجسده، ويمشي في الأسواق، ويأتي لمكان الرائي، ويَخفى عمن لم يرد الله رؤيته كالملائكة، وإن نقله بعض شراح "المعاريج" عن الجلال السيوطي للزوم خلو قبره عنه، ولوجود رؤيته اثنين له فأكثر في آن واحد مع تباعدهما بأن يكون أحدهما بمصر والآخر بالبصرة، وإنما المراد أن الحجب تزول خرقاً للعادة بأن تجعل تلك الحجب كالزجاج الذي يحكي ما وراءه فيراه أولياء الله بعين بصرهم مع كونه في قبره، ويحادثونه ويسألونه عن أشياء، ويجيبهم ويسمعون، وإن بعدت أماكنهم لأنه حي في قبره".هـ(1).

واستشكال الحافظ ابن حجر رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة بقوله: "لو حمل الحديث على ظاهره، لكان هؤلاء أصحابه، ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة. ولأن جمعاً ممن رآه في المنام، لم يروه في اليقظة وخبر الصادق لا يتخلف". هـ(2).

أجاب عنه العلقمي في "الكوكب المنير" بقوله: "الجواب عن الأول منع الملازمة لأن شرط الصحبة أن يراه وهو في عالم الدنيا، وذلك قبل موته. وأما رؤيته بعد الموت وهو في عالم البرزخ فلا تثبت بها الصحبة، وعن الثاني: أن الظاهر أن من لم يبلغ درجة الكرامات ممن هو من عموم المؤمنين إنما تقع له رؤيته قرب موته عند طلوع روحه، أو عند الاحتضار، ويكرم الله به من يشاء قبل ذلك، فلا "يختلف"(3) الحديث.

وأما أصل رؤيته صلَّى اللَّه عليه وسلم في اليقظة فقد نص على إمكانها ووقوعها جمع من

<sup>(1)</sup> هذه مسألة من المسائل التي تعمق فيها المتأخرون، مع عدم ورود الدليل القطعي نقلا أو عقلا، وهي كغيرها من القضايا التي شوشت على الفكر الإسلامي المستنير.

<sup>(2)</sup> النتح (385/12).

<sup>(3)</sup> في العلقمي: "فلا يتخلف".

الأئمة: حجة الإسلام الغزالي والقاضي أبو بكر ابن العربي<sup>(1)</sup>، والشيخ عز الدين بن عبدالسلام، وابن أبي جمرة<sup>(2)</sup>، وابن الحاج<sup>(3)</sup>، واليافعي4 في آخرين هـ<sup>(5)</sup>. ونحوه للزرقاني على المواهب<sup>(6)</sup>، وابن حجر الهيتمي في شرح الهمزية، والله سبحانه أعلم. وَلاَ بَنْمَثُلُ الشَّبْطَانُ بِب: هو كالتتميم للمعنى، والتعليل للحكم، أي لايحصل له مثال صورتى ولا يتشبه بي.

-6994 فَقُدُ رَآنِي: أي فقد رآني حقا، وليست رؤياه باطلة، ولا أضغاث أحلام، ولا من تمثيل الشيطان، بل هي من قِبَلِ الله تعالى، وهذا معنى رواية: «فكأنما رآني في اليقظة»(7).

ر 6995 لا بَنْرَاءَى بِي: أي لا يستطيع أن يصير مرئياً في صورتي. و 6995 فَقَدْ رَأَى (272) الْمَلَّ: أي رأى رُؤْيَة الحق لا الباطل ولا أضغاث أحلام.

<sup>(1)</sup> العارضة (131/9).

<sup>(2)</sup> بهجة النفوس (4/239).

<sup>(3)</sup> المدخل (4/306).

<sup>(4)</sup> عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي نسبة إلى يافع من حمير، اليمني ثم المكي الشافعي، مؤرخ، صوفي، فقيه، له: "مرآة الزمان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان". ت768هـ/1367م. الأعلام (72/4). معجم المؤلفين (229/2).

<sup>(5)</sup> الكوكب المثير (11/ لـ 216-217).

<sup>(6)</sup> شرح الزقائي على المواهب اللدنية للقسطلاني (343/5).

<sup>(7)</sup> لهذه الرواية ثلاثة ألفاظ: الأولى من رآني في المنام، فسيراني في اليقظة، والثاني: فكأنما رآني في اليقظة، والثالث: فقد رآني في اليقظة، قلتُ: "فثبوت اللفظ الأول ليس قطعياً كما ترى، وبه يظهر وهن الأصل الذي اعتمد عليه من زعم أنه يرى النبي صلى اله عليه وسلم في الدنيا يقظة، وعلى فرض صحته، فقد قدمتُ أن دلالته على ما ذهبوا إليه ليست قطعية، بل المتبادر إلى الذهن هو رؤيته عليه الصلاة والسلام بعد بعثه في أرض المحبشر، والله أعلم"، وانظر تحرير الألفاظ النبوية لهذا الحديث في الفتح (383/12).

ح6997 لَا يَتَكَوَّنُنِي: لا يتكون كوناً مثل كوني، أي لا يتصور بصورتي. تنبيهات:

الأول: اختلف الناس قديما وحديثا في معنى هذه الأحاديث، فذهبت طائفة إلى أنها مقيدة بمن رأى النبي على صورته التي كان عليها قيد حياته، ففي بعض نسخ البخاري: «قال أبو عبدالله: قال ابن سيرين: "إذا رآه على صورته». ابن حجر: وروي موصولاً بسند صحيح عن أيوب قال: كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي القي قال: صف لي الذي رأيت، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره، قال: ويؤيده ما أخرجه الحاكم وغيره بسند جيد من طريق عاصم بن كليب قال: حدثني أبي، قال: قلت لابن عباس: رأيت النبي في المنام، قال: صفه لي، قال: ذكرت الحسن بن علي فشبهته به، قال: رأيته "(أ). قال ابن حجر: وعلى هذا جرى جمع من الأئمة وإليه ذهب علماء التعبير، فقالوا: إذا قال الجاهل رأيت النبي النبي في فإنه يُسأل عن صفته، فإن وافق الصفة المروية قُبلِ منه، وإلا فلا هـ(2). وعلى هذا طلك القرافي وغيره وزادوا فيه تشديداً، وَرُدَّ عليهم ذلك، انظر الفتح والمواهب(3).

وذهبت طائفة إلى صحة رؤيا من رآه، ولو على غير صورته المعلومة التي كان عليها قال الإمام المازري: قال الباقلاني: معنى: «فقد رآني» أن رؤياه حق ليست بأضغاث،

<sup>(1)</sup> الفتح (384-383).

<sup>(2)</sup> الفتح (387/12).

<sup>(3)</sup> المواهب اللدنية (534/1).

<sup>(4)</sup> شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (334/5).

ولا من تمثيل الشيطان، وإن رآه على غير الصفة التي كان عليها في الحياة.هـ(١).

وقال القرطبي: "الصحيح ما ذهب إليه الباقلاني من أن قوله صلى الله عليه وسلم: «فقد رآني» كناية عن كون الرؤيا حقاً ليست بأضغاث أحلام وإن رُئِيَ على غير الصفة التي كان عليها في الحياة، وأن تلك الصفات من قِبَل الله تعالى، لا من تخييل الشيطان وتمثيله لشهادته صلى الله عليه وسلم بعصمته". هـ(2).

وقال النووي: "الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت رؤياه على صفته المعروفة أو غيرها لما ذكره المازري".هـ(3).

وعلى هذا جرى الطّيبي<sup>(4)</sup>، والشيخ زكرياء<sup>(5)</sup>، والسيوطي والمناوي<sup>(6)</sup>، وابن زكري<sup>(7)</sup> وغيرهم، وهو المأخوذ من كلام ابن العربي ونصُّه: "رؤية المصطفى صلّى اللّه عليه وسلم بصفته المعلومة إدراك لذاته، وبغير صفاته إدراك لتمثاله، فالأولى لا تحتاج إلى تعبير، والثانية تحتاج إليه".هـ<sup>(8)</sup>. وعلى هذا أيضاً حمل الحافظ كلاَم القاضي عياض<sup>(9)</sup> كما في: "الفتح"(10)، وعليه درج ابن أبي جمرة (11) كما في "بهجته" ونقله في

<sup>(1)</sup> إكمال الإكمال (78/6-79)، وشرح النووي على مسلم (24/15-25)، وانظر المعلم (119/3).

<sup>(2)</sup> المفهم (2/3/6-24)، وانظر إكمال الإكمال (79/6).

<sup>(3)</sup> شرح النووي على مسلم (25/15). قلتُ: "هذا تعقب من النووي على كلام عياض.

<sup>(4)</sup> الفتح (389/12).

<sup>(5)</sup> تحفة الباري (21/12).

<sup>(6)</sup> فيض القدير (131/6).

<sup>(7)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (207/5).

<sup>(8)</sup> العارضة (9/130–131)، وانظر الفتح (384/12).

<sup>(9)</sup> انظر إكمال الإكمال (79/6).

<sup>(10)</sup> الفتح (384/12).

<sup>(11)</sup> بهجة النفوس (4/242).

الفتح<sup>(1)</sup> أيضاً، ثم قال الحافظ إثر ذلك ما نصّه: ويظهر لي في التوفيق بين جميع ما ذكروه أنَّ مَن رآه على صفة أو أكثر مما يختص به فقد رآه، ولو كانت سائر الصفات مخالفة، وعلى هذا فتتفاوت رؤيا من رآه، على هيئته الكاملة، فرؤياه الحق التي لا تحتاج إلى تعبير، وعليها يتنزل قوله: «فقد رأى الحق»، ومهما نقص من صفاته فيدخله التأويل بحسب ذلك، ويصح إطلاق أن كل من رآه في أي حالة كانت من ذلك فقد رآه حقيقة، والله أعلم.هـ<sup>(2)</sup>.

وقال سيدي المهدي الفاسي في: "سمط الجوهر الفاخر": "اختلفوا في رؤياه صلى اللّه عليه وسلم، هل لا تكون إلا على صورته المعلومة التي كان عليها في الدنيا أو يُرى فيها وفي غيرها، والصحيح التعميم وأن رؤياه في أي حالة كانت هي حق ليست باطلة ولا أضغاثاً، إلا أنه إن رُئي على صورته المعروفة في حياته لم تحتج رؤياه إلى تعبير، وإلا احتاجت إليه، وهذا واللّه أعلم بشرط أن يكون لصورته الحقيقية الأصلية (275/4) بقاء، كما إذا غاب عنك أحدٌ ممن تعرفه، فجاء وقد شاب أو غيرته الشمس أو وقع في أعضائه أثر أو نقص، فإنك لا تمتري أنه هو بخلاف ما لو أتاك غيره وادّعى أنه هو، وهو مخالف له في صورته الأصلية، فإنك لا تصدقه أصلا، ولعل بهذا يجمع بين قول مَن قال: "لا يُرى إلا على صورته المعروفة" وبين مَن قال: "يُرَى في كل صورة". فمن رأى في منامه شخصاً مخالفاً لصفة النبي الله عن محيحة، وتلك الصورة التي رأى غير محفوظة ذلك، أو توهمه، فالظاهر أن رؤياه غير صحيحة، وتلك الصورة التي رأى غير محفوظة

<sup>(1)</sup> الفتح (387/12).

<sup>(2)</sup> الفتح (387/12).

من الشيطان، ولا ممنوعة أن يتصور فيها، وإنما الممنوع منه صورة النبي الله التي هي صورته المعلومة المقدسة الشريفة.هـ(١). وهو واضح جداً، والله أعلم.

الثاني: اختلفوا أيضاً فيما يراه رائيه صلى الله عليه وسلم، فقال قوم: إن الذي يراه إنما هو مثال روحه المقدسة تشكلت بصورة جسده الطاهر، وهذا قول الغزالي والقرافي والقرطبي والأبّي وغيرهم.

وقال شيخ الإسلام زكرياء: "الأقرب كما قال الكرماني: ما قيل إن رؤيته صلّى اللّه عليه وسلم حقيقة إذ العقل لا يحيلها، فلا حاجة إلى تأويلها. وأما قولهم فإنه قد يُرَى على خلاف صفاته أو في مكانين فإنه تغيير في صفاته، لا في ذاته، فتكون ذاته مرئية،

<sup>(1)</sup> سمط الجوهر الفاخر من مفاخر النبي الأول والآخر: محمد المهدي بن أحمد بن علي بن يوسف الفاسي. (1) را 396).

<sup>(2)</sup> إكمال الإكمال (79/6–80) والمعلم (119/3).

<sup>(3)</sup> العجب من الشارح كيف جوَّز لنفسه نقل مثل هذه الخرافات والظلمات في فجره الساطع.

وصفاته متخيلة. والرؤية أمر يخلقها الله في الحي لا بشرط مواجهة ولا تحريف بصر، ولا كون المرئي ظاهراً، بل الشرط كونه موجوداً فقط حتى تجوز رؤية أعمى الصين بَقَة الأندلس، ولم يقم دليل على فناء جسمه صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الحديث ما يقتضي بقاءه".هـ(1). ونحوه للنووي(2) نقلا عن المازري(3).

وقال ابن زكري: "الصحيح أن المرئي هو الذات المقدسة يُكْشف للرائي عنها في القبر الشريف، وما يُرى فيها من الصور المخالفة لِمَا كانت عليه فَلِخَلَلٍ في الرائي، ورؤية اثنين فأكثر له في وقت واحد كرؤيتهم للشمس، وهي في محلها فلا بعد في ذلك.هـ(4). أي خلافاً لمن قال بفساد هذا القول، وهو القرطبي(5)، ولمن ردَّ تشبيهه بالشمس، وهو الأبّي(6)، وإن أقر ذلك الشيخ جسوس على الشمائل(7)، وقد أجاب عنه الزرقاني على "المواهب" بنحو مماً سبق وبغيره، فانظره.

وقال السنوسي إثر قول الأبّي: "توجيهه بالشمس وهي واحدة، وتُرى في أماكن عدة لا يصح، لأنه غير موازن، لأن الشمس ترى من مكانين لا في مكانين. ورؤية واحدة من مكانين تصح بخلاف رؤيته في مكانين "(8) ما نصُّه: قلتُ: "على ما قال الباقلاني: يصح

<sup>(1)</sup> انظر الكواكب الدراري (24/ 106)، وتحفة الباري (367/1-368).

<sup>(2)</sup> شرح النووي على مسلم (15/ 24-25).

<sup>(3)</sup> المعلم (119/3).

<sup>(4)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (5/207) وفيه: "كما يُرى الأحولُ الشيء الواحد اثنين".

<sup>(5)</sup> انظر الفتح (384/12).

<sup>(6)</sup> إكمال الإكمال (80/6).

<sup>(7)</sup> شرح جسوس على الشمائل (242/2).

<sup>(8)</sup> إكمال الإكمال (80/6).

أن يُرى بعينه في مكانين، وتكون رؤية الذات محققة وكونها في مكانين من تخيلات الرائيين أو أحدهما". (1)هـ. (276/4)/

الثالث: قال الزرقاني في "شرح المواهب": "قال القضاعي: هذه الخصوصية مما خُصً به النبي دون الأنبياء، وجزم البغوي بمشاركة جميع الأنبياء والملائكة له في ذلك، وحكى الشيخ أكمل الدين في: "شرح المشارق"(ألانياء والملائكة والشمس والقمر بالنبي في أم لا؟ قال بعضهم: رؤيا اللّه تعالى والأنبياء والملائكة والشمس والقمر والنجوم المضيئة والسحاب الذي فيه الغيث(4) لا يتمثل الشيطان بشيء منها. وذكر المحققون أنه خاص بالنبي في ".هـ(5). ونحوه للعلقمي (6). وزاد الطبري في مثل حديث الباب: «ولا بالكعبة»: قال ابن حجر: ولا نحفظ هذه اللفظة إلا في هذا الحديث.هـ(7).

الرابع: من رأى النبي على في المنام فأمره بأمر، فإن وافق شريعته فعل وإلا فلا. قال ابن أبى جمرة بعد كلام ما نصُّهُ: "وكذلك يقال في كلامه صلّى اللّه عليه وسلم في النوم أنه

<sup>(1)</sup> مكمل إكمال الإكمال (80/6-81).

<sup>(2)</sup> محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين البابرتي الرومي، الحنفي، فقيه أصولي متكلم، له: " العناية في شرح الهداية " في فروع الفقه الحنفي. ت 786م / 1384م. معجم المؤلفين (691/3).

<sup>(3) &</sup>quot;مشارق الأنوار النبوية في صحاح الأخبار المصطفوية "لرضي الدين حسن بن محمد الصغاني. شرحه أكمل الدين وسمًاه: "تحفة الأبرار في شرح مشارق الأنوار". انظر كشف الظنون (1688/2).

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وفي شرح المواهب، والكوكب المنير: "الغيم".

<sup>(5)</sup> شرح الزقائي على الواهب (331/5- 332).

<sup>(6)</sup> الكوكب المنير (219/11).

<sup>(7)</sup> النتح (389/12) والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(8)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (5/207).

يُعْرَضُ على سنته، فما وافقها فهو حق، وما خالفها فالخلل في سمع الرائي، فإنه صلّى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ إِللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إِخْتِلافاً كَثِيراً ﴾(1) فتكون رؤية الذات المباركة حقا، ويكون الخلل قد وقع في سمع الرائي. وهذه الطريقة خير ما سمعت في هذا، وهو الحق الذي لا غبار عليه. هـ من "بهجة النفوس"(2). وكذلك إذا أخبره بخبر تيقن خلافه. قال القرافي: اختلف العلماء لو قال صلّى الله عليه وسلم لرائيه: ﴿إمرأتك طالق ثلاثا» وهو يجزم أنه لم يطلقها ثلاثا، هل يلزمه أن يطلقها ثلاثا لأنه صلّى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا أو لا يلزمه شيء. قال القرافي: وهو الأظهر لأن إخباره صلّى الله عليه وسلم في اليقظة مقدم على إخباره في النوم، ولأن احتمال الغلط في ضبط المقال(3) في النوم أرجح من الغلط في ضبط عدم الطلاق، لأن هذا لا يختل إلا على النادر من الناس، وأما المقال في النوم فلا يضبطه إلا الأفراد من الحفاظ لصفته صلّى الله عليه وسلم، والعملُ بالراجح واجب. هـ من "إكمال الإكمال"(4).

وقال العلقمي نقلا عن شيخه السيوطي رأى رجل النبي في النوم فقال له: اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه ركازاً ولا خُمُس عليك فيه، فلما أصبح حفره فوجد الركاز فيه، فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأنه لا خمس فيه لصحة الرؤيا، وأفتى العز بن عبدالسلام بأن عليه الخمس وقال: أكثر ما ينزل منامه منزلة حديث روي بإسناد

<sup>(1)</sup> آيـة 82 من سورة النساء.

<sup>(2)</sup> بهجة النفوس (242/4)، وانظر الفتح (387/12).

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وعند الأبّي: "المثال".

<sup>(4)</sup> إكمال الإكمال (82/6) قلتُ: "العجبُ كيف يقحم كثير من الفقهاء مسألة الطلاق في ضرب الأمثلة في كثير من قضايا الفقه الإسلامي".

صحيح، وقد عارضه ما هو أصح منه، وهو حديث: «في الركاز الخمس».هـ. ونقله الزرقاني على الموطأ وسلمه(1).

وقال الحطاب: "إذا قال شخص رأيت النبي صلّى اللّه عليه وسلم، وأخبرني أن الليلة أول رمضان لم يصح بهذا الصوم لصاحب المنام ولا لغيره بالإجماع كما قاله القاضي عياض، وذلك لاختلال حال النائم لا للشك في رؤيته صلّى اللّه عليه وسلم، نقله النووي في: "شرح المهذب"(2) عن القاضي عياض، ونقله الدميري عن غيره".هـ.

#### تكميل:

قال في: "الكوكب المنير": "روى الأزرقي في تاريخ مكة عن عثمان بن ساج 3 قال: بلغني عن النبي الله المنام" أول ما يرفع الركن، والمقام (4)، ورؤيا النبي في المنام" (5).

#### 11 بَاب رُؤْيَا اللَّيْلِ

رَوَاهُ سَمُرَةً.

ح6998 حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الطُّقَاوِيُّ، حَدَّتَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

<sup>(1)</sup> شرح الزرقاني على الموطأ (201/2).

<sup>(2)</sup> المجموع شرح المهذب للنووي (281/6).

<sup>(3)</sup> يجد الباحث في كتب الرجال: "عثمان بن ساج "، و "عثمان بن عمرو بن ساج "، فالذهبي في الميزان جعلهما واحداً وقال: " هو مقارب الحديث "، وفرق بينهما ابن أبي حاتم. وقال الحافظ في تهذيبه: "عثمان بن عمرو بن ساج القرشي أبو ساج الجزري مولى بني أمية، وقد ينسب لجده " وختم ترجمته بقوله: " فيدل مجموع ذلك على المغايرة بينهما "، وقال في التقريب: " فيه ضعف، اخرج له النسائي ". انظر التاريخ الكبير (227/2/3)، اللسان (13/2-164)، والتهذيب (1317-132) والتقريب (13/2).

<sup>(4)</sup> في الكوكب: "القرآن".

 <sup>(5)</sup> الكوكب المنير (11/ ل 220-221)، وذكره الأزرقي في تاريخ مكة (343/1) باب ما جاء في رفع الركن
 الأسود، والسيوطي في الدر المنثور (325/1).

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِم، وَنُصِيرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَة إِذْ أَتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، حَتَّى وُضِعَتْ فِي يَدِي». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ ٱللَّهِ صِنَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَتْثَقِّلُونَهَا. [انظر الحديث2977 وطرفيه].

ح6999 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمْرَ، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أَدْم الرِّجَالَ، لهُ لِمَّةً كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ اللَّمَم، قَدْ رَجَّلَهَا تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْن -أو عَلَى عَوَاتِق رَجُلَيْن- يَطُوف بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَقِيلَ: الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلِ جَعْدِ قططٍ أَعُورَ الْعَيْنِ الْيُمنّى كَأُنَّهَا عِنْبَهُ طَافِيَة، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ».

[انظر الحديث 3440 وأطرافه].

ح7000 حَدَّتَنَا يَحْيَى، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْن شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أُتَّى رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَسُقْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ -أَوْ أَبَا هُرَيْرَةً- عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ شُعَيْبٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنْ الزُّهْرِيِّ: كَانَّ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ.

11 بابُ رُؤْبِا اللَّبْلِ: أي بيان الرؤيا الواقعة فيه، هل هي مساوية لرؤيا النهار أم لا؟ وكأنه يشير إلى ما رواه أحمد مرفوعاً: imesأصدق الرؤيا الأسحار $imes^{(1)}$ .

<sup>(1)</sup> المسند (29/3) والترمذي (554/6 تحفة) من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. قال ابن عدي: "عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليه، ومما ينكر من حديثه: «أصدق الرؤيا بالأسحار»". وانظر تهذيب التهذيب (181/3).

وقال الدينوري: "أسرع الرؤيا تأويلا رؤيا الأسحار (277/4)/ ولا سيما عند طلوع الفجر". وعن جعفر الصادق: "أسرعها تأويلا رؤيا القيلولة". قاله ابن حجر<sup>(1)</sup>.

وقال الشاذلي نقلا عن الأقفهسي: "رؤيا الليل أصدق من رؤيا النهار وأقربها انتظاراً إذا رأيت آخر الليل أو نصف النهار وأقوى ما تكون في الربيع والصيف، وأضعف ما تكون في الشتاء والخريف، وأصدق ما تكون عند الاستغراق في النوم".هـ(2).

وقال القسطلاني: "قالوا: تكون الرؤيا صحيحة في أيام الربيع في نيسان<sup>(3)</sup>، وذلك وقت دخول الشمس الحمل. وهو ابتداء الزمن الذي خلق فيه آدم عليه السلام"<sup>(4)</sup>.

ح6998 مَفَاتِهِمَ الْكَلِمِ: أي اللفظ القليل المفيد للمعاني الكثيرة فهو نحو قوله: «أعطيت جوامع الكلم»<sup>(5)</sup> من إضافة المشبه به للمشبه، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ: يقذفه الله في قلوب أعدائي. خَزَائِنَ الْأَرْضِ: كخزائن كسرى وقيصر. هَتَّى وُضِعَتْ فِي بِيدِي: حقيقة أو مجازاً، فيكون كناية عن وعد الله له بما ذكر أنه يعطيه أمته. تَتَنَفَقَّلُونَهَا: من التنقل من مكان إلى مكان.

ر 6999 أَدْمِ: أسمر لِمَّةُ: شعر يجاوز شحمة أذنه رَجَّلَهَا: سرحها. تَقْطُو هَاءً: من الماء الذي سرح به شعره جَعْدٍ: أي جعد الشعر، أي فيه تثن ما. قَطَطٍ: شديدة الجعودة. طَافِيةٌ: بارزة. المُسِيمُ الدَّجَّالُ: لا ينافي هذا ما ورد أن الدجال لا يدخل مكة لأن المراد لا يدخلها وقت خروجه، وظهور شوكته.

<sup>(1)</sup> الفتح (390/12).

<sup>(2)</sup> تحقيق المبانى، باب في الرؤيا.

<sup>(3)</sup> الشهر السابع من شهور السنة السريانية، ويقابله: "أبريل"، وهو الشهر الرابع من شهور السنة الميلادية. المعجم الوسيط (967/2).

<sup>(4)</sup> الإرشاد (137/10).

<sup>(5)</sup> اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (93/1).

ح7000 رَجُلاً: لم يعرف. وَسَالَقُ الْحَدِبِثَ: الآتي في باب من لم ير الرؤيا لأول عابر (1). هَتْم كَانَ بَعْدُ: فجعل يسنده.

#### 12 بَابِ الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ

وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: رُؤْيَا اللَّهَارِ مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ.

ح 7001 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَة أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ يثتِ مِلْحَانَ، وكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ، قَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَقْلِي رَاسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّ

ح7002 قالت: فقلت: مَا يُضحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمّتِي عُرضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللّهِ، يَرْكَبُونَ تَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى عُرضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللّهِ، يَرْكَبُونَ تَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ، شَكَّ إِسْحَاقُ- قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، اللّهِ! اذْعُ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، لَمَّ وَضَعَ رَأُسنَهُ ثُمَّ اسْتَيقَظُ وَهُو يَضِحْكُ، فَقُلْتُ: مَا يُضحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمّتِي عُرضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللّهِ»، كَمَا قَالَ فِي قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمّتِي عُرضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللّهِ»، كَمَا قَالَ فِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الله

12 بَابُ الرُّوْبِا بِالنَّمَارِ: أي بيان ما جاء فيها.

-7001 وَجَعَلَتْ تَغْلِي وَأُسَهُ: تُفَتَّش شعر رأسه لتخرج ما فيه من القذى ونحوه. وأما القمل فلم يكن له صلى الله عليه وسلم قمل.

وقدّمنا أن خلوته صلى الله عليه وسلم بالأجنبية، ومباشرتها له من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

<sup>(1)</sup> الباب 47 من كتاب التعبير.

ح7002 ثَبَهَ: وسط، مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّةِ: جمع سرير: "أي يركبون مراكب الملوك في الدنيا لسعة حالهم". قاله النووي<sup>(1)</sup> في زَمَنِ مُعَاوِبَة : أي زمن إمارته في خلافة عثمان -رضى الله عنه-.

#### 13 بَابِ رُؤْيًا النِّسَاءِ

ح 7003 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عُقَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْن شيهَابِ اخْبَرَنِي خَارِجَهُ بِنُ زَيْدِ بِن تَايِتِ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ -امْرَأَهُ مِنْ النَّاصَارِ - بَايَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْبَرَنَهُ أَنَّهُمْ اقْتَسَمُوا الْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً، قَالَتْ: فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بِنُ مَظَّعُونِ وَالْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوقِي فِيهِ، فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظَّعُونِ وَالْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوقِي فِيهِ، فَلْمَا تُولِيهِ، دَخلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُفِّنَ فِي أَنُوايهِ، دَخلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْمُولِ اللَّهِ لَا أَوْرَعَ اللَّهِ الْهُ الْمُولِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْوَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهِ لَا أَرْجُولُ اللَّهِ الْمُ الْمُولِي اللَّهِ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُنَ عَلَى اللَّهُ الْمُنَالُ الْمُ الْمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنَالُ الْمُنْلِقُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنَالُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنَالُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَال

13 بَابُ رُوْبِهَا النِّسَاءِ: أي بيان ما جاء فيها، وأنه لا فرق في التعبير بين رؤياهن ورؤيا الرجال، نعم إذا رأت المرأة ما ليست له أهلا، فهو لزوجها، وكذا العبد ما رآه فهو لسيده، والطفل لوالديه إن لم يكونا له أهلا.

رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿ دُلِّكَ عَمَلُهُ ﴾. [انظر الحديث 1243 واطرافه].

ح7003 أُمَّ الْعَلاَءِ: هي أم خارجة الراوي<sup>(2)</sup> عنها. اقْتَسَمُوا: أي الأنصار. الْمُمَاجِرِينَ قُرْعَـةً: في نزولهم عليهم، وسكناهم معهم حين قدموا المدينة. فَطَلَرَ

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (58/13).

<sup>(2)</sup> خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، أبو زيد المدني، تابعي ثقة فقيه، مات سنة 100 هـ، روى له الجماعة. التقريب (210/1).

لَنَا: وقع في سهمنا فَمَنْ ببُكْرِمُهُ اللَّهُ: إذا لم يكن هذا من المكرمين. الْببَقِبنُ: الموت. لَأَرْجُو لَهُ الْفَيْرَ: من غير قطع مَا ببُغْعَلُ بِبهِ (1): أي تفصيلا وإن كان عنده العلم الإجمالي، قاله الكرماني (2)، أو قاله صلّى اللّه عليه وسلم أدبا مع الربوبية لأن ظاهر الوعد لا يقضي على باطن العلم. قاله العارف الفاسي، أو قاله قبل نزول آية: ﴿ليّغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ﴾. قاله شيخ الإسلام (3).

ح7004 عَمَلُهُ: أي ثواب عمله يجري له.

#### 14 بَابِ الْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَان

فَإِذَا حَلْمَ فَلْيَبْصُونَ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِدُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

ح7005 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْن شِهَابٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرُّوْيَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرُّوْيَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: عَنْ اللهُ عَلْمُ الْمُلُمَ يَكُرَهُهُ فَلْيَبْصُونَ عَنْ السَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ الْحُلُمَ يَكُرَهُهُ فَلْيَبْصُونَ عَنْ يَصْرُوهِ، وَلَيَسَتَعِدُ بِاللهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرُّهُ». [انظر الحديث 3292 والمرافه].

14 بَابُ الْمُلُمِ مِنَ الشَّبْطَانِ: أي المكروه من الرؤيا من تهويله وتخييله. فَإِذَا هَلَمَ: أي رأى ما يكره. فَلْبَبْسُلُوْ: أي ينفث عَنْ بَسَارِهِ: أي ثلاثا كما سبق وَلْبَسْتَعِذْ أي رأى ما يكره. فَلْبَبْسُلُوْ: أي ينفث عَنْ بَسَارِهِ: أي ثلاثا كما سبق وَلْبَسْتَعِذْ بِاللَّهِ: من شرها، أي ثلاثا أيضاً كما سبق. (278/4)/

#### 15 بَابِ الْكَبَنِ

ح7006 حَدَّتَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل، والمخطوطة. وفي صحيح البخاري (44/9) ونسختي البخاري لميارة، والشبيهي: «ماذا يُفْعَلُ بي».

<sup>(2)</sup> الكواكب الدراري (24/112).

<sup>(3)</sup> تحفة الباري (26/12) والآية من سورة الفتح.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضَلِّي» -يَعْنِي عُمَرَ - قَالُوا: فَمَا أُولَانَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْعِلْمَ». [انظر الحديث 82 واطرافه].

15 بِكَابُ اللَّبَيْنِ: أي بماذا يُعَبَّرُ لمن رأى أنه يشربه في المنام.

ح7006 قالُوا: ظاهر رواية سعيد بن منصور أن السائل هو عمر قالَ: الْعِلْمَ: عبر اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما، وكونهما سببي الصلاح وقد حصل لعمر العلم بالله، فمن ثم كان لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان من الملهمين للصواب.

قال المهلب: "رؤية اللبن في النوم تدل على السنة والفطرة والعلم والقرآن وقد يدل على الحياة<sup>(1)</sup>.

## 16 بَابِ إِذَا جَرَى اللَّبَنُّ فِي أَطَّرَ افِهِ أَوْ أَطْافِيرِهِ

ح7007 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّتَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنْ ابْنِ شِهَاب، حَدَّتَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ، فَشَربْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأْرَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ، فَشَربْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأْرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي، فَأَعْطَيْتُ فَصَلِّي عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ»، فقالَ مَنْ حَوْلَهُ: «الْعِلْمَ». [انظر الحديث 82 واطرافه].

16 بَابُ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَو أَظَافِيرِهِ: أي بماذا يُعبّر، ومرّ أنه يُعبّر بالعلم.

### 17 بَابِ القَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

ح7008 حَدَّتْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّتْنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ عَنْ ابْنِ شَبِهَابٍ، قَالَ: حَدَّتْنِي أَبُو أَمَامَةُ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ

<sup>(1)</sup> الفتح (393/12).

أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ اللَّهُ مَا يَبْلُغُ اللَّهْ يَ، نَائِمٌ رَأَيْتُ اللَّهْ مَا يَبْلُغُ اللَّهْ يَ، فَالِمُ مَا يَبْلُغُ اللَّهْ يَا اللَّهُ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ» قَالُوا: مَا أُوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الدِّينَ». [انظر الحديث 23 واطرافه]. يَجُرُّهُ» قَالُوا: مَا أُوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الدِّينَ». [انظر الحديث 23 واطرافه]. 17 بَابُ الْقَوِيمِ فِيهِ الْمَنَامِ: أي رؤية لبسه فيه بماذا يعبر.

ح7008 بَبَجُرُّهُ: لطوله قالُوا: القائل هو أبو بكر قالَ الدِّبِنَ: عبر القميص بالدين لأنه يستر العورة، كما أن الدين يستر الأعمال السيئة وهذه منقبة لعمر، وليس فيه التصريح بانحصارها فيه، فلا يدل على أفضليته على أبى بكر.

### 18 بَاب جَرِ الْقُمِيص فِي الْمَنَام

ح7009 حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ، حَدَّتْنِي اللَّيْثُ، حَدَّتْنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شَهِاب، أَخْبَرَنِي أَبُو أَمَامَة بْنُ سَهِل، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرضُوا عَلَيَّ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، قَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ التَّدْيَ، وَعَرْضَ عَلَيْهِمْ قُمُصٌ، قَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ التَّدْيَ، وَعُرضَ عَلَيْهِمْ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُّهُ». قالوا: قمَا أُولَّلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «الدِّينَ». الظرافة].

18 بَابُ جَرِّ الْقَوِيصِ فِي الْمَنَامِ: أي بماذا يعبّر، ومرّ بيان تعبيره.

# 19 بَابِ الْخُضَرِ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

ح7010 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِيُّ، حَدَّتَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّتَنَا فَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّتَنَا فَرَ مَنْ بُنُ عَبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فَرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سيرينَ قَالَ: قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَابْنُ عُمَرَ، فَمَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا كَانَ يَنْبَغِي أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ لِهِ عِلْمٌ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَانَمَا عَمُودٌ وصِيحٍ فِي لَهُمْ لِهِ عِلْمٌ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَانَّمَا عَمُودٌ وصِيحٍ فِي رَوْضَةٍ خَصْرَاءَ، قَنُصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرُوهٌ، وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَدَ فَ

-وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيفُ- فَقِيلَ: ارْقَهُ فَرَقِيتُهُ حَتَى أَخَدْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقَصَصِتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَمُوتُ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ آخِدٌ بِالْعُرُوةِ الْوُتْقَى». النظر الحديث 2813 وطرفه].

19 بلبُ الْفُضْرِ فِي الْمَنَامِ: بضم الخاء، وسكون الضاد، جمع أخضر، وهو اللون المعروف في الثياب وغيرهما، قاله ابن حجر (1). والرَّوْضَةِ الْفَضْرَاءَ: أي بماذا يعبر ذلك.

-7010 مَا يَنْبَغِي (2) لَهُمْ أَنْ يَقُولُواْ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ: وفي رواية: «اللّه أعلم بأهل الجنة» فأنكر عليهم الجزم بما ذكر، لا أصل الإخبار به، أو قاله تواضعا أو كراهية أن يشار إليه بالأصابع. فَنُصِبَ: أي العمود وفي رَأْسِمَا: أي العمود، وأنثه على معنى الدعامة الْوَصِيفُ: أي الخادم وَهُوَ آخِذٌ بِالْعُرُونَةِ الْوُنْقَى: أي عاقد لنفسه عقداً وتيقاً لا تحله شبهة. وفي الرواية الآتية: «لا يزال متمسكاً بالإسلام حتى يموت».

## 20 بَاب كَشْف الْمَرْ أَةِ فِي الْمَنَام

ح 7011 حَدَّتَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَة، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرِيتُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرير، وَسَلَّمَ: «أُرِيتُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرير، فَيَعُولُ هَذِهِ امْرَ أَنْكَ، فَأَكْشِقُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِيهِ»، [انظر الحديث 3895 والمراف،].

20 باب كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ: أي بيان ما جاء في ذلك. ابن بطال: رؤيا المرأة في المرأة في المرزق (3).

<sup>(1)</sup> الفتح (397/12).

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل، وفي صحيح البخاري (46/9)، والفتح (398/12)، ونسختي البخاري لميارة، والشبيهي: «ما كان ينبغي ... ».

<sup>(3)</sup> شرح ابن بطال (555/9)، وانظر الفتح (400/12).

ح7011 رَجُلٌ: مَلَك سَرَقَةٍ: قطعة إنْ بَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ: أي على ظاهره، لا يحتاج إلى تأويل، فالشك المفهوم من "إِنْ" إنما هو في حمل الرؤيا على ظاهرها، لا في كونها حقا. بيُمْضِهِ: ينفذه.

## 21 بَاب ثِيَابِ الْحَريرِ فِي الْمَنَامِ

ح7012 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِية، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أُريبُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّ جَكِ مَرَّتَيْن، رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرير، فَقُلْتُ لَهُ: اكْشُف، فَكَشَف فَإِذَا هِيَ أَنْت، فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ يُمْضِهِ، ثُمَّ أُريبُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرير، فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ يُمْضِهِ، ثُمَّ أُريبُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرير، فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ يُمْضِهِ، تَمَّ أُريبُكِ مَنْ مَنْ عَنْهُ مَنْ اللّهِ يُمْضِهِ، تَمَّ أُريبُكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ يُمْضِهِ». [نظر الله يُمْضِهِ». [نظر الحديث 3895 واطرافه].

21 باب ثيباب الموربر في المنام: أي بيان رؤيتها فيه، قال المهلّب: "يعبر الحرير بشرف الدين والعلم، لأن الحرير أشرف ملابس الدنيا، وكذلك العلم والدين"(1).

ر 7012 فَقُلْتُ لَهُ: اكْشِفْ: الجمع بينه وبين ما سبق أن كلا منهما كشف شيئا، أو أن النبي الله النبي الكونه [آمراً](2)، والمَلَك مباشر.

#### 22 بَاب الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ

ح7013 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُقَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنْ ابْن شِهَابِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتِيتُ بِمَقَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْض، قُوضيعَتْ فِي يَدِي».

قَالَ أَبُو عَبُد اللَّهِ: وَبَلْغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الْكَلَّمِ: أَنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ الْأُمُورَ الْكَثِيرةَ النِّي كَانَتُ تُكْتَبُ فِي الْكُثُبِ قَبْلَهُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ، وَالْأَمْرَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. النَّمْر المواحدِ، وَالْأَمْرَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. إنظر الحديث 2977 وطرفيه.

<sup>(1)</sup> الفتح (402/12).

<sup>(2)</sup> في الأصل: "آمسر" والتصويب من المخطوطة.

22 مِابُ المَفَاتِيمِ فِي البَهِ: أي بيان رؤيتها في المنام، وتعبر بالمال والعز والسلطان والصلاح والعلم والحكمة.

ح7013 قال أبو عَبد اللّه: في رواية غير أبي ذر: «قال محمد» قال ابن حجر: وهو أولى لأن المراد به الزهري كما هو ثابت عنه فيبعد أن ينسبه المصنف لنفسه، وَكأَنّ بعضهم لما وجد: "قال محمد" ظن أنه البخاري، فأراد تعظيمه فكناه، وكنية الزهري "أبو بكر"، واسمه "محمد"(1).

#### 23 بَابِ التَّعْلِيقِ بِالْعُرُورَةِ وَالْحَلْقَةِ

ح7014 حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّتَنَا أَرْهَرُ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ. (ح) وحَدَّتَنِي خَلِيقَهُ، حَدَّتَنَا مُعَادٌ، حَدَّتَنَا أَبْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، حَدَّتَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: رَأَيْتُ كَانِّي فِي رَوْضَةٍ، وَوَسَطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ، فِي أَعْلَى الْعَمُودِ عُرُورَة، فَقِيلَ لِي: ارْقَهْ. قُلْتُ: لَا أُسْتَطَيعُ، فَأَتَانِي عَمُودٌ، فِي أَعْلَى الْعَمُودِ عُرُورَة، فَقِيلَ لِي: ارْقَهْ. قُلْتُ: لَا أُسْتَطِيعُ، فَأَتَانِي وَصِيفَ قَرَفِي الْعَمُودِ عُرُورَة، فَقِيلَ لِي: الْعُرُورَةِ، فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكُ وَصِيفَ قَرَافِي النَّهِ عَلَى النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الْإسْلَامِ، وَدَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الْإسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرُورَةُ عُرُورَةُ الْوَثْقَى، لَا تَرَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالْإسِلَامِ حَتَّى تَمُوتَ». إنظر الحديث 3813 وطرفيه].

23 باب النَّعَلَّةِ (2) بِالْعُرْوَةِ وَالْمَلْقَةِ: عطف تفسير، أي بماذا يُعبَّرُ. قال أهل التعبير: الحلقة والعروة تدل لمن تمسك بها على قوّته في دينه وإخلاصه فيه (3).

<sup>(1)</sup> النتح (401/12).

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة ونسخة البخاري للشبيهي. وفي صحيح البخاري (47/9) والفتح (401/12) والإرشاد 143/10: "التعليق".

<sup>(3)</sup> انسظسر الفتح (401/12).

#### 24 بَابِ عَمُودِ الْقُسْطَاطِ تَحْتَ وسَادَتِهِ

24 باب عَمُودِ الغُسْطَاط تَهْتَ وِسَاهَنِهِ: العمود ما (279/4) ترفع به الأخبية، والفُسْطَاط الخيمة العظيمة، أي بما يُعَبَّرُ ذلك؟ قال المعبرون: العمود في المنام: الدين، أو رجل يعتمد عليه فيه، ومن رأى أنه ضرب عليه فسطاط، فإنه ينال سلطانا بقدره، أو يخاصم ملكاً فيظفر به، ولم يذكر في الباب حديثا. قال ابن حجر: "أشار بهذه الترجمة إلى حديث رواه الطبراني وصححه الحاكم من حديث عبدالله بن عمرو: سمعت رسول الله على يقول: «بينا أنا نائم، رأيت عموداً لكتاب احتمل من تحت رأسي، فأنبَعْتُهُ بصري، فإذا هو قد عمد به إلى الشام، ألا وإنّ الإيمان حين تقع الفتن بالشام»، قال: فلعله كتب الترجمة، وبيض للحديث لينظر فيه، فلم يتهيأ له أن يكتبه "(1).

# 25 بَابِ الْإِسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَام

ح 7015 حَدَّتَنَا مُعَلِّى بْنُ أُسَدِ، حَدَّتَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ لَا أَهُوي بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ، إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ. النظير الحديث 440 واطراف. الله عَلَى حَقْصنَة عَلَى النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ عَبْدَ الله رَجُلٌ صَالِحٌ». وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ عَبْدَ الله رَجُلٌ صَالِحٌ». اوْ قالَ: «إِنَّ عَبْدَ الله رَجُلٌ صَالِحٌ». اوْ الطرافه.

25 باب الْإِسْتَبْرَقِ: غليظ الديباج و دُدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ: أي بيان رؤيتهما فيه. ح7015 سَرَقَةً: قطعة من هَرِبرٍ: وفي الترمذي: «من استبرق»(2) فلعل المصنف أشارَ إليها.

<sup>(1)</sup> الفتح (12/402).

<sup>(2)</sup> رواه الترمذي، من كتاب المناقب (328/10) تحفة. وليست فيه: «من استبرق». وإنما هي عند النسائي في الكبرى من المناقب (78/5) (ح8289) وفي التعبير (388/4) (ح7646) وأخرجه أيضل في فضائل الصحابة (55/1) (ح184)، وأورده البخاري في التهجد (ح1154) بلفظ قطعة «استبرق».

وقال المهلب: " السَّرَقَةُ: الكُلَة وهي كالهودج عند العرب، فلعل البخاري أشار إلى حديث على غير شرطه فيه: «إن السَّرَقة مضروبة في الأرض على عمود كالخباء، فلعل ابن عمر اقتلعها وقام بها يمسكها كالهودج».هـ(1). نقله ابن غازي وأقره(2)، لكن قال السيوطي في التوشيح: "السرقةُ قطعةٌ مِن حرير، وغلط من فسَّرها بالكلة شيء كالهودج".هـ(3).

#### 26 بَاب الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ

ح7017 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّتَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ عَوْقًا حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكَذِبُ رُؤْنِيَا الْمُؤْمِنِ، وَرُؤْنِيَا الْمُؤْمِن، وَرُؤْنِيَا الْمُؤْمِن، جُزْءًا مِنْ اللَّبُوَّةِ، ومَا كَانَ مِنْ اللَّبُوةِ فَإِنَّا لَمُ يَكُذُ بَكُذِبُ».

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَنَا أَقُولُ هَذِهِ، قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: «الرُّوْنِيَا تَلَاثٌ: حَدِيثُ النَّقْسِ، وَتَحْوِيفُ الشَّيْطَانِ، وَبُشْرَى مِنْ اللَّهِ، قَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ قَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَيَقُمْ قَلْيُصِلِّ»، قَالَ: وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْم، وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ الْقَيْدُ، وَيُقَالُ: الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ، [انظر الحديث 6988].

[م= ك-42، ب-أول الكتاب، ح-2263، أ-10595].

وَرَوَى قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنْ ابْنِ سيرينَ عَنْ أبي هُريْرَةً عَنْ النّبيّ صلّه ويُونُ النّبيّ صلّه اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلّهُ فِي الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ، وقالَ يُونُسُ: لَا أَحْسِبُهُ إِلّا عَنْ النّبيّ صلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَوْفٍ أَبْيَنُ، وقالَ يُونُسُ: لَا تَكُونُ الْأَعْلَالُ إِلّا فِي الْأَعْنَاقِ. اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْقَيْدِ، قَالَ أَبُو عَبْد اللّهِ: لَا تَكُونُ الْأَعْلَالُ إِلّا فِي الْأَعْنَاقِ.

26 بِلَبُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ: أي مَن رأى عليه قيداً بماذا يُعَبِّر؟

<sup>(1)</sup> الفتح (402/112)، وقال الحافظ: "وعلى كلام المهلب مآخذ ...".

<sup>(2)</sup> إرشاد اللبيب (ص232).

<sup>(3)</sup> التوشيح (ل 376).

7017 [ذ] القنرة الزمان أو دنا قيام الساعة كما هو أحد قولي الخطابي (1) وجزم ابن بطال كما في الفتح بأنه الصواب لما في الترمذي عن أيوب في هذا الحديث بلفظ: (في آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا» (2) قال (3): فعلى هذا المعنى إذا اقتربت الساعة، وقبض أكثر العلم، ودرست معالم الديانة، فكان الناس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكر، عوضوا بما منعوا من النبوءة بعدها بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من أجزاء النبوءة الآتية بالتبشير والإنذار.هـ(4). وهذا هو الذي أيده الحافظ ابن حجر (5)، واقتصر عليه شيخ الإسلام (6). وقال السيوطي: إنه الصواب (7)، وبه صدر المناوي (8)، ونقل عن البيضاوي أنه قال: إنه الأصح لموافقته للرواية الأخرى هـ. وقيل: المراد به اعتدال الليل والنهار (9). قال الزركشي: "أشبه ما قيل فيه (10)، أي لأنه وقت اعتدال الطبائع الأربع غالبا. والمعبرون يقولون: أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنهار ".هـ. ورده الأبي بقوله: "قال ابن العربي: لا يصح هذا التفسير لأنه لا أثر لاعتدال الزمان في صدق الرؤيا إلا على ما يقوله الفلاسفة من اعتدال الأمزجة

<sup>(1)</sup> أعلام الحديث (4/2315).

<sup>(2)</sup> الترمذي، أبواب الرؤيا (548/6 - 549 و 570 تحفة) وقال: "صحيح".

<sup>(3)</sup> أي ابن بطال.

<sup>(4)</sup> شرح ابن بطال (561/9) بتصرف.

<sup>(5)</sup> الفتح (405/12).

<sup>(6)</sup> تحفة الباري (35/12).

<sup>(7)</sup> التوشيح (ل 377).

<sup>(8)</sup> فيض القدير (291/1).

<sup>(9)</sup> هذا هو القول الآخر لذي حكاه الخطابي في المعالم، وبهذا فسره أبو داود كما في المعلم (117/3).

<sup>(10)</sup> التنتيح (ل258).

حينئذ، ثم إنه وإن كان في الاعتدال الأول حين تحل الشمس برأس الميزان، فإنه لا يصح في الاعتدال الثاني حين تحل الشمس برأس الحمل، فإنه عكس الأول لأنه تسقط حينئذ الأوراق، ويتقلص الماء عن الثمار، والصحيح التفسير الأول<sup>(1)</sup>، لأن القيامة هي الحاقة، فكل ما قرب منها، فهو أخص بها".هـ<sup>(2)</sup>. ورده ابن حجر<sup>(3)</sup> أيضاً بقوله: "يبعده التقييد بالمؤمن، فإن اعتدال الطبائع لا يختص به".هـ<sup>(4)</sup>.

ثم قال الأُبِّي: "وفسره بعض الشافعية بثالث قال: هو من قوله صلى اللَّه عليه وسلم: «يتقارب الزمان، حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة».هـ. ونسب الحافظ هذا القول للداودي(5) وزاد(6): "وذلك قرب قيام الساعة كما ثبت في حديث: «يتقارب الزمان ...إلخ»".

وقال في الفتن: "الحق أن المراد به نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان". قال: وقد وجد ذلك في زماننا هذا. فإنا نجد من سرعة مرَّ الأيام ما لا نجد في العصر الذي قبل عصرنا هذا".هـ(7). ثم نسب (280/4)، ذلك للنووي، والقاضي عياض هـ. وَرُوَّبِاَ الْمُؤْمِنِ: الكامل مِنَ النَّبُوءَةِ (8) لاَ بِبَكْذبُ: ابن حجر: الكامل مِنَ النَّبُوءَةِ: أي من علمها وَمَا كَانَ مِنَ النَّبُوءَةِ (8) لاَ بِبَكْذبُ: ابن حجر: هذا القدر لم يتقدم في شيء من طرق الحديث، وجزم في: "بغية النقاد" (9) أنه مدرج من

<sup>(1)</sup> والمراد به دنو قيام الساعة، وهو الذي قاله النووي. انظر المنهاج على مسلم (221/16).

<sup>(2)</sup> إكمال الإكمال (73/6) وانظر العارضة (125/9).

<sup>(3)</sup> أي القول باستواء الليل والنهار.

<sup>(4)</sup> الفتح (405/12).

<sup>(5)</sup> الفتح (406/12).

<sup>(6)</sup> أي الحافظ.

<sup>(7)</sup> النتح (13/13-17).

<sup>(8)</sup> كذا في المخطوطة. وفي نسخة البخاري للشبيهي: «فإنه لا يكذب». وانظر هامش صحيح البخاري (48/9).

<sup>(9)</sup> بغية النقاد" لأبي عبد الله محمد بن أبي يحيى المعروف بابن المواق المتوفى سنة 642 هـ

قول ابن سيرين".هـ<sup>(1)</sup>. الشيخ زكرياء: "ويؤيده قول البخاري"<sup>(2)</sup>: قالَ مُعَمَّدٌ: أي ابن بخلاف الجملة التي قبلها، فإنها من قول النبي الله أي أي ابن سيرين وكان بُقَالُ: القائل هو أبو هريرة عن النبي مُعِيد مُدِيثُ النَّفْسِ: في اليقظة، كمن شغف بشيء فيراه في منامه وَنَغْوِبِكُ الشَّيْطَانِ: هو الحلم المكروه وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ: يأتى بها مَلَك الرؤيا. وَكَانَ أبو هريرة بَكْرَهُ الْغُلُّ: هو الحديدة التي تجعل في العنق، لأنه من صفات أهل النار. وكَانَ المعبرون بيُعْدِبُهُمُ الْقَبْدُ: يراه الإنسان في رجله لأن محله الرجل، وهو كف عن المعاصى والشر والباطل، قالوا: إلا إذا كان مسافراً أو مريضا، فإنه يدل على أن سفره أو مرضه يطول. وَأَهْرَجَ: أي أدخل(3) كُلُّهُ: من قوله: «الرؤيا ثلاث» إلى قوله: «في الدين» (4) فِي الْمَدِيثِ: أي مرفوعاً. قال البخاري: وهَدِيثُ عَوْفِهِ 5 أَبِيْنُ: أي أظهر، حيث فصل المرفوع من الموقوف بقرينة قوله: عن ابن سيرين، وأنا أقول هذه لاَ أَهْسِبُهُ: أي لا أحسب الذي أدرجه بعضهم إِلاَّ عَنِ النَّعِيمِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ فِي الْقَيدِ: أي شك في رفع القيد خاصة الْأَعْلاَلُ لاَ تَكُونُ ... إلخ»: ردُّ على من قال: قد يكون الغل في غير العنق كاليد والرجل وهذا القول المردود هو الصواب كما في كتب اللغة، راجع الفتح<sup>(6)</sup> وغيره.

<sup>(1)</sup> بنية النقاد (273/2) بتحقيق الدكتور محمد خرشافي.

<sup>(2)</sup> تحنة الباري (35/12).

<sup>(3)</sup> يعنى محمد بن سيرين.

<sup>(4)</sup> يعنى حديث (7017).

<sup>(5)</sup> عوف بن أبي جَميلة، الأعرابي، العبدي، البصري، ثقة، رمي بالقدر والتشيع، مات سنة 146هـ روى له الجماعة. التقريب (89/2).

<sup>(6)</sup> الفتح (410/12).

## 27 بَابِ الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ

ح7018 حَدَّتنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَمِّ الْعَلَاءِ وَهِي امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ خَارِجَةٌ بْن زَيْدِ بْن تَايتٍ عَنْ أَمِّ الْعَلَاءِ وَهِي امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ؛ طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتْ النَّلْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ، فَاسْتَكَى فَمرَّضْنَاهُ مَتَى تُوفِي، تُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي الْوَابِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقْلْتُ؛ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ! فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ، وَاللهِ مَا أَدْرِي وَاللهِ مَا أَدْرِي وَاللهِ مَا أَدْرِي وَاللهِ مَا يُدْرِيكِ؟» قُلْتُ؛ لَا أَدْري وَاللهِ مَا أَدْري وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُقْعَلُ إِنِّي لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «أَمَّا هُوَ قَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، لِي لَا يُحْرِي اللهِ مَا أَدْري وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُقْعَلُ لِي لُو لِي لِكُمْ » قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ: فَوَاللهِ لَا أُزكِي أَحَدًا بَعْدَهُ. قَالْتُ : وَرَأَيْتُ لِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَيْنُ الله عَيْنُ وَمَا يُولِي لَهُ مَا اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُ وَلَالهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُ الْكُومُ عَيْنًا تَجْرِي، فَجِرْي لُهُ». [نظر الحديث 1243 واطراف].

27 مِابُ الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْهَنَامِ: أي بيان تأويل رؤيتها فيه.

ح7018 أُمِّ الْعَلاَءِ: هي أم خارجة الراوي عنها. طَارَ لَنا : جاء في سهمنا. وَهَا يَبُدُولِيكِ؟ أَن الله أكرمه.

بَجْرِي لَهُ: ثوابه بعد موته إلى يوم القيامة، وكيف لا وقد مات مهاجراً إلى الله ورسوله، ناصراً لدين الله.

# 28 بَابِ نَزْعِ الْمَاءِ مِنْ الْبَيْرِ حَتَّى يَرُوَى النَّاسُ

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ح7019 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَهُ صَخْرُ بْنُ جُويْرِيَة، حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ أَبْنَ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَا أَنَا عَلَى بِنْرِ أَنْزِعُ مِنْهَا، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَا أَنَا عَلَى بِنْرِ أَنْزِعُ مِنْهَا، وَاللَّهُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرِ الدَّلُو فَنَوْ بَنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرِ لَيْ الْخَطَابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرِ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرِ اللَّهُ لَهُ، يَمْ أَخَذَهَا عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرِ

فَاسْتَحَالْتُ فِي يَدِهِ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقُرِيًّا مِنْ النَّاسِ يَقْرِي فَرْبِيهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطْنِ». [نظر الحديث 3633 واطرافه].

28 بلب نزع الماء: أي استخراجه مِن الْيِئْرِ مَنتَى بيَرْوَى النَّاسُ: أي رؤية ذلك في المنام، وعبّر عنه في هذا الحديث بتولي الخلافة، وتكون مدتها بعدد ما استخرج منه من الدلاء، وقال ابن الدقاق 1: "من رأى أنه وقف على بئر، واستقى منها ماء طيبا، فإن كان طالب علم جعل له بقدر ما استقى، وإن كان فقيراً استغنى، وإن كان أعزب تزوج، وإن كان طالب حاجة قضيت حاجته "(2) رواله: أي النزع المذكور أبو هُوبُورَة : في الباب الموالي لهذا.

ر 7019 أَنْزِعُ مِنْهَا: ماء ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ: شك من الراوي، والذُنُوبُ: الدَّلُو الممتلئُ ماء. وَفِي نَزْعِهِ فَعَفْدٌ: إشارة لقصر مدة خلافته، فليس فيه حط من قدره. فاستنها أنه والمنتفي الدلو. غَوْباً: دلوا عظيما عَبْقُوبِيا : عاقلا كاملا حادقا في عمله. فاستنها والمنتفي فَربية والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناس، وقد وقع ذلك والحمد لله، فقد ظهر في زمانه من الفتوحات، والتولي على الخزائن العظيمة، والظّفر بها ما لا يكيف، حتى قسم الناس المسك (281/4) بالصاع.

29 بَابِ نَزْعِ الدَّنُوبِ وَالدَّنُوبَيْنِ مِنْ الْبِنْرِ بِضَعْفِ

ح7020 حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّتَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

 <sup>(1)</sup> محمد بن محمد بن جعفر، المعروف بابن الدقاق، ويلقب بالخياط، أبو بكر، فقيه شافعي، أصولي، ولي القضاء بكرخ بغداد. له: " شرح المختصر" و"كتاب في أصول الفقه ". ت392هـ/1002م. معجم المؤلفين (634/3).
 (2) الإرشاد (148/10 - 149).

قَالَ: ﴿ رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكْرِ فَنَزَعَ دَنُوبًا أَوْ دَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَعْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَقْرِي قَرْيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطْنِ ».

[انظر الحديث 3633 وأطرافه].

-7021 حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر، حَدَّتْنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّتْنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ وَعَلَيْهَا دَلُوّ. فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَدَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَة، فَنَزَعَ مِنْهَا ذَئُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ شَاءَ اللَّهُ يَعْفِرُ لَهُ، ثُمَّ السُتَحَالَتُ غَرْبًا فَأَخَذَهَا عُمر بن الخَطَّابِ فَلْم أَرَ عَبِقُريًّا مِنْ الخَطَّابِ فَلْم أَرَ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ». [انظر الحديث 3664 وطرفيه].

29 باب نزع الذَّنوب والذَّنوبين مِنَ الْبِئرِ بِضَعْفٍ: أي رؤية ذلك في المنام،

والذُّنُوبُ: الدلو الممتلئ ماء.

ح7020 قَلِيبٍ: بئر لم تُطُو.

#### 30 بَابِ الْاسْتِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ

ح 7022 حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمَّامِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِّي عَلَى حَوْضٍ أُسْقِي النَّاسَ، فَأَتَانِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّاسَ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرِ فَأَخَذَ الدَّلُو مِنْ يَدِي لِيُرِيحَنِي، فَنَزَعَ دَنُوبَيْنَ وَفِي نَرْعِهِ ضَعْفٌ أَبُو بَكْرِ فَأَخَذَ الدَّلُو مَنْ يَدِي لِيُريحَنِي، فَنَزَعَ دَنُوبَيْنَ وَفِي نَرْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، فَأَتَى ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلُ يَنْزَعُ حَتَّى تَولَى اللَّهُ لَلْ يَنْزَعُ حَتَّى تَولَى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ ﴾. [انظر الحديث 3664 وطرفيه].

30 بلَبُ الإِسْتِرَا مَةِ فِي الْمَنَامِ: أي بيان ما جاء في تعبيرها. قال المعبِّرون: إن كان المستريح مستلقياً على قفاه، فإنه يقوى أمره، وتكون الدنيا تحت يده، بخلاف ما إذا كان منبطحاً فإنه لا يدري ما وراءه.

ح7022 عَلَى هَوْضِيُّ: الجمع بينه وبين ما سبق أنه صلَّى اللَّه عليه وسلم كان يملأ

من البئر، ويسكب في الحوض، والناس يتناولون منه. لِبيُوبِيهَنِيهِ: من كدِّ الدنيا وتعبها، ففيه إشارة إلى أن الموت راحة للمؤمن. بِبَتَفَجَّرُ: يتدفق منه الماء.

#### 31 بَاب القصر فِي الْمَنَام

ح7023 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيلٌ، عَنْ ابْن شَهَابٍ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ شَهَابٍ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِيْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَلَّةِ، عَيْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَلَّةِ، فَإِذَا امْرَأَهُ تَتَوَضَّا إلى جَانِبِ قَصْرٍ، قُلْتُ: لِمِنْ هَذَا القصرُ قَالُوا: لِعُمرَ بْنُ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ عَيْرَتَهُ فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا». قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَى عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْكَ جِالِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ – أَغَارُ؟ الطَّر الحديث 3242 واطرافه.

ح7024 حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّتَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَايِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّة فَإِذَا أَنَا يقصر مِنْ ذَهَبٍ، فَقَلْتُ: لِللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّة فَإِذَا أَنَا يقصر مِنْ ذَهَبٍ، فَقَلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْش، فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَدْخُلُهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِلَا لِمَنْ أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ». قَالَ: وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟. [انظر الحديث 3679 وطرفه].

31 بِهَا الله عَبْرِون: هو عمل صالح الأهل المعبِّرون: هو عمل صالح الأهل الدين، ولغيرهم سجن وضيق.

ح7023 تَتَوَفَّأُ: لتزداد حسناً ونوراً لا لتزيل قذراً لتنزيه الجنة عنه، فهو من الوضوء اللغوي، المراد به الوضاءة. أَعَلَيْكَ ... إلخ»: أي أمِنْكَ أَغَارُ عليها. بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي: أي مَفدًى بهما.

ح7024 لِرَجُلِ مِن قريش: هو عمر.

#### 32 بَابِ الْوُضنُوءِ فِي الْمَنَامِ

ح7025 حَدَّتْنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّتْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقْيِلٍ عَنْ ابْنِ شيهَابِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْثُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّا إِلَى جَانِبِ قَصْر، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَر، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَر، فَقَلْتُ لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَر، فَذَكَرْتُ عَيْرَتُهُ فَولَيْتُ مُدْبِرًا» فَبَكَى عُمَرُ، وقَالَ: عَلَيْكَ حِبْلِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَارِدُ. إنظر الحديث3242 واطرافه].

32 بَابُ الْوُضُوءِ فِي المَنامِ: أي بيان ما جاء فيه. قال المعبَّرون: هو وسيلة إلى سلطان أو عمل فإن أتَمَّهُ حصل مراده في اليقظة وَإِلاَّ فَلاَ.

## 33 بَابِ الطُّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ

ح7026 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عُمَرَ اللَّهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، قَادَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرَ بَيْنَ رَجُلَيْن يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ الْتَقِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأُس أَعُورُ الْعَيْن الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَة طَافِية، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَالُ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطْنِ، وَابْنُ قَطْنِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطِلِقِ مِنْ أَوْرَا عَلَى النَّاسِ المِنْ الْمُصْطِلِقِ مِنْ أَوْلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ا

33 بَابُ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ: أي بيان ما جاء فيمن رأى أنه يطوف بها. قال المعبِّرون: الطواف يدل على الحج وعلى التزويج وعلى حصول أمر مطلوب من الإمام، وعلى بر الوالدين، وعلى خدمة عالم.

ح7026 آدَمُ: أسمر. سِبْطُ الشَّعْرِ: مسترسله بَيْنَ رَجُلَيْنِ: أي ملكين، متكئ عليهما. يَنْطِفُ: يقطر طَافِيكَةٌ: بارزة وَابْنُ قَطَنٍ ... إلخ»: هلك في الجاهلية.

# 34 بَابِ إِذَا أَعْطَى فَضَلَّهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْم

ح7027 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْن شيهَابِ اخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتِيتُ بقدَح لَبَن،

فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأْرَى الرِّيَّ يَجْرِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَصْلَهُ عُمَرَ»، قالوا: فَمَا أُولَّتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «الْعِلْمُ». إنظر الحديث 82 واطرافه].

34 بَابُ إِذَا أَعْطَى "فضل"(1) غَبْرَهُ فِي النَّوْمِ: أي بماذا يُعَبَّر؟

ح7027 الربيّ : ما يتروى به ببَجْرِي : من أطرافي.

# 35 بَابِ الْأُمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الْمَنَامِ

ح7029 فقصصت على حقصة فقصت فقصت على رسُولِ اللهِ صلَى الله على رسُولِ اللهِ صلَى الله عليه عليه وسلَم، فقال رسُولُ اللهِ صلَى الله عليه وسلَم، فقال رسُولُ اللهِ صلَى الله عليه وسلَم، فقال رسُولُ الله يُكثِرُ رَجُلٌ صالِح لو كان يُصلِي مِن اللّيلِ». فقال نافِع: فلم يَزلُ بَعْدَ ذلك يُكثِرُ الصلّاة. [انظر الحديث 1122 واطرافه].

35 بِلَابُ الْأُمْنِ ، وَفَهَابِ الرَّوْمِ فِي الْمَنَامِ: أي ما جاء في ذلك.

مِقْمَعَةٌ: سوط لَنْ تُرَعْ: بالجزم، وهو قليل. مَطْوِبَّةٌ كَطَيِّ الْبِعْوِ: أي مبنية كبنائها بالحجر والآجُرّ. قُرُونٌ "كَقَرْنِ "(2) الْبِعْوِ: جوانبها التي عليها الخشبة المعلقة فيها البكرة وِجَالاً: لم يعرفهم ابن حجر (3) عَنْ ذَاتِ الْبيَوبِين: أي على جهتها.

ح7029 رَجُلٌ صَالِمٌ: زاد أبو ذر: «لو كان يقوم من الليل»<sup>(4)</sup>.

قال ابن بطال: "في هذا الحديث أن بعض الرؤيا لا تحتاج لتعبير، وإنّ ما فسرت به في النوم هو تفسيرها في اليقظة لأن النبي على الم يزد على ما فسرها به الملك يشير لقوله صلى الله عليه وسلم "رجل صالح": "نِعْمَ الرجل أنت"(5).

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وفي صحيح البخاري (50/9)، والفتح (417/12)، والإرشاد (151/10) ونسختي البخاري لميارة والشبيهي: «فضله».

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وصحيح البخاري. وفي الإرشاد (51/9) ونسخة البخاري للشبيهي: «كَتُرُون» بالجمع.

<sup>(3)</sup> الفتح (419/12).

<sup>(4)</sup> انظر صحيح البخاري (51/9).

<sup>(5)</sup> شرح ابن بطال (568/9) بتصرف، وانظر الفتح (419/12).

### 36 بَابِ الْأَخْذِ عَلَى الْيَمِينِ فِي النَّوْم

ح7030 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّتَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ عُلَامًا شَابًّا عَزبًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مَنْ رَأَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقْلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ قَارِنِي مَنَامًا يُعَبِّرُهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنِمْتُ خَيْرٌ قَارِنِي مَنَامًا يُعَبِّرُهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنَ أَتَيَانِي فَانْطَلَقًا بِي، فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ قَقَالَ لِي: لَنْ ثُرَاعَ إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَانْطَلَقًا بِي إلى النَّارِ، قَإِذًا هِي مَطُويَّة كَطَيِّ الْبِيْر، وَإِذَا فِيهَا رَجُلٌ صَالِحٌ، فَانْطَلَقًا بِي إلى النَّارِ، قَإِذًا هِي مَطُويَّة كَطَيِّ الْبِيْر، وَإِذَا فِيهَا لَكُ مَا صَلَّى النَّار، قَادًا هِي مَطُويَّة كَطَيِّ الْبَيْر، وَإِذَا فِيهَا لَاسَ قَدْ عَرَقْتُ بَعْضَهُمْ، فَاخَذَا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ، فَلَمَّا أَصَبْحُتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَا مَنْ مِنْ اللَّهُ لِي النَّارِ، قَالَ الْيَمِينِ، فَلَمَّا أَصْبُحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَكِي النَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالَقُلُهُ الْمَالِدُ فِيهَا لَمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَى النَّالِ الْمَالِقُ الْمَالِكُ الْمَالِعُ الْمَالِقُ الْمَالِلُهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِيلِ الْمُ الْمُ الْمَالِلُهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمِيلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُولِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُلْولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَ

ح7031 فَزَعَمَت حَقْصَة أَنَّهَا قَصَتْهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنْ اللَّيْلِ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكثِرُ الصَّلَاةَ مِنْ اللَّيْلِ. النظر الحديث 122 واطرافه إ.

36 بِابُ الْأَخْذِ عَلَى الْبَوبِينِ فِي النَّوْمِ: أي بيان ما جاء فيه.

ح7030 عَزَباً: أي لا زوج له.

### 37 بَابِ الْقَدَحِ فِي النَّوْم

-7032 حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا اللَّيْتُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ، فَشَرَبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضَلِّي عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ» قَالُوا: فَمَا أُولَّتُهُ لَبَنِ، فَشَرَبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضَلِّي عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ» قَالُوا: فَمَا أُولَّتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْعِلْمَ». النظر الحديث 82 واطرافه].

37 بِنَابُ الْقَدَمِ فِي النَّوْمِ: أي يُعْطَاهُ الرجل فيه، وَيُعَبَّرُ بامرأة أو مال من جهة امرأة، وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية، وقدح الذهب والفضة ثناء حسن.

#### 38 بَاب إِذَا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَام

ح7033 حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنْ ابْن عُبَيْدَةَ بْنِ نَشْيِطٍ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رُؤْيَا اللَّهِ مِسَلِّمَ النِّي ذَكَرَ؟.

ح7034 فقالَ ابْنُ عَبَّاسِ: دُكِرَ لِي آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ دَهَبِ، فَقُطِّعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا، فَأَذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا قَطَارَا، فَأُولَتُهُمَا كَدَّابَيْنِ يَخْرُجَانَ. فقالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزَ بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسْتِلِمَهُ. اللهِ: احْدَهُمَا الْعَنْسِيُ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزَ بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسْتِلِمَهُ. النفر الحديث 362 واطرانه ].

38 بَابُ إِذَا طَارَ الشَّيْدُءُ: أي الذي من شأنه عدم الطيران في الْمَنامِ: أي بماذا يعبر؟ قال أهل التعبير: من رأى أنه يطير، فإن كان لجهة السماء من غير تعويج، ناله مرض، فإن غاب في السماء ولم يرجع مات، وإن رجع أفاق من مرضه، وإن طار عرضا، سافر ونال رفعة بقدر طيرانه.

ح7033 الَّتِي ذَكَرَ: أي ابن (282/4)، عباس عن النبي ﷺ.

ح7034 أَكِرَ لِيهِ: الذاكر له هو أبو هريرة فَقَظِعْتُهُماً: استعظمت أمرهما. وَكَرِهْتُهُماً: لكونهما من حلي النساء فَأَوَّلْتُهُماً كَذَّابِينْ: إنما أَوَّلَهُمَا بذلك لأن الكذب وضع الشيء في غير محلِّه، والسواران وضعا في غير محلِّهما لأنهما حلية النساء لا الرجال الْعَنْسِيمُّ: اسمه الأسود. مُسَيْلُهَةً: الكذاب، وكان أحدهما عن يمين المدينة والآخر عن يسارها، وعبِّر طيرانهما بذهابهما بسرعة.

### 39 بَابِ إِذَا رَأَى بَقْرًا تُنْحَرُ

ح7035 حَدَّثنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَة، عَنْ بُرَيْدِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرُدَة عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ لَا أَيْتُ فَيِ الْمَنَامِ أَنِّي أَهَا خَلَّ، فَدْهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَا حِرُ مِنْ مَكَة إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخْلٌ، فَدْهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا

الْيَمَامَةُ أُو هَجَرٌ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ مِنْ الْخَيْرِ وَتَوَابِ الصَّدْقِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ ». [انظر الحديث 3622 واطرافه].

39 بِلَبُ إِذَا رَأَى بِكَوراً تُنَعْورُ: بماذا تُعَبَّرُ رؤياه؟ وتعبيرها أنها إذا كانت سمينة دلّت على الرّخاء والخصب، أو هزيلة دلّت على عكس ذلك.

ح7035 وَهَلِي: أي وَهَمِي: البَهَاهَةُ: بلدة باليمن. أَوْ الهَجَرُ (1): قاعدة البحرين.

قال الأُبِّي: "رؤياه صلّى اللّه عليه وسلم حق، وقد ظن أحد البلدتين ولم يتفق ذلك. وأجاب عنه ابن عرفة بأن الوهل يحتمل أنه أول حركة بالذهن إلى التفسير، ثم لم يتماد عليه، ثم يحتمل وهله أنه كان في النوم، ويحتمل أنه في اليقظة "(2) فيهماً: أي في الرؤيا بقراً: زاد جابر في روايته: «تنحر»(3) وبه يطابق وَاللّهِ خَبْرٌ: أي ثواب الله للمقتولين خير من مقامهم في الدنيا، وهو من جملة الرؤيا سَمِعَهُ عند رؤياه البقر تنحر المقتولين خير من مقامهم في الدنيا، وهو من جملة الرؤيا سَمِعَهُ عند رؤياه البقر تنحر الموعد(4)، فإنها بعد أحد، وذلك أن المشركين لما رجعوا من أحد قالوا: موعدكم العام المقبل بدراً، فخرج إليها النبي الله عنه من أصحابه، ولم يخرج المشركون.

### 40 بَابِ النَّقْخِ فِي الْمَنَامِ

ح7036 حَدَّتْنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّتْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرِ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّتْنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّايِقُونَ» [نظر الحديث 238 واطرافه].

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ونسخة البخاري للشبيهي بزيادة: "ال". وفي المخطوطة وصحيح البخاري (52/9)، والإرشاد (155/10): «هجر». قال القسطلاني: "والهجر" هي رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر.

<sup>(2)</sup> إكمال الإكمال (88/6).

<sup>(3)</sup> أخرج هذه الزيادة أحمد (351/3) والنسائي في الكبرى كتاب التعبير (ح7647)، والدَّارمي (2/22).

<sup>(4)</sup> كانت لهلال ذي القعدة على رأس خمسة وأربعين شهراً". انظر المغازي للواقدي (384/1).

ح7037 وقالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِدْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، فَكَبُرَا عَلَيَّ وَأَهْمَّانِي، خَزَائِنَ الْأَرْضِ، فَكَبُرَا عَلَيَّ وَأَهْمَّانِي، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ الْقُخْهُمَا، فَنَقَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأُولَتُهُمَا الْكَدَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا: صَاحِبَ صَنْعَاءَ وصَاحِبَ الْيَمَامَةِ». إنظر الحديث 3621 اطرافه].

40 بابُ النَّفْمْ فِي الْمَنَامِ: أي بيان ما جاء فيه.

ح7036 الآخِروُنَ: في الدنيا السَّايِفُونَ: يوم القيامة.

ح7037 فَكَبُوا: تُقُلاَ. صَاهِبَ صَنْعَاءَ: هو الأسود العنسي. وَصَاهِبَ الْبَهَامَةِ: مسيلمة الكذاب.

41 بَابِ إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ فَاسْكَنَهُ مَوْضِيعًا آخَرَ

ح7038 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةُ سَوْدَاءَ تَائِرَةَ الرَّأُسِ لَلَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةُ سَوْدَاءَ تَائِرَةَ الرَّأُسِ خَرَجَتْ مِنْ الْمَدِينَةِ، حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَة، وَهِي الْجُحْقَة، فَأُولَّتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ النَّهَا».

41 بِلَابُ إِذَا رَأَى أَنْهُ أَخْرَمَ الشَّبِيْءَ مِنْ كُورَةٍ: ناحية فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعاً آخَرَ: أي بماذا يعبَّر؟

ح7038 ثَائِرَةَ الرَّأْسِ: أي منتثرة الشعر نُقِلَ إِلَيْمَا: لعدوان أهلها وأذاهم للناس، وكانوا يهود.

#### 42 بَابِ الْمَرْ أَوْ السُّودَاء

ح7039 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّتَنَا قُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّتَنَا مُوسَى حَدَّتَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي رُؤْيًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ: «رَأَيْتُ امْرَأَهُ

سَوْدَاءَ تَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنْ الْمَدِينَةِ، حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَة، فَتَأُوَّلْتُهَا أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ ثُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةً وَهِيَ الْجُحْفَةُ»، [انظر الحديث 7038 وطرفه].

42 بَابُ الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ: تُرَى فِي المنام بماذا تُؤُوَّلُ؟

#### 43 بَابِ الْمَرْ أَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ

ح7040 حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُثْذِرِ، حَدَّتْنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّتْنِي سُلُيْمَانُ، عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَة، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَأَيْتُ امْرَأَةُ سَوْدَاءَ تَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنْ الْمَدِينَةِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَة وَهِيَ الْجُحْقَةُ». حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَة وَهِيَ الْجُحْقَةُ». إنظر الحيث 7038 وطرفه].

43 بِنَابُ الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ: تُرى في النوم ما تَأْويلها؟ وتقدم ذلك.

### 44 بَابِ إِذَا هَزَّ سَيْقًا فِي الْمَنَامِ

ح 7041 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَلِي بُرْدَةَ، عَنْ أَلِي مُوسَى، أَرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْقًا، فَانْقَطْعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أَخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْقَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ».

كانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْقَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ».

44 بَابُ إِذَا هَزَّ سَبِهْاً فِي الْمَنَامِ: بِماذا يُعَبَّر؟ قال المعبرون: "من تَقَلَّدَ سيفاً، فإنه ينال سلطانا، أو ولاية، أو وديعة يُعْطَاهَا، أو زوجة ينكحها إن كان عَزَباً، أو ولداً إن كانت زوجته حاملا، وإن جرّد سيفا فأراد قتل شخص فهو لسانه يجرده في خصومة "(1).

#### 45 بَاب مَنْ كَدْبَ فِي حُلْمِهِ

ح7042 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَة عَنْ عِكْرِمَة عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَحَلَّمَ يحُلْمٍ لَمْ

<sup>(1)</sup> انظر الإرشاد (158/10).

يَرَهُ كُلُفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرِتَيْنَ، وَلَنْ يَقْعَلَ، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ -أوْ يَفِرُونَ مِنْهُ - صُبُّ فِي أَدُنِهِ الْأَنْكُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَمَنْ صَوَرَ مُورَةً عُدِّبَ وَكُلُفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِحٍ». قَالَ سُقْيَانُ: وَصلَهُ لَنَا أَيُوبُ. وَقَالَ قُتَيْبَهُ: حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أَبِي هَا لَا الْيُوبُ. وَقَالَ قُتَيْبَهُ: حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرَّمَّانِيِّ: هُرَيْرَةً قُولُهُ: «مَنْ كَذَبَ فِي رُونِيَاهُ». وقَالَ شُعْبَهُ عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرَّمَّانِيِّ: سَمِعْتُ عِكْرِمَة قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً، قُولُهُ مَنْ صَوَرَ صَبُورَةً وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ الله عَبَاسِ السَمْعَ. حَدَّتَنَا لِسُحَاقُ حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْن عَبَاسِ قَالَ: مَنْ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ ضَوَّرَ نَحُوهُ. تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْن عَبَاسِ قَالَ: مَنْ السَمْعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ نَحُوهُ. تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْن عَبَاسِ النِ عَبَاسٍ قَوْلُهُ. [انظر الحسِ 2225 وطرفه].

ح7043 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم، حَدَّتَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ -مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ مِنْ أَقْرَى الْقِرَى أَنْ يُرِي عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ».

45 بَابُ مَنْ كَذَبَ فِي مُلُمِهِ: أي بيان إثمه.

ح7042 تَحَلَّمَ: ادَّعَى الحُلُم وَلَنْ بِهَفْعَلَ: أي لن يقدر على ذلك فَيُعَذَّبَ به، وإنما كان ذلبه أعظم من مطلق الكذب، لأنه كذب على الله. الآنك: الرصاص المذاب عُورَةً: حيوانية لها ظل بِنَفْخَ فِبِهَا: الروح. قَوْلَهُ: موقوفاً عليه نَمْوَهُ: أي الحديث السابق. حيوانية لها ظل بِنَفْخَرَى : أعظم الكذب.

# 46 بَابِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَلَا يُخْيرُ بِهَا وَلَا يَدْكُرُهَا

-7044 حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً يَقُولُ: لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّوْنِيَا فَتُمْرضننِي، حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَّادَةً يَقُولُ: وَأَنَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْنِيَا تُمْرضننِي حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ قَتَّادَةً يَقُولُ: «الرُّوْنِيَا الْحَسَنَةُ مِنْ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُ فَلَا عَنْ يُعِبُ اللَّهِ مِنْ شَرِّهُ فَلْيَبَعُودَ بِاللَّهِ مِنْ شَرَّهَا، وَمِنْ شَرَّ يُحِبُ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ فَلْيَبَعُودَ بِاللَّهِ مِنْ شَرَّهَا، وَمِنْ شَرَّ لِيُعْلَى وَلَيْنُولُ ثَلَانًا وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا قَإِنَّهَا لَنْ تَصْرُّهُ». إنظر سَبِ 302 والدس الله عَنْ أَبِي حَانِمٍ وَالدَّرَاورَدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَاللَّرَاورَدِيُّ عَنْ أَبِي حَانِمٍ وَالدَّرَاورَدِيُّ عَنْ أَبِي رَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةً، حَدَّتَنِي ابْنُ أَبِي حَانِمٍ وَالدَّرَاورَدِيُّ عَنْ أَبِي مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَة بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي اللَّهُ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي فَيْ أَبِي اللَّهُ بْنِ خَبَالِهُ مِنْ أَلْهَادِ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَلِي وَلَاكُ إِنْ أَسَامَة بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي

سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّوْنِيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنْ اللَّهِ فَلْيَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلَيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ دَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِدُ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَدْكُرُهَا لِأَحَدِ فَإِنَّهَا لَنْ تَصُرُّهُ». إنظر الحديث 698].

46 بَابُ إِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ فَلاَ يَخْبِرْ بِهَا وِلاَ يَذْكُرْهَا: العطف للتفسير، والنهي للإرشاد.

ح7044 فَتُمْرِضُنِي: لقبحها. إِلاَّ مَنْ ببُعِبدُ: لأن غيره قد يفسرها له بما لا يحب بغضاً أو حسداً. وَلْبَتْ فُلُ : أي عن يساره.

ر 7045 وَلْبِيَهَدِّنْ بِهَا (283/4) مَن يُحِبُّ. فَإِنَّهَا فِي مِنَ الشَّبِطَانِ: أي لغير المعصومين، فقد رأى صلى الله عليه وسلم ما كرهه من السِّوَارَيْنِ، والبقر التي تنحر، والثلم في سيفه.

# 47 بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤنيَا لِأُولِ عَابِرِ إِذَا لَمْ يُصِب

ح7046 حَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْن شِهَابِ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيِلَة يُحدَّثُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيِلَة فِي الْمُسْتَكْثِرُ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةٌ تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأْرَى النَّاسَ يَتَكَقَقُونَ مِنْهَا ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَكِلُّ وَإِذَا سَبَبِ وَاصِلِ مِنْ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ ، فَأْرَاكَ أَخَدَت بِهِ وَجُلِّ آخَرُ فَعْلَا بِهِ ، ثُمَّ أَخَدَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَعْلَا بِهِ ، ثُمَّ الْمُسْتَكُورُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ ، وَأَمَّا السَّبَ والسَّمْنِ فَالْوَالِي الْمَامُ وَاللَّهِ الْتَدَعَلِي وَاللَّهِ الْتَذَعَلِي وَاللَّهِ الْمُسْتَقِلُ ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنْ السَّمَاءِ إلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَقِلُ ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنْ السَّمَاءِ إلى اللَّهُ الْمُسْتَقِلُ ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنْ السَّمَاءِ إلى اللَّهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَاخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَاخُدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَاخُدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَاخُدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَاحُدُ وَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَاحُدُ وَاللَّهُ إِلَى الْنَتَ . أَصَبُتُ أَمْ

أَخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَبَّتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا» قَالَ: فَوَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّنَتِي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ. قَالَ: «لَا تُقْسِمْ». [انظر الحديث 7000]. [م-ك-42، ب-3، ح-269].

47 بِابُ مَنْ لَمْ بِرَ الرَّوْبِا لِأُولِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ بيُعِبْ: وحديث أنس مرفوعاً: «الرؤيا لأول عابر» (1) معناه إذا كان عالماً فعبر وأصاب، فالمدار على الإصابة لا على الأولية. ح607 رَجُلاً: لم يعرف. ظُلَّةً: سحابة لها ظل تَفْطِغُ: تقطر. بيَنَكَفَّهُونَ: يأخذون بأَكُفَهِمْ. فَالْمُسْنَكُثِرُ وَالمُسْنَقِلُ : أي فمنهم المستكثر ومنهم المستقل سَبَبّ: بأَكُفَهِمْ. فَالْمُسْنَكُثِرُ وَالمُسْنَقِلُ : أي فمنهم المستكثر ومنهم المستقل سَبَبّ: حبل وَاعِلٌ: أي موصول فَأَرَاكَ: يا رسول الله. فَأَعْبُرَهَا: وكان مِن أعبر الناس. فَبِعْلِيكَ اللّهُ: يرفعك به رَجُلٌ وَنْ بعددك: هو الصديق وَجُلٌ آفَوُ: هو عمر وَجُلٌ فَبُعْلِيكَ اللّهُ عَمْد وَهُ له من القضايا أَذَوُ: هو عثمان فَبَغْقُطِعُ بِهِ: عن اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له من القضايا أنكر ها الصحابة عليه.

ثُمَّ بُوَطُّلُ لَهُ: أي اتَّصَلَ حبله بأصحابه بما وقع له من الشهادة فالتحق بهم. أَصَبْتَ بَعْضاً وَأَخْطَأْتَ بَعْضاً: أكثر الناس هنا من تبيين محلِّ خطأ الصديق -رضي الله عنه واختلفوا في ذلك، وأطلقوا فيه عبارات تبرًّا الحافظُ منها وقال: إنما أحكيها عن قائلها ولستُ راضياً بإطلاقها في حق الصديق<sup>(2)</sup>.

وقال ابن العربي: "سألت بعض الشيوخ العارفين عن تعيين الوجه الذي أخطأ فيه أبو بكر—رضي الله عنه— فقال: وَمَنِ الذي يعرفه، ولئن كان تَقَدُّمُ أبي بكر بين يدي النبي النبي التعبير خطأ، فالتقدم بين يدي أبي بكر لتعيين خطئه أعظم وأعظم، فالذي يقتضيه الدين والخوف الكف عن ذلك".هـ(3).

<sup>(1)</sup> هو حديث ضعيف، لكن له شاهد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن، قاله في الفتح (432/12).

<sup>(2)</sup> الفتح (436/12).

<sup>(3)</sup> العارضة (9/162-163)، وانظر الفتح (437/12) وفيهما "الجزم" بدل "الخوف".

وقال القرطبي في: "المفهم": "إِن تَكَلَّفَ إبداءِ ذلك الخطأ الذي سكت عنه النبي ولم يعلمه أبو بكر -رضي الله عنه-، ولا مَنْ حضر مِن أكابر الصحابة رضي الله عنهم جَرَاءَة، نستغفر الله تعالى منها، وإنما لم يعينه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من الأحكام التي أُمِرَ بتبليغها ولا أرهقت الحاجة إلى معرفتها، ولعله لو بينه دعت الحاجة إلى ذكر الخلافة، وَمَنْ تَتِمُّ له، وَمَنْ لا تتم فتتغير نفوس وتتألم قلوب وتطرأ مفاسد، فَسَدَّ صلّى الله عليه وسلم ذلك الباب والله أعلم".هـ(1).

وقال في: "المصابيح": "لا يكاد ينقضي العجب من هؤلاء الذين تعرضوا إلى تبيين الخطأ في هذه الواقعة مع سكوت النبي عن ذلك وامتناعه منه مع سؤال أبي بكر له في ذلك، فكيف لا يسع هؤلاء من السكوت ما وسع النبي أن وماذا يترتب على ذلك من الفائدة، فالسكوت عن ذلك هو المتعين، والله أعلم "(2) لا تنعيم: أي قسماً آخر. قال الداودي: "أي لا تكرر يمينك فإنى لا أخبرك"(3).

قال النووي: "إنما لم يبرّ النبيُّ قسمَ أبي بكر، لأن إبرار القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقّة ظاهرة، ولعل المفسدة في ذلك ما علمه من انقطاع السبب بعثمان وهو قتله، وتلك الحروب والفتن المرتبة عليه، فكره ذكرها لخوف شيوعها "(4).

### 48 بَاب تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ

ح7047 حَدَّثَنِي مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامِ أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ،

<sup>(1)</sup> المفهم (32/6–33)، وانظر إكمال الإكمال (85/8–86).

<sup>(2)</sup> المصابيح (ل 602. خ ع 718ق).

<sup>(3)</sup> الفتح (435/12).

<sup>(4)</sup> شرح النووي على مسلم (15/29).

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكَثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُوْنِيَا؟» قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ دَاتَ غَدَاةٍ: ﴿إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْنَعَنَّانِي وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي: انْطَلِقْ! وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمًا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَحِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهُ يُصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهُوي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثَلَغُ رَأْسَهُ فْيَتَّهَدْهَدُ الْحَجَرُ مَا هُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُدُهُ قَلَا يَرْجِعُ النَّهِ حَتَّى يَصِحَّ رَاسُهُ كُمَا كَانَ، ثُمُّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَقْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ ٱلْمَرُّةَ الْأُولِي. قَالَ: قَلْتُ لَهُمَا: سُبُحَانَ اللَّهِ! مَا هَذَان؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقُ! انْطَلِقُ! قَالَ: قَانُطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلُقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكُلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شَيَّعَيْ وَجْهِهِ فَيُشَرِشِرُ شَيِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ -قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ فَيَشُقُّ> قَالَ: «ثُمَّ يَتَّحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَقْعَلُ بِهِ مِثْلُ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأُوَّلِ، فَمَا يَقْرُعُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِيحٌ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ تُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَقْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى، قَالَ: قُلْتُ: سُبُحَانَ اللَّهِ! مَا هَذَان؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقُ! انْطَلِقُ! فَانْطَلْقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ » قَالَ: فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فَإِذَا فِيهِ لَغَطّ وَأُصُو اللَّهِ قَالَ: ﴿فَاطُّلُعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبِّ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَوُلَاءِ؟ قَالَ: قَالًا لِي: انْطَلِقْ! انْطَلِقْ! قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَنَّيْنَا عَلَى نَهَرِ >-حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، -وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَآيِحٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطُّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عَنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يُسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي دَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَقْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إلْيْهِ كُلُّمَا رَجَعَ إلَيْهِ فَعَرَ لَهُ فَاهُ، فَالْقَمَهُ حَجَرًا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَان؟ قَالَ : قَالَا لِي: انْطَلِقُ! انْطَلِقُ! قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَولْهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انطلِق! انطلِق! فانطلقنا فأتنينا على رَوْضنة مُعْتَمَّة فِيهَا مِنْ كُلِّ لُونِ الرَّبيع، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيْ الرَّوْضنةِ رَجُلٌ طويلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسنَهُ طُولًا فِي السَّمَاء، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانِ رَأَيْتُهُمْ قطر. قالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَّا هَذَا؟ مَا هَوُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ! انْطَلِقْ! قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إلى

رَوْضَةِ عَظِيمَةِ لَمْ أَرَ رَوْضَةَ قُطُّ أَعْظُمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ. قَالَ: قَالًا لِي: ارْقَ فِيهَا. قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةِ مَبْنِيَّةٍ بِلَينِ دَهَبٍ وَلَيْن فِضيَّة، فأتَبْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْتَحْنَا فَقْتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطَّرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنَ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطَّرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُمْ: ادْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرَي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي البّياض، فَدَهَبُوا فَوقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ دَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قَالَا لِي: هَذِهِ جَنَّهُ عَدْنٍ، وَهَدَاكَ مَنْزِلُكَ. قَالَ: فَسَمَأَ بَصَرِي صَعُدًا فَإِذَا قَصِرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاء، قَالَ: قَالًا لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارِكَ اللَّهُ فِيكُمَا دُرَانِي فَادْخُلُهُ، قَالَا: ۚ أَمَّا الْآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلَهُ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا. فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُثْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالًا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْيرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الْأُوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِّ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرِ قُضُهُ وَيَنَامُ عَنْ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَّةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرَ شَرُ شَدِثُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ ٱلرَّجُلُ يَعْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَدَّبَة تَبْلُغُ الْآفاق، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْل بِنَاء النَّتُورِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَآةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَر وَيُثَقُّمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَّا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ، يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ ٱلطُّويلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -وَأَمَّا الْوَلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ»، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَأُولَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَأُولَادُ الْمُشْرِكِينَ وَأُمَّا الْقُومُ الَّذِينَ كَانُوا شَطَّرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطَّرٌ قبيحًا فَإِنَّهُمْ قُومٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ >>. [انظر الحديث845 واطرافه]. [ع-ك-2275 - 42-4 - 20115].

48 بَابُ نَعْدِبِرِ الرُّؤْبِا بَعْدَ صَلاَةِ الصَّبْمِ: أي قبل طلوع الشمس، أي أفضلية ذلك لقرب عهد الرائي بها، وتعجيل البشارة أو الحذر من الشر، وفراغ ذهن العابر.

ح7047 وِمَّا بِكُنْثِرُ: "ما": موصولية، و"يكثر": صلتها، وهما خبرُ كان. أَنْ بِيَقُولَ: فاعل يكثر. وضمير يكثر يرجع إلى "ما". هَلْ رَأَى ... إلخ»؟ هذا هو المقول، أي كان

رسول اللَّه ﷺ من النفر الذين كثر منهم هذا القول، فوضع "ما" موضع (284/4)، "من" تفخيماً وتعظيماً لجانبه وتحريره. كان رسول اللَّهﷺ يجيد تعبير الرؤيا، لأن الإكثار من هذا القول لا يصدر إلا ممّن تدرّب فيه ووثق بإصابته، قاله الطيبي<sup>(1)</sup>. **ذَاتَ غُدَالَةِ**: "ذات" مقحمة. زاد مسلم:  $((i)^{(2)})$  صلى الصبح $(i)^{(3)}$  وبه يطابق. **أَتِبَان**: جبريل وميكائيل ابْنَعَثانِي: أثاراني، وأذهباني. فَبَنْلَغُ: يشدخ. فَبَنَنَمَهْدَهُ: يتدحرج هَاهُناً: إلى جهة الضارب فَينضع الْمَجَرَ: كذا بالأصل، ولم يظهر له معنى. وللكشميهني: «فيتبع» الحجر، وهو واضح. مَا هَذَانِ؟ الرجلان. قالَ: صلَّى اللَّه عليه وسلم وَإِذَا هُوَ: أي القائم وَجْهِهِ: أي وجه المستلقى. بِكَلُّوبٍ: حديدة معوجة الرأس فَبِسُوْشِورُ: يقطع. التَّنور: أعلاه ضيِّق، وأسفله واسع تُوقَّدُ بداخله نار. ضُوْضُوا: صاحوا. فَبِكُفْغَرُ: يفتح. الْمَرْآةِ: المنظر. بِبَفُشَّمَا: يحركها ويوقدها. مُعْنَمَّةٍ: بفتح التاء والميم المشددة أي طويلة النبات له زهر كالعمائم. وللكشميهني: بكسر التاء وفتح الميم المخففة من العتمة، وهي شدة الظلام، فوصفها بشدة الخضرة كقوله تعالى: ﴿مُدْهَامُّتَانَ﴾ (4) بَيْنَ ظُهْرَيْ الرَّوْشَةِ: أي وسطها. هَا هَذَا؟ الرجل. هَا هَوُّلاَءِ؟ الولدان. رَوْضَةِ عَظِيمَةٍ: عند الإمام أحمد والنسائي: «دوحة»<sup>(5)</sup> بدل «روضة» وهي الشجرة الكبيرة وهي التي تناسب الرقى والصعود. قاله الحافظ<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> الفتح (440/12).

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وفي صحيح مسلم: إذا صلى ...

<sup>(3)</sup> مسلم، كتاب الرؤيا. (ح 23) (1781/4).

<sup>(4)</sup> آيـة 64 من سورة الرحمن.

<sup>(5)</sup> المسند (9/5)، والسنن الكبرى (392/4).

<sup>(6)</sup> الفتح (443/12).

فِيها: أي الشجرة. فَارْتَقَبَا (1): عند الإمام أحمد: «فصعدا» في الشجرة. فَقَعُوا فِيه فَلِكَ النَّمْوِ: لغسل الصفة القبيحة. الْمَحْضُ: اللبن الخاص. قال: عليه الصلاة والسلام. فَسَمَا: نظر. صُعُداً: ارتفع كثيراً. الرَّبَابِةِ: السحابة. فَبَرْفُضُهُ: أي يتركه. عَنِ الصَّلَةِ الْمَكْتُوبِةِ: أي يخل بها، أو يخرجها عن وقتها. كَانُوا شَطُراً مِنْمُمْ هَسَنَ": قال شيخ الإسلام: "هنا ثلاث نسخ، رَفْعُ "شطر" بدلٌ من الضمير قبله، ونصبُ "حسنا" خبرُ كان، وأفرد نظراً إلى البدل وَرَفْعُهُمَا بالابتداء، والخبر بجعل: "كان" تامة والجملة حال، ونصبُ: "شطر" بَدَلُ بعض مِنْ خَبَرِ كَانَ المحذوف، ورفعُ: "حسن" خبرٌ لِمُبْتَدَإِ محذوف، أي كانوا شطرين، شطراً منهم هو حسن (2). وشَطُر "حسن" خبرٌ لِمُبْتَدَا محذوف، أي كانوا شطرين، شطراً منهم هو حسن (2). وشَطُرٌ ونْهُمُ قَبِيهِماً: فيه النسخ السابقة.

تسكميل: قال الحافظ ابن حجر: "ذكر أئمة التعبير أن من" آداب" (ق) الرائي أن يكون صادق اللهجة، وأن ينام على وضوءٍ على جنبه الأيمن، ويقرأ عند نومه: "والشمس" و"الليل" و"التين" و"سورة الإخلاص" و"المعوذتين" ويقول: "اللهم إني أعوذ بك من سيئ الأحلام، وأستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام، اللهم أرني رؤيا صالحة صادقة نافعة حافظة غير منسية، اللهم أرني في منامي ما يُحَب. ومن آدابه ألا يقصها على امرأة ولا عدو ولا جاهل. و من آداب العابر ألا يعبرها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند الزوال ولا في أول الليل".هـ(4).

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل، والمخطوطة. وفي صحيح البخاري (57/9)، والإرشاد (164/10)، ونسختي البخاري لميارة والشبيهي: «فارتقينا».

<sup>(2)</sup> تحفة الباري (61/12).

<sup>(3)</sup> في الفتح: "أدب".

<sup>(4)</sup> الفتح (434/12 و 434).

وقال القسطلاني: "ينبغي أن يكون المعبر ديناً، حافظاً، تقياً، ذا حلم وصيانة، كاتماً لأسرار الناس في رؤياهم، وأنْ يستغرق السؤال من السائل بأجمعه، وأن يراد الجواب على قدر السؤال للشريف والوضيع"(1).

ومن آدابه أن يقول: "خير لنا وشر لأعدائنا" كذا رواه عبد الرزاق عن معمر (2)، والله سبحانه أعلم.

<sup>(1)</sup> الإرشاد (166/10).

<sup>(2)</sup> ذكره في الفتح وقال: "ورجاله ثقات، لكن سنده منقطع".

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الفِتَنِ

جمع فتنة وهي الـمحنة والعذاب والشدّة وكل مكروه، أي ذِكْرُها وبيان بعض أنواعها، والتحذير (285/4), منها.

أباب مَا جَاءَ فِي قُولِ اللَّهِ تَعَالَى:
﴿ وَاتَّقُوا فِيْنَةً لَا تُصِيبِنَ الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ [الانفال: 25].

وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّرُ مِنْ الْفِتَنِ.

ح7048 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عَمْرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا عَلَى حَوْضِي الْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ فَيُؤْخَدُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِي فَاقُولُ: قَالَ: «أَنَا عَلَى حَوْضِي الْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ فَيُؤْخَدُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِي فَاقُولُ: أُمَّتِي! فَيُقَالُ: لَا تَدْرِي مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَى». قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُقْتَنَ. [انظرالحدیث659].

ح970 حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَة، عَنْ مُغِيرَة، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى وَائِلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض، لَيُرْفَعَنَ إِلِيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ، حَتَّى إِذَا أَهُويَيْتُ لِأَنَاوِلَهُمْ اخْتُلِجُوا كُونِي: قَاقُولُ: أَيْ رَبِّ أَصِنْحَابِي: يَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ». إنظر الحديث 6575 وطرفه].

ح7050-7050 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أبي حَازِم، قَالَ: سَمِعْتُ سَهِلَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض، فَمَنْ وَرَدَهُ شَرَبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ أَمْ يُحَالُ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَأُ بَعْدَهُ أَبِدًا، لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقُوامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَعْدَهُ أَبِدًا، لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقُوامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَعْدَهُ أَبِدًا، لَيَرِدُ عَلَيَّ الْقُوامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَعْدَهُ أَبِدًا، لَيَرِدُ عَلَيَّ الْقُوامُ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ

قَالَ أَبُو حَازِم: فَسَمِعَنِي النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أَحَدِّتُهُمْ هَذَا. فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتَ سَهَلًا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ، يَزِيدُ فِيهِ قَالَ: «إِنَّهُمْ مِنِّي! فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: سُحَقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي». [انظر الحديثان 6583 و6584].

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُعِيبِنَ الذِينَ ظَلَمُواْ مِنْكُمُ خَاصَّةً ﴾ (١): قال البيضاوي: "اتقوا ذنباً يعمكم، كإقرار المُنْكَرِ بَيْنَ أظهركم، والمداهنة في الأمر بالمعروف، وافتراق الكلمة، وظهور البدع، والتكاسل في الجهاد".هـ(١).

وقال ابن عباس: "أمر الله المؤمنين ألا يُقِرُّوا المنكر بين أظهرهم فيعمّهم العذاب" نقله ابن عطية (3). وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عدي بن حاتم (4): «إنّ اللّه عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين (ظهرانهم) (5)، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذّب الله العامة والخاصة (6). وَمَا كَانَ النّبي عليه اللّه عليه بمُحَدِّرُ مِنَ الْفِتَنِ: كما في أحاديث الباب و غيرها المتضمنة للوعيد على التبديل والإحداث، لأن الفتن غالباً إنما تنشأ عن ذلك.

ح7048 مِنْ دُونِهِ: أي بالقرب مني علَى الْقَمْقَرَى: أي رجعوا عمًا كانوا عليه إلى خلف، فشمل ذلك المرتدين، والمبتدعة، والفسقة الذين يهتكون حرمة الشريعة. اللَّمُمَّ إِنِّهِ أَعُودُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُكُنْنَ: عن ديننا. أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْمَوْضِ: سابقكم إليه لأهيئ لكم المنزل.

<sup>(1)</sup> آية 25 من سورة الأنفال.

<sup>(2)</sup> أنوار التنزيل وأسرار التأويل (390/1).

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز (41/8).

<sup>(4)</sup> عدي بن حاتم بن عبد الله، أبو طريف الطائي، صحابي شهير، وكان ممن ثبت على الإسلام في الردّة، وحضر فتوح العراق وحروب علي. ومات سنة 68 هـ روى له الجماعة. التقريب (16/2) وانظر الاستيعاب (1057/3)

<sup>(5)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وصوابه: "ظهرانيهم" انظر المسند، ومجمع الزوائد، والفتح.

<sup>(6)</sup> رواه أحمد مرفوعاً (192/4). قال في مجمع الزوائد (270/7): "وكذلك رواه الطبراني، وفيه رجل لم يسم"، وحسنه في الفتح (4/13) وأشار إلى شواهد له.

ح7049 اخْتُلِجُوا: اقتطعوا وذُهِبَ بهم إلى النار إما على التأبيد في حق أهل الردة، أو حتى تقع فيه الشفاعة في حق المؤمنين أهل المعاصي. أَعْدَابِي: أمتي. مَا أَهْدَثُوا بَعْدَكَ: من الارتداد أو المعاصى الدينية أو الاعتقادية.

ح7050 سُمْقاً : بُعْداً.

ح7051 لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي: وليس فيه دلالة على أنه لا يشفع لفريق العصاة منهم بَعْدُ، كيف وقد قال صلّى الله عليه وسلم: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»(1).

2 بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُ وَنَهَا» وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْبُرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْبُرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الْحَوْضِ».

ح7052 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا وَيُدُ بْنُ وَهُب سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُثْكِرُ ونَهَا»، قالوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَدُوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ». [انظر الحديث 3603].

ح7053 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ الْبَعْدِ، عَنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا ابْن عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَرهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبْرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلُطَانِ شَيْرًا مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةً».

[م-ك-33، ب-13، ح-1849، ا-2487].

-7054 حَدَّتْنَا أَبُو الثُّعْمَان، حَدَّتْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ الْجَعْدِ، أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّتْنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْ أُمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصِنْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْ أُمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصِنْرِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَة شَيْرًا قَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَهُ جَاهِلِيَّة». [انظر عَلَيْهُ 705 وطرفه]. [م-ك-33، ب-13، ح-1849، ا-2487].

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (213/3)، وأبو داود (ح4739)، والترمذي (127/7 تحفة) والحاكم (139/1) (ح228)، وابن حبان (218/14) إحسان) (ح6467)، والبيهتي (32/8) وغيرهم من حديث أنس بن مالك وغيره. وصححه الترمذي وابن حبان.

ح7055 حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّتَنِي ابْنُ وَهْبِ، عَنْ عَمْرُو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُكيْرٍ ، عَنْ بُكيْرٍ ، عَنْ بُكيْرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَلِي أُمَيَّةً قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُو مَريضٌ، قُلْنَا: أصلَّحَكَ اللَّهُ! حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْقَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايِعْنَاهُ. [نظر الحديث 18 واطرافه].

ح7056 فقال: فِيمَا أَخَدْ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعَسْرِنَا، وَأَثْرَةُ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا ثُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. ﴿ وَ- 2- 29، ب - 9، ح- 1709].

ح7057 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَرْعَرَةً، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس بِنَ مَالِكِ، عَنْ أُسَيْدِ بِنْ حُضيْرِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَالِكِ، عَنْ أُسَيْدِ بِنْ حُضيْرِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي؟ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! اسْتَعْمَلْتَ قُلَانًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي؟ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً قَاصَبْرُوا حَتَّى تَلْقُونِي». [انظر الحديث 3792].

2 بِنَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «سَتَرَوْنَ بِعَدِي أُمُوراً تُنْكِرُونَ هَا»: أي بيان ما جاء في ذلك.

ح7052 أَثْرَةً: استيثاراً واختصاصاً بحظوظ دنيوية، وَأُمُوراً تُنْكِرُونَها: من أمور الدين. إلَيْهِمْ: إلى الأمراء.

ح7053 مِنَ السُلْطَانِ: أي من طاعته. شَبِبُواً: أي قدر شبر، كناية عن خروجه عنه بأدنى شيء. مان مَبِبْنَة جَاهِلِبَة : خرج مخرج الزجر والتنفير، وظاهره غير مراد، أو هو على التشبيه، أي يموت مثل موت الجاهلي في عدم الإمام وإن لم يكن هو جاهلياً.

ح7055 فَبِكَابِكَعْنَاكُ: أي ليلة العقبة.

ح7056 فِي مَنْشَطِنا وَمَكْرَونا: بفتح ميمهما، أي في حال نشاطنا وحال كسلنا ومشقّتنا. وقال الكرماني: في فرحنا وحزننا ومحبوبنا ومكروهنا(١)، وَأَلاَ نُنازِع

<sup>(1)</sup> الكواكب الدراري (147/24).

الأَهْرَ: أي الملك والإمارة. أَهْلَهُ: بطلب التقدم والإمارة. زاد أحمد: «وإن رأيتَ أن لكَ في الأمر حقاً» (1). وزاد ابن حبان: «وإن أكلوا مالك، أو ضربوا ظهرك» (2). بَوَاهاً: في الأمر حقاً» أو مجهراً به، فيهم بُرُهَانٌ: نصٌّ من قرآن، أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عن الإمام ما دام فعله وقوله يحتمل التأويل.

قال ابن بطال: "في هذا الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّب والجهاد معه، وأنّ طاعته خير من الخروج عليه لِما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء(3)، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا يجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه كما في الحديث الذي بعده".هـ من الفتح(4).

وقال الأُبِّي في إكمال الإكمال نقلاً عن الإمام المازري ما نصُّه: "إن حَدَثَ فِسْقُ الإمام بمعاصِ غير الكفر، فمذهب أهل السنة أنه لا يخلع ولا يقام عليه، واحتجوا بظواهر أحاديث كثيرة، ولأن خلعه يؤدي إلى إراقة الدماء وكشف الحرم، وضرر ذلك أشد من ضرره. (486/4) وقالت المعتزلة: يخلع "هـ(5). ثم نقل عن عياض نحوه بلفظ: "فجمهور أهل السنة أنه لا يخلع ... إلخ" وزاد(6) ما نصُّه: "وحكى ابن مجاهد الإجماع على أنه لا يقام عليه، وردّ عليه بعضهم بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية،

<sup>(1)</sup> المسند (321/5).

<sup>(2)</sup> رواه ابن حبان (428/10) (ح4566) عن عبادة بن الصامت.

<sup>(3)</sup> شرح ابن بطال (6/10) بتصرف.

<sup>(4)</sup> الفتح (7/13).

<sup>(5)</sup> انظر المعلم بفوائد مسلم (35/3).

<sup>(6)</sup> أي عياض.

وقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجّاج وتأولوا حديث: «ولا ننازع الأمر أهله»، بأنه في أئمة العدل. وأجاب الجمهور بأن القيام على الحجَّاج لم يكن لمجرد الفسق، بل لِما غيَّر مِنَ الشرع وأظهره من الكفر، وبيعه الأحرار، وتفضيله الخليفة على النبي، وقوله المشهور المتكرر في ذلك، وقيل: كان الخلاف في ذلك أولا، ثم وقع الاتفاق بعد على أنه لا يقام عليه ".هـ(١). وقال ابن التين: "قيل: القائم على السلطان كمن بنى قصراً وهدم مصراً".هـ(١).

ح7057 رَجُلاً: هو أسيد الراوي. فُلاَناً: هو عمرو بن العاصي.

8 بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةِ سُفَهَاءَ» حَمَّرُو بْنُ يَحْيَى بْن سَعِيدِ بْن عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْن سَعِيدِ بْن عَمْرُو بْن سَعِيدِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي عَمْرُو بْن سَعِيدِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَمَعَنَا مَرْوَانُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: «هَلَكَهُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ» سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: «هَلَكَهُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ» فَقَالَ مَرْوَانُ: لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَة، فقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ شَيْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي مُرُوانَ حِينَ مُرَوانَ حِينَ مُرْوَانَ حِينَ مُرْوَانَ حِينَ مُلْكُوا بِالشَّامِ، فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاتًا قَالَ لَنَا عَسَى هَوُلُاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ، قُلْنَا: أَنْتَ أَعْلَمُ وَاللَّهِ الْحَدِيثِ الْحَدَادُا قَالَ لَنَا عَسَى هَوُلُاءِ أَنْ يَكُونُوا مِرْهُمْ، قُلْنَا: أَنْتَ أَعْلَمُ وَاللَا الْحَدِيثِ الْحَدَادُا قَالَ لَنَا عَسَى هَوُلُاءِ أَنْ يَكُونُوا

3 بِنَابُ قُوْلِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّه عليه «هَلاَكُأُمَّتِي عَلَى يَدِ<sup>(3)</sup> أُغَبْلِمَةٍ»: تصغير غلمة،

<sup>(1)</sup> إكمال الإكمال (1805–181). قلتُ: "مسألة الحجاج وهو ابن يوسف الثقفي، الأمير الشهير، تحتاج إلى مزيد بحث، وما نقله الشارح عنه ينبغي أن يحقق، لأن كثير مما يحكى عنه من الكفر البواح ضعيف من حيث السند، أما ظلمه فمتواتر، وما أحسن قول الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (343/4): "وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله، وله توحيد في الجملة، ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء".

<sup>(2)</sup> إرشاد اللبيب (ص 234).

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وفي صحيح البخاري (60/9)، والإرشاد (170/10) والفتح (10/13) ونسخة البخاري للشبيهى: «يَـدَي».

أي صبيان، أو ضعفاء العقول والتدبير والدين، ولو كانوا بَالِغِينَ، والأولى الحمل على الجميع. عندُ مَاءَ: هذا اللفظ ليس في الحديث الذي ساقه، وإنما زاده ليفسّر به الحديث الذي ساقه إشارة إلى أنه ثبت في الجملة، لكنه ليس على شرطه وهو عند أحمد والنسائي. (1).

ر 7058 جَدِّي: سعيد<sup>(2)</sup> الطَّادِلِنَ في قوله: الْمَصْدُولُ: من عند ربه. لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ على لسانه مع غِلْمَةً: جمع غلام، منصوب على التمييز. قال ابن حجر: "أجرى لعنهم على لسانه مع أن الظاهر أنهم من ولده ليكون أشد في الحجة عليهم لعلَّهم يتعظون" (3). بَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي معاوية". قاله ابن بطال (4). لَفَعَلْتُ: لأنه كان يعرف أسماءهم، وكان ذلك من الجراب الذي لم "يبثه" (5) فَكُنْتُ: قائله عمرو جَدِّي: سعيد.

4 بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَلِّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ حِكْبَنَا وَيَلِ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ حِكْبَنَا وَيَلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتُربَ اللَّهُ عَنْ عُرُوزَةً، عَنْ زَيْنَبَ يِنْتِ إِمِّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً، عَنْ زَيْنَبَ يِنْتِ اللَّهُ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً، عَنْ زَيْنَبَ يِنْتِ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الللّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

<sup>(1)</sup> المسند (304/2 و 485) والنسائي في الكبرى، كتاب الفتن، كما في تحفة الأشراف (313/10)، وفي إسناده: عبد الله بن ظالم، ويقال: مالك بن ظالم، مختلف في توثيقه.

<sup>(2)</sup> سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية، المدني، ثم الدمشقي، ثم الكوفي، ثقة، مات بعد العشرين ومائة، روى له الجماعة إلا الترمذي. التقريب (302/1). وأبوه عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق، قتله عبدالملك بن مروان لما خرج عليه بدمشق بعد السبعين. الفتح (9/13).

<sup>(3)</sup> الفتح (11/13).

 <sup>(4)</sup> لم أجده في شرح ابن بطال (7/10)، وعزاه في إرشاد اللبيب المطبوع (ص 234) إلى ابن حجر وكذا في مخطوط (خ ع 2402 د). وفي مخطوط (خ ع 3384 د) نسبه إلى ابن بطال.

<sup>(5)</sup> كذا في الأصل. وفي المخطوطة: "يفشه". انظر الفتح (10/13)، والإرشاد (170/10) وراجع صحيح البخاري كتاب العلم، باب 42 (ح120) (216/1 فتح).

جَحْش، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُنَّ، أَنَّهَا قَالْتُ: اسْنَيَقْظُ النَّبِيُّ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّهُ وَيُلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ، قُتِحَ اللّهِمْ مُحْمَرًا وَجْهُهُ يَقُولُ: «لَمَا إِلَهَ إِلّمَا اللّهُ! وَيُلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ، قُتِحَ اللّهِمْ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ» وَعَقَدَ سُقَيَانُ تِسْعِينَ أَوْ مِاتَّة، قِيلَ: انْهَاكِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثَرَ الْخَبَثُ». [انظر الحديث 3346 وطرفيه]. حَمْودٌ حَرَّتَنَا أَبُو لَعَيْم، حَدَّثَنَا أَبْنُ عُينِيَة عَنْ الزُهْرِيِّ، (ح) وحَدَّتَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ أَسَامَة بْنَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ أَسَامَة بْنَ وَيْدِ، رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى أَطُم مِنْ أَلْمَامِ المَدِينَةِ وَسَلّمَ عَلَى أَطُم مِنْ أَلْمَامِ المَدِينَةِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُعْمِلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى أَطُم مِنْ أَلْمَامُ الْمَدِينَةِ وَ الْقَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: قَالِي لَارَى الْقَاتَ نَقْعُ خَلِلُ بُيُوتِكُمْ كَوقِع القَطْر. [انظر الحديث 1878 وطرفيه].

4 بِنَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّه عليه: ﴿وَيُثِلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَوَبَ›› أي ما جاء في ذلك.

رابعة وهي: حبيبة بنت أم سلَمَة : زينب صحابية كاللتين بعدها. وزاد مسلم فيه رابعة وهي: حبيبة بنت أم حبيبة، بين زينب الأولى وأم حبيبة، فيكون فيه أربع صحابيات زوجتان لرسول الله والله والله

 <sup>(1)</sup> إكمال الإكمال (238/7) وتبعه النووي في المنهاج (2/18). وقال عياض أيضاً في سند رواية أخرى لهذا الحديث: "فيه ثلاث صحابيات، ربيبة رسول الله صلى الله مليه وسلم وزوجتاه يروي بمضهم عن بعض" إكمال الإكمال (237/7).

<sup>(2)</sup> كتاب الأحكام. باب 17 (ح7163)، وانظر الفتح (151/13).

<sup>(3)</sup> تاريخ المسلمين الأوائل مجيد، ملي، بالبطولات، والتضحيات، والفتوحات، وقد تخللته مع ذلك أيام كانت تعرف الفتن، وهي مع ذلك سيئات غائبة في بحر الحسنات. وقد استغل المرجنون من المنافقين والمستشرقين ذلك للحطّ من مكانة الإسلام والمسلمين، واتخذوه دريمة الإثارة النعرات الجاهلية، وإحياء ما مات من هذه الفتن، تعزيقا لوحدة المسلمين. والفتنة نائمة، لمن الله من أيتظها. انظر: "المواصم من القواصم"، و"المنهج في كتابات الفربيين من التاريخ الاسلامي" للدكتور الديب، و"الإسلام وصراع الحضارات" للدكتور القديدي.

ذلك، وخَصَّ العرب بالذكر الأنهم أول من دخل الإسلام، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. وَهُمِ: سَدّ، وِثْلُ هَذِهِ، بأن جعل طرف أصبعه السبابة اليمنى في أصلها وضمها ضمّاً مُحْكَماً بحيث انطوت عندها حتى صارت كالحية المطوية، وهذا عقد تسعين، أو فعل ذلك بخنصر اليسرى وهو عقد مائة. فيبل : قائله زينب وَفِيبنا المطّالِحُونَ؟ يعني أيقع الهلاك بقوم فيهم من لا يستحق ذلك المُفَبَثُ : أي الزنا والفجور. حصن. لَأَرَى الْفِنتَن : ببصري بأن كشف لي عنها فأبصرتها عيانا فِلاًل : أوساط. كَوَقْعِ الْقَطْرِ: وأصلها ومبدأها قتل عثمان -رضي الله عنه- وعليه نشأ ما صدر من وقعة الجمل وصفين وغيرهما.

### 5 بَاب ظُهُور الْفِتَن

ح 7061 حَدَّتَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّتَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لِرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لِيَّقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، ويَنْقَى الشَّحُ، وتَظْهَرُ الْقِتَنُ ويَكْثَرُ الْهَرْجُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّمَ هُوَ؟ قَالَ: ((الْقَتْلُ الْقَتْلُ».

وَقَالَ شُعَيْبٌ: وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [انظر الحديث85 واطرانه].

ح7062-7063 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ الْأَعْمَش، عَنْ الْأَعْمَش، عَنْ الْأَعْمَش، عَنْ الْأَعْمَش، عَنْ الْأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْ شُقِيقٍ قَالَا: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهَلُ، ويُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَدْلُ».

ح7064 حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ حَقْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ: جَلَسَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَبُو مُوسَى قَتَحَدَّنًا، قَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيُ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيُ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ: الْقَدَّلُ». [انظر الحديث 7063 وطرنه].

ح7065 حَدَّتَنَا قُتَيْبَهُ، حَدَّتَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...مِثْلَهُ. وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ. الْقَتْلُ. [انظر الحديث 7063 وطرفه].

ح7066 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ وَاصِلِ، عَنْ أبي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَأَحْسِبُهُ رَفَعَهُ - قَالَ: «بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ يَزُولُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَطْهَرُ فِيهَا الْجَهَّلُ»، قَالَ أَبُو مُوسَى: وَالْهَرْجُ الْقَلْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ. النظر الحديث 7062.

ح7067وقَالَ أَبُو عَوَانَة، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَعْلَمُ الْأَيَّامَ الْنَبِي دَكَرَ النَّبِي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْهَرْج نَحْوَهُ. قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَعْلَمُ الْأَيَّامَ الْقَرْج نَحْوَهُ. قَالَ ابْنُ مَسْعُود: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مِنْ شِرَارِ قَالَ ابْنُ مَسْعُود: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءً». [م-ك-52، ب-26، ح-2949].

5 بِابُ ظُمُورِ الْفِتَنِ: أي بيان ما جاء في ذلك.

مرفوعاً: «لا تقوم الساعة (287/4)، حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر مرفوعاً: «لا تقوم الساعة (287/4)، حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كإحراق السعفة» (1). القاضي عياض: والمراد بقِصَرهِ عدم البركة فيه، وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. هـ (2). أبن حجر: والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، وقد وجد ذلك في زماننا هذا، فإنا نجد مِن سرعة الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبله (3)، وَبَنْقُصُ الْعَمَلُ: بكثرة الخطوب الملهية وَبِلُقَى النشَّمُ: أي

<sup>(1)</sup> أحمد (537/2–538)، والترمذي، (ح2332). وصححه ابن حبان (ح 1887 موارد).

<sup>(2)</sup> الفتح (17/13).

 <sup>(3)</sup> الفتح (16/13) وذكر الحافظ هذا في الماثة التاسعة للهجرة، فماذا عساه أن يقول لو عاش في زماننا هذا زمن السرعة.

البخل في القلوب، أي يكثر ظهوره حتى يبخل العالمُ بعلمه، والصانع بصنعته، والغني بماله. وَتَظْمَرُ الْفِتَنُ: تكثر. أَبِنُمَ هُوَ: الهرج.

ح7062 بَيْنَ يَدَيَّهُ السَّاعَةِ: أي بقربها يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ: بظهور الحوادث الصارفة عن تعلم العلم. وَيُرُفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ: بموت العلماء، فكلما مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره، نقص العلم من تلك البلد.

ر 7065 بِلِسَانِ الْمَبَشَةِ: قال في المشارق: "هذا وهم من بعض الرواة، وإلا فهي عربية صحيحة" (1).

ح7067 مِنْ شَرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَمْبِاءٌ: قيل، هم الكفار، والمنافقون. و"من" تبعيضية، أو زائدة، وهو الأوجه لخبر مسلم: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»(2)، ولا ينافيه خبر: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة»، لأن الغاية فيه كما قال ابن حجر(3) وغيره محمولة على وقت هبوب الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن ومسلم فلا يبقى إلا الشرار، فتهجم الساعة عليهم بغتة، قاله شيخ الإسلام(4).

# 6 بَابِ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

ح7068 حَدِّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: واصْبُرُوا فَإِنَّهُ لَا أَنَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ فَشَكُونَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنْ الْحَجَّاجِ، فقالَ: واصْبُرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرِّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ»، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار (267/2)، وانظر الفتح (18/13).

<sup>(2)</sup> مسلم، كتاب الفتن (ح 131) (2268/4).

<sup>(3)</sup> النتح (19/13).

<sup>(4)</sup> تحفة الباري (72/12).

ح 7069 حَدِّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعُيْبٌ، عَنْ النَّهْرِيِّ (ح). وحَدِّثَنَا إسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلْيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ ابْن شِهَابٍ عَنْ هِلْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَة زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَة فَزِعًا يَقُولُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَة فَزِعًا يَقُولُ: هَنْ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنْ الْفِتَنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ حَيْرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِيَّيْ يُصَلِّينَ؟ ربُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيدً أَزْوَاجَهُ لِيَّا يُصِلِّينَ؟ ربُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيةٍ فِي الْدُنْيَا

6 باب لا يَأْتِي "عَلَى النَّاسِ" (1) زَمَانُ إِلاَّ الَّذِي بَعْدَهُ شُوْ وَنْهُ: أي بيان ما جاء في ذلك. م 7068 الْمَجَّامِ: الثقفي الأمير المشهور. لا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِي بَعْدَهُ "أَشَوَ" (2) وَنْهُ مَتَّى تَلْقُواْ رَبَّكُمْ: أي حتى تموتوا، استشكل هذا الإطلاق بأن بعض الأزمنة تكون في الشر دون ما قبلها كزمن عمر بن عبدالعزيز بعد زمان الحجاج، وأجيب بحمله على الأكثر الأغلب، وبأن المراد تفضيل مجموع كل عصر على مجموع العصر الذي بعده، فإن زمن الحجاج كان فيه كثير من الصحابة وقد انقرضوا في زمن عمر بن عبدالعزيز، والزمن الذي فيه الصحابة خير من الزمن الذي خلوا منه لخبر: «خير القرون قرني» (3)، هذا محصل ما في الكواكب (4)، والفتح (5)، والتحفة (6)،

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وفي صحيح البخاري (61/9)، والإرشاد (175/10)، وميارة، ونسخة البخاري للشبيهي بحذف: «على الناس». وأخشى أن تكون من إقحام الشارح.

 <sup>(2)</sup> قال في الفتح (20/13): "كذا لأبي ذر والنسفي، وللباقين: بحذف الألف. وقد قال في الصحاح: "فلان شر من فلان"، ولا
 يقال أشرّ إلا في لغة رديئة".اهـ وقال ابن مالك في الكافية:

وغالباً أغناهُمُ خيرٌ وشرّ 💎 عن قولهم: أخيرٌ منه وأشَرْ

<sup>(3)</sup> اشتهر هذا الحديث على ألسنة الملماء بهذا اللفظ، ولم أجده في شيء من الأصول المسندة، وإنما هو في الصحيحين وغيرها بلفظ: «خير أمتى قرنى» وألفاظ أخرى.

<sup>(4)</sup> الكواكب الدراري (153/24).

<sup>(5)</sup> الفتح (19/13).

<sup>(6)</sup> تحفة الباري (12/12).

والتوشيح<sup>(1)</sup>، والإرشاد<sup>(2)</sup>، (3).

قلتُ: ويؤيده ما في "جامع العتبية" ونصُّهُ: "قيل لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن! إنَّ عَامَنَا هذا أخصب وأرخص سعراً من العام الماضي، قال فأيُّهُمَا أكثر فقهاء وقراء، وأحدث عَهْداً بالنبوة؟ قالوا: الذي مضى، قال ابن مسعود: ذاك الذي أردتُ، قال ابن رشد: المعنى في هذا بين واضح، ثم أيَّده بأمور فانظره"(4).

قال ابن حجر: واستشكل أيضاً زمنُ عيسى بعد زمنِ الدَّجال، وأجاب بقوله: يحتمل أن يكون الـمراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال وما بعده. أما زمن عيسى فله حكم مستأنف(5)، واللَّه أعلم.

ح907 مِنَ الْفَزَائِنِ: كخزائن فارس والروم. مَنْ بيُوقِظ ...إلخ»: هذا منه صلى الله عليه وسلم ندب لبعض الخدم أن يدور على حُجَرِ أمهات المؤمنين يوقظهن للصلاة، والاستعادة من الفتن في الوقت المرجو فيه الإجابة. كاسببة في الدّنبا: بالثياب لوجود الغنى عاربة الدامة أي هي عاربة، والجملة صفة «كاسية» أو بالجر. في اللَّذِرَةِ: من الثواب لعدم العمل في الدنيا.

7 بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» حَ7070 حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

<sup>(1)</sup> التوشيح (ل372).

<sup>(2)</sup> الإرشاد (172/10).

<sup>(3)</sup> ينبغي فهم أحاديث الفتن فهماً مقاصدياً، ذلك أن بعد الاستعمار الذي أصاب الأمة الإسلامية ظهرت -والحمد لله- بوادر اليقظة مع علماء النهضة الحديثة وعمداء الصحوة الإسلامية ورجالات الحركة الإسلامية.

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل (17/46-47).

<sup>(5)</sup> الفتح (21/13).

«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». [انظر الحديث 6874]. [م- ك-1، ب-42، ح-98]. ح-7071 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَة، عَنْ بُريْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». [م- ك-1، ب-24، ح-100].

ح7072 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمَّام: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿لَا يُشْيِرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُقْرَةٍ مِنْ النَّارِ». [م-25، م-35، ح-261].

ح 7073 حَدَّتَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّتَنَا سُقْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرُو: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! سَمِعْتَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْسِكُ بنِصِنَالِهَا» قَالَ: نَعَمْ.

ح7074 حَدَّثْنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُم قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا. [انظر الحديث 451 وطرفه].

ح 7075 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة، عَنْ بُريْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أبي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبَلِّ فَلْيُمْسِكُ عَلَى نِصِنَالِهَا، -أَوْ قَالَ: فَلْيَقْيضْ مِسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبَلِّ فَلْيُمْسِكُ عَلَى نِصِنَالِهَا، -أَوْ قَالَ: فَلْيَقْيضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ». [انظر الحديث 452]. [مع عنه المُعْلَمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ». وانظر الحديث 452].

7 باب تو لل النبي ملى الله عليه: «مَنْ مَمَل عَلَيْنَا السِلْاَمَ»: لقتالنا معشر المسلمين. فَلَيْس مِناً: أي هو كافر إن استحل ذلك، أو معناه ليس تابعاً لسنتنا وطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه، واختار كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر. وكان سفيان بن عيينة ينكر على مَن يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه ليس على طريقتنا، ويرى أنّ الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. قاله ابن حجر (1).

<sup>(1)</sup> النتح (24/12).

ح7072 بَنْزَغُ : بفتح الزاي بعدها غين معجمة ، أي يحمل بعضهم على بعض بالفساد. فَبَكْعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّادِ : بسبب ما صدر منه من المعصية إن نفذ عليه الوعيد.

ح7073 أَهْسِكْ بِنِصَالِهَا: جمع نصل، حديدة السهم.

ح7075 أَنْ بُصِيبَ: أي كراهية أن يصيب.

8 بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَمَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُقَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ »

ح7076 حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْصٍ، حَدَّتَنِي أبي، حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّتَنَا شَقِيقٌ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِيَّالُهُ كُوْرٌ». [انظر الحديث48 واطرافه].

ح7077 حَدَّتْنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّتْنَا شُعْبَهُ، أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَرْ حِعُو ا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرُبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ >>. [انظر الحديث 1742 واطرافه]. ح7078 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا قُرَّهُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِي بَكْرَةً، وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ أَقْضَلُ فِي نَقْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن أبي بَكْرَة، عَنْ أبي بَكْرَة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَلَّا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: حَتَّى ظَنَتًا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فقالَ: «أليس بِيَوْمِ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَيُّ بَلْدِ هَذَا الْيُسنَتُ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ قُلْنَا: بَلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَ أَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ﴾؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبِلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ لِمَنْ هُوَ أُوعَى لَهُ فَكَانَ كَذَلِكَ. قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُقَارًا يَضْرُبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ» فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ حَرَّقَهُ جَارِيَهُ بْنُ قُدَامَة، قَالَ: أَشْرِقُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةً»، فَقَالُوا: هَذَا أَبُو بَكْرَةً يَرَاكَ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَحَدَّتَنْنِي أُمِّي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لو دَخَلُوا عَلَىَّ مَا بَهَشْتُ بِقُصَبَةٍ. [انظر الحديث67 واطرافه]. ح7079 حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابِ، حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْتَدُوا بَعْدِي كُقَارًا يَضْرُبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». [انظر الحديث 1739]. حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ، سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَة بْنَ عَمْرُو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتْ النَّاسَ» ثُمَّ وَالْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتْ النَّاسَ» ثُمَّ وَالَ : قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتْ النَّاسَ» ثُمَّ وَالَّ : لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُقَارًا يَضْرُبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

8 بِنَابُ قَوْلِ (288/4)/ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿لَا تَرْجِعُوا بِعَدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بِعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»: أي ما جاء في ذلك.

ح7076 سِباَبُ الْمُسْلِمِ فُسُولٌ: أي خروج عن طاعة الله، وهو أشد العصيان وقِناَلُهُ كُونٌ: أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير منه لينزجر السامع عن الإقدام عليه، وليس المراد منه الكفر الحقيقي، أو هو كفر إن استحل ذلك.

ح7077 كُفَّاراً ... إلخ»: أي تشبه أفعالكم أفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين.

ح7078 وَعَنْ رَجُلِ: هو حميد بن عبد الرحمن (1). وَأَبْشَارَكُمْ: جمع بَشَرة، ظاهر الجلد، أَوْعَى: أَحفظ، فَكَانَ كَذَلِكَ (2): هذا قول ابن سيرين، أي وقع التبليغ كثيراً من الحافظ إلى الأحفظ. بَبُوْمَ هُرِّلُ أَبْنُ الْحَضْرَمِيِّ ...إلخ»: وذلك أن معاوية وجَّه ابنَ الحضرمي إلى البصرة لاستنصارهم على قتال على وأخذِ البصرة من يده، فوجه علي جارية بن قُدامة فحصره، فتحصَّن منه ابنُ الحضرمي في داره فأحرقها جارية عليه

<sup>(1)</sup> حميد بن عبد الرحمن. قال في الإرشاد (178/10): "قال الكرماني: " هو ابن عوف " وقال الحافظ: " هو الحميدي" وكلاهما سمع من أبي بكرة وسمع منه ابن سيرين ". وانظر التقريب (203/1)، والفتح (27/13).

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة وصحيح البخاري (63/9)، والفتح (27/13) وهامش نسخة الشبيهي. وفي نسخة الشبيهي: «كذاك».

وعلى مَن كان معه وكانوا سبعين رجلا أو أربعين، وذلك سنة ثمان وثلاثين لأنه رأى أنهم باغية، وجارية من كبار الصحابة، وابنُ الحضرمي من صغارهم. قال: أي جارية أشوفوا على أبي بكونة: أي فانظروا هل هو على الطاعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أم لا؟ ببواك: وما صنعت بابنِ الحضرمي، وَرُبَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْكَ بكلام أو سلام. قال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بن أبي بكرة. أُمِّي: هالة بنت غليظ البَجَلِية أنه قال: لما سمع قولهم ربما أنكر ... إلخ» لَوْ هَ فَلُوا عَلَيّ : داري مَا بَهَ شَنْدُ: دفعت بِقَصَبَةٍ: فضلا عن حمل السلاح، لأنه كان يرى وجوب ترك القتال في الفتنة كما كان يراه غيره من بعض الصحابة.

### 9 بَابِ تَكُونُ فِثْنَةُ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِم

ح7081 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أبيهِ عَنْ أبيهِ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هَرَيْرَةً.

(ح) قالَ إِبْرَاهِيمُ: وَحَدَّتَنِي صَالِحُ بَنُ كَيْسَانَ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَتَكُونُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِم، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرُقْهُ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْهَا مَلْجَا أُو مُعَادًا فَلْيَعُدُ بِهِ». (انظر الحديث 3601 وطرف).

ح7082 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَتَكُونُ فِتَنِ الْقَائِمُ خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرُقْهُ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأُ أَوْ مَعَادًا قَلْيَعُدُ بِهِ». (انظر الحيث 3601 وطرقه).

9 بَابٌ تَكُونُ فِتْنْفَةُ الْقَاعِدُ فِيهِمَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ: أي بيان ما جاء في ذلك. الْقَاعِدُ فِيها فِيها ... إلخ»: زاد الإسماعيلي في أوله: «النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القاعد، والقاعد فيها ... إلخ». قال الداودي: "كل هؤلاء لهم حظ فيها إلا أن بعضهم أشدً من بعض فأعلاهم الساعي فيها بحيث يكون سبباً لإثارتها، ثم القائم بأسبابها وهو الماشي، ثم مَن يكون مباشراً لها وهو القائم، ثم مَن يحضر ولا يقاتل وهو القاعد، ثم مَن يستحسنها ولا يباشرها ولا ينظرها وهو المضطجع اليقظان، ثم مَن لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه راضٍ وهو النائم".هـ(1).

وقال ابن العربي: "كلُّ الفتنة شرَّ، ولكن النبي الله الله السُّرِيْنِ خيراً. قال: فقلت: الإثم بالنسبة إلى كثرته خير كثير<sup>(2)</sup>.

ح7082 مَنْ نَشَوَّفَ لَهَا: أي تطلَّع عليها وتعرَّض لها. تَعَنْ نَشُوفُهُ: تهلكه. مَلْجَأً: [أي] (3) محلا يلتجئ إليه من شرِّها. أوْ مَعَاداً: يستعيذ به، فَلْبَعُدْ بِهِ: يعتزل به لِيَسْلَمَ منها. قال الحافظ ابن حجر: "قال الطبري: اختلف السلف فحمل بعضهم ذلك على العموم، وَهُمْ مَنْ قَعَدَ عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقاً كسعد، وابن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة في آخرين، وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها، ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة: بلزوم البيوت، وقالت طائفة: بل بالتحول عن بلد الفتن أصلا، ثم اختلفوا فمنهم مَن قال: إن هجم عليه في شيء من ذلك يكف يده ولو قتل، ومنهم مَن قال: يدافع عن نفسه وأهله وماله، وهو معذور.

قال الطبري: "والصواب أن يُقال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها".

<sup>(1)</sup> الفتح (30/13).

<sup>(2)</sup> قارن بالعارضة (9/47–48).

<sup>(3)</sup> الزيادة من المخطوطة.

قال ابن حجر: وهذا قول الجمهور.هـ(1). وقال القاضي عياض: قال معظم الصحابة والتابعين: يجب نَصْرُ المحقِّ في القتال والقيام (289/4)، معه ومقاتلة الباغي، كما قال تعالى: ﴿فَقَاتِلُواْ التِي تَبْغِي﴾(2) الآية. وهذا هو الصحيح. وَتُحْمَلُ أحاديث النهي على من لم يظهر له المحقَّ والمصيبَ من الفئتين، أو تُحْمَلُ على طائفتين مبطلتين لا تأويل لواحد منهما، فهذه الصورة هي التي يحرم الدخول فيها، وفي الصورة الأولى يجب الكفُ وعدم الدخول الكفُّ حتى يتبين الحقَّ، فإذا تبين وجب نصرُ أهله، ولو وجب الكف وعدم الدخول مطلقاً حكما قال الأولون لم يَقُمْ لِلَّهِ بِحَق ولا إِبْطَال باطل، ولو وَجَدَ أهل البغي السبيل إلى أغراضهم.هـ(3). ونحوه للنووي في شرح مسلم (4).

# 10 بَابِ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَان بِسَيْقَيْهِمَا

ح7083 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّتَنَا حَمَّادٌ عَنْ رَجُلِ لَمْ يُسَمِّهِ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: خَرَجْتُ بِسِلَاحِي لَيَالِيَ الْقِثْنَةِ قَاسْتَقْبَلْنِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أُرِيدُ ثُصِرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ «إِذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ يسَيْقَيْهِمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ يسَيْقَيْهِمَا فَكَلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ» قِيلَ: فَهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أُرَادَ قَتْلَ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أُرَادَ قَتْلَ صَاحِيهِ». قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: فَدْكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَيُّوبِ وَيُونُسَ بْنِ عُبْدِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ يُحَدِّنَانِي بِهِ، فَقَالًا: إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ عَنْ الْمُنْ مِنْ أَبِي بَكْرَةً.

حَدَّثَنَا سُلْيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَدَا، وقالَ مُؤَمَّلٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُوسِّنُ وَيُو حَدَّثَنَا الْمُوسِّنُ وَيُوسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْحَسَن عَنْ الْأَحْنَفِ عَنْ أَبِي

<sup>(1)</sup> النتح (31/13).

<sup>(2)</sup> آيـة 9 من سورة الحجرات.

<sup>(3)</sup> إكمال الإكمال (240/7).

<sup>(4)</sup> شرح النووي على مسلم (10/18).

بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ. وَقَالَ عُنْدَرٌ: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَكُرَةً. وَقَالَ عُنْدَرٌ: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبْعِيٍّ بْن حِرَاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَرِفْعُهُ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ. [انظر الحديث 31 واطرافه].

10 بَابُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِيهِمَا: أي بيان ما جاء في ذلك.

ح7083 عَنْ رَجُلٍ لَمْ بِبُسَمِّهِ: قال ابن حجر: هو عمرو بن عبيد اشيخ المعتزلة، وكان سيئ الضبط (2). عَنِ الْمَسَنِ: البصري قالَ خَرَجْتُ: القائل «خرجت» هو الأحنف بن قيس كما يأتي، وقد سقط ذكره هنا. الْقِتْنَةِ: بين علي ومعاوية –رضي الله عنهما ابن عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ: يريد عليًا. قالَ: أبو بكرة مِنْ أَهْلِ النَّاوِ: أي يستحقانها وقد يعفو الله عنهما، ولا يلزم من كونهما في النار تساويهما فيها، بل كُلُّ على يعدَّبُ عَلَى قَدْرِ جُرْمِهِ، وهذا في غير الصحابة –رضوان الله عليهم –. أما هم فالكُلُّ على هدى من ربه، وكلهم في الجنة لأنهم كلهم مجتهدون وإن كان بعضهم مصيباً وبعضهم مخطئاً، وحمل أبو بَكْرة الحديث على العموم، ولم يتابعه الجمهور، على ذلك.

قال القاضي عياض: هذا في القتال عصبية أو في دنيا لا في قتال التأويل كالقتال الواقع في الصدر الأول، فإن الذي عليه أهل الحق حُسْنُ الظن بهم والإمساكِ عما شجر بينهم وطلب أحسن التأويل لفعلهم، وهو أنهم مجتهدون غير قاصدين العصبية، والمصيب منهم له أجران، والمخطئ غير آثم كالاجتهاد في فروع الدين، والمصيب عند الحمهور: علي وأصحابه لذبهم عن الإمامة بعد عقدها وقتالهم من نازع فيها إذ كان علي أحق بالإمامة

<sup>(1)</sup> عمرو بن عبيد بن باب، التميمي مولاهم، أبو عثمان البصري، المعتزلي المشهور، كان داعية إلى بدعة، اتهمه جماعة مع أنه كان عابداً. مات سنة 143هـ لم يرو عنه إلا أبو داود في القدر وابن ماجـة في التفسير. التقريب (74/2)

<sup>(2)</sup> الفتح (32/13).

وأفضل الأرض حينئذ، وغيره متأوِّلُ في وجوب القيام بتغيير المنكر في قَتلة عثمان الذين في عسكر علي، ولم ير علي دفعهم لهم لأن الحكم فيهم للإمام، وكان الأمر لم يستقر ولم تجتمع الكلمة، وكان القتلة أهل عصبية ولهم عدد وشوكة، فلو أسلمهم أو اقتص منهم هو لاضطرب الأمر.هـ(1). ونحوه للنووي(2). قَدْ أَرَادَ قَتْلُ صَاحِيهِ: فيه المؤاخذة بالعزم، وقدَّمنا ما فيه.

وقال النووي: "فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أنَّ مَن نوى المعصية وَأَصَرَّ على النية يكون آثماً وإن لم يفعلها ولا تكلم"(3). بَكَارُ بنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ: ابن عبدالله بن أبي بكرة(4).

### 11 بَابِ كَيْفَ الْأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ

-7084 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَلَّى، حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّتَنَا ابْنُ جَابِر، حَدَّتَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ اللَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ النَّهُ سَمِعَ حُدَيْفَة بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْالُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَة أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ: يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَة أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ: يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يِهَذَا الْخَيْر، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْر مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «فَهِلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ قَالَ: «فَهِلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ هَذِي تَعْرِفُ الْخَيْر مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ يِغَيْر هَدْيِي تَعْرِفُ الْخَيْر مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «فَهِلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْر مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْر مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْر مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «فَهَلْ اللَّهِ! صِقْهُمْ لَنَا. أَبُوابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدْقُوهُ فِيهَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صِقْهُمْ لَنَا.

<sup>(1)</sup> إكمال الإكمال (7/241) باختصار.

<sup>(2)</sup> شرح النووي على مسلم (11/18).

<sup>(3)</sup> شرح النووي على مسلم (12/18).

قَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِالسِنَتِنَا». قُلْتُ: فَمَا تَامُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي دَلِكَ؟ قَالَ: «شَلْزَمُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَة وَلَكَ؟ قَالَ: «فَاعَدْزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكُكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ». [نظر الحديث3606 وطرفه].

11 بَابُ كَبِيْفَ الْأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَهَا عَنْهُ: أي اجتماع على خليفة، والمعنى إذا وقع اختلاف ولم يكن خليفة كيف يفعل المسلمون؟

ح7084 أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ: أي عن الفتنة، وَوَهَنِ عُرَى الإسلام، واستيلاء الضلال، وفشوّ البدعة وَشَرِّ: من كفر، وقتل، ونهب بِهَذَا الْخَبْرِ: الإيمان، والأمن، وصلاح الحال. قالَ نَعَمْ: وهو ما وقع من الفتن الناشئة عن قتل عثمان. قالَ نَعَمْ، وَقِبِهِ مَخَنٌ: فساد، واختلاف، وكدر.

قال ابن حجر: الخير هو اجتماع الناس على معاوية، والدخن ما كان في زمنه من بعض الأمراء كزياد ونحوه (1). وقال ابن زكري: "الخير هو بيعة علي، ودخنه خروج الخوارج عليه (2).

بغَيْدٍ هَدْي: سُنّة نَعْرِف مِنْهُمْ: الخير وَتُغْكِر مِنْهُمْ: الشرَّ في أفعالهم واعتقادهم، مُعَالة عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ: قال ابن حجر: "هم مَن قام في طلب الملك مِن الخوارج وغيرهم"(3). وقال ابن زكري: "هم (290/4)/ الملوك الجائرون والعلماء و"الفقراء"(4) المدعون الذين يفسدون أكثر مما يصلحون" وقال الكرماني: "المراد بالخير بعد الشر زمن خلافة على –رضى الله عنه–. والدخن الخوارج ونحوهم، والشرّ بعده زمن الذين

<sup>(1)</sup> الفتح (36/13).

<sup>(2)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (223/5).

<sup>(3)</sup> الفتح (36/13).

<sup>(4)</sup> كذا في المخطوطة وحاشية ابن زكري (223/5). ولعلَّها تصحَّفت عن: "الفقهاء" أو "القرَّاء"، والله أعلم.

يلعنونه على المنابر"(1). ونْ دِلْدَتِناً: من عشيرتنا أو من ديننا. بِأَلْسِنَتِناً: العربية تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ: وعند مسلم: «تسمع وتطيع، إن ضربوا ظهرك، وأخذوا مالك»(2). فَإِنْ لَمْ تَكُنْ(3) لَعُمْ: أي لجميعهم. وَلاَ إِمَامٌ؟ واحد تَعَضَّ: تستمسك، وأنْتَ عَلَى ذَلِك: العض، وهو كناية عن مكابدة الشدائد والصبر على مقاساة الأهوال.

# 12 بَاب مَنْ كَرهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِيَّنِ وَالطُّلْم

ح 7085 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّتَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو الْمَدينَةِ بَعْتٌ الْاسْوَدِ وَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدينَةِ بَعْتٌ فَاكْتُبَرْتُهُ، قَنَهَانِي أَشَدَّ النَّهْي ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِهُ فَاكْتُبَرْتُهُ، قَنَهَانِي أَشَدَّ النَّهْي ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي فَاكْتُبَرِتُهُ فَنَهَانِي أَشَدَّ النَّهْي ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْبُنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْتِي السَّهُمُ قَيْرُمَى الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْتِي السَّهُمُ قَيْرُمَى قَيْصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقَتْلُهُ أَوْ يَضِرْبُهُ فَيَقَلْلُهُ —قَائِزَلَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الّذِينَ وَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [النساء: 77]. [انظر الحديث 459].

12 بِنَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ بِبُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ: أي أهلهما.

<sup>(1)</sup> الكواكب الدراري (161/24–162). قلتُ: ثبت في صحيح مسلم (1871/4) أمرُ معاوية بن أبي سفيان بسَبً على بن أبي طالب –رضي الله عنه–.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم، في كتاب الإمارة (ح52) (1476/3)، قلتُ: "أصل الحديث صحيح، لكن الزيادة التي أوردها الشارح، وإن كانت في صحيح مسلم فهي معلولة، لأنها من رواية أبي سلام عن حذيفة بن اليمان، وقد أعلّها الدارقطني، لأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة، وأقرّه النووي على ذلك. قال النووي: "وإنما أتى مسلم بهذا متابعة، كما ترى، وقد قدّمنا في "الفصول" وغيرها أن الحديث المرسل إذا رُوي من طريق آخر، تبيّنا به صحة المرسل، وجاز الاحتجاج به، ويصير في المسألة حديثان صحيحان".اهم

<sup>(3)</sup> كذا في المخطوطة ونسخة البخاري للشبيهي ونسخة ميارة. وفي صحيح البخاري (65/9)، والإرشاد (184/10): «فإن لم يكن».

ح7085 أَبُو الْأَسْوَدِ: الأسدي<sup>(1)</sup> لا الدؤلي<sup>(2)</sup> بَعْثُ: لقتال أهل الشام زمن خلافة عبدالله ابن الزبير.

وِنَ الْمُسْلِمِينَ: منهم عمرو بن أمية والحارث بن زمعة. مَعَ الْمُشْرِكِينَ: بمكة أَوْ يَضْرِبُهُ الضارب. ﴿ظَالِمِي أَنْفُسِمِمْ ﴾(٩): يَضْرِبُهُ الضارب. ﴿ظَالِمِي أَنْفُسِمِمْ ﴾(٩): بخروجهم مع المشركين وتكثيرهم سوادهم. روى أبو يعلى عن ابن مسعود مرفوعاً: «من كثّر سواد قومٍ فهو منهم، ومن رضي عملَ قومٍ كان شَريكَ مَنْ عَمِلَ بهِ»(٥).

## 13 بَابِ إِذَا بَقِيَ فِي حُتَالَةٍ مِنْ النَّاسِ

ح7086 حَدِّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ ، أَخْبَرَنَا سُقْيَانُ ، حَدَّتَنَا الْأَعْمَسُ ، عَنْ زَيْدِ بْنُ وَهْبِ ، حَدَّتَنَا حُدَيْقَةُ قَالَ: حَدَّتَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدِيتَيْنَ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ ، حَدَّتَنَا: «أَنَّ الْأَمَانَة نَزَلْتُ فِي جَدْر قُلُوبِ الرِّجَالُ لُمَّ عَلِمُوا مِنْ السُّنَّةِ». وَحَدَّتَنَا عَنْ رَقْعِهَا الرِّجَالُ لُمَّ عَلِمُوا مِنْ السُّنَّةِ». وَحَدَّتَنَا عَنْ رَقْعِهَا قَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَة فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَر الْمَجْلُ كَجَمْرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْر الْمَجْلُ كَجَمْرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْر الْمَجْلُ كَجَمْرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْر الْمَجْلُ كَجَمْرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْر الْمَجْلُ كَجَمْرِ لَوْكَتُ عَلَى رَجِلِكَ فَتَقَطِ فَتَرَاهُ مُنْتَيْرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَيُصِنْعُ النَّاسُ لَوْكُنَ عَلَى رَجُلُكُ أَنْ فِي الْمُعْلِى الْمُولِلُهُ عَلَى رَجُلُكُ أَلْتُ اللّهُ أَلَى الْلَالُ الْمَلْوَلُهُ وَمَا أَطْرَفَهُ وَمَا أَطْلَاقُ وَمَا فِي قَلْكُ مِنْ الْمُولِ الْمُالِى الْيُكُمْ بَايَعْتُ ، لَئِنْ كَانَ وَلَا أَبَالِي الْيُكُمْ بَايَعْتُ ، لَئِنْ كَانَ خَرْدَلِ مِنْ لِيمَانٍ ، ولَقَدْ أَتَى عَلَى زَمَانٌ وَلَا أَبَالِي الْكُمْ بَايَعْتُ ، لَئِنْ كَانَ وَلَا أَبَالِي الْيُكُمْ بَايَعْتُ ، لَئِنْ كَانَ فَلَا أَنْ الْمَانِةُ وَلَا أَنْكُمْ بَايَعْتُ ، لَئِنْ كَانَ وَلَا أَبْلُولُ الْمَالِي الْيُكُمْ بَايَعْتُ ، لَئِنْ كَانَ وَلَا أَبْلِلْ الْمُالِقُ اللّهُ الْمُ الْمُعْتُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا أَلْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْ

<sup>(1)</sup> محمد بن عبد الرحمن بن نَوْفل الأسدي، أبو الأسود المدني، يتيم عروة، ثقة، مات سنة بضع وثلاثين ومائة. روى له الجماعة. التقريب (185/2).

<sup>(2)</sup> أبو الأسود الديلي، ويقال الدُولي، البصري، مختلف في اسمه، ثقة فاضل، مخضرم، مات سنة 169هـ. روى له الجماعة. التقريب (391/2).

<sup>(3)</sup> المعنى أن: أو يضربه معطوفة على قوله في الحديث: «يأتي السهم».

<sup>(4)</sup> آيـة 97 من سورة النساء.

<sup>(5)</sup> أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (42/2) وسنده منقطع.

مُسلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسلَامُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ قَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلَّا قُلَانًا وَقُلَانًا». [انظر الحديث6497 وطرف.].

13 بَابُ إِذَا بَقِيرَ: أي المسلم فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ: أي في ناس أراذل لا خير فيهم، أي ماذا يصنع؟.

قال ابن بطال: أشار البخاري لهذا الحديث ولم يخرجه لأنه ليس على شرطه، فأدخل معناه في حديث حذيفة.هـ(2). ابن حجر: يجتمع معه في "قلة الأمانة، وعدم الوفاء بالعهد، وشدة الاختلاف"(3).

-7086 أَنْ نَظِرُ الْآخَرَ: أي أنتظر كماله، لأن أوله قد "أدركه" (4) كما يأتي. الْأَمَانَة: ضد الخيانة. جَنْدِ: أصل ثُمَّ عَلِمُوا ... إلخ»: أي علموا وجوب قيامهم بها من القرآن والسنة، فهي مطلوبة منهم بحسب الفطرة وبطريق الكسب. الْوَكْتِ: سواد في اللون، وإضافته بيانية. الْمَجْلِ: غلظ الجلد من أثر العمل باليد، كأثر الفأس فيها ونحوه.

<sup>(1)</sup> رواه الطبري كما في الفتح (38/13)، وابن حبان (ح 1849 موارد)، وصححه عن أبي هريرة. وعلَق البخاري مجزوماً في كتاب الصلاة (566/1 فتح) عن ابن عمر مرفوعاً النظر الأول منه، ووصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث(الفتح 566/1) وحنبل بن إسحاق في الفتن (الفتح 39/13). وانظر شواهده في مجمع الزوائد (282/7).

<sup>(2)</sup> شرح ابن بطال (34/10-35) بتصرف.

<sup>(3)</sup> الفتح (39/13).

<sup>(4)</sup> في الأصل: "أركه " وهو سهو.

مُنْتَبِواً: منتفخاً. سَاعِيهِ: أَمِيرِهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ ...إلخ»: هذا محل الترجمة، وهو يدل على أنه أدرك أوائل الحديث الأول.

## 14 بَابِ التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ

ح7087 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَكُوعِ أُنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكُوعِ! ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِيبِكَ؟ تَعَرَّبْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَى عَقِيبِكَ؟ تَعَرَّبُت قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ خَرَجَ لِي فِي الْبَدُو، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ خَرَجَ سَلْمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ إِلَى الرَّبَدَةِ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَاهُ وَوَلَدَتْ لَهُ أُولُادًا، قَلَمْ يَزَلُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ إِلَى الرَّبَدَةِ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَاهُ وَوَلَدَتْ لَهُ أُولُادًا، قَلَمْ يَزَلُ بِهَا حَتَى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلْيَالٍ —فَنَزَلَ الْمَدِينَةِ. [م- 2-33، ب-19، ح-1862].

ح870 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّهُ بْن أبي صَغْصَعَة، عَنْ أبيهِ عَنْ أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَبْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَال، وَمَوَاقِعَ الْقَطَّر يَفِرُ بدينِهِ مِنْ الْقِيْنِ». [نظر الحديث 19 واطرافه].

14 بَابُ التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ: أي الإقامة بالبادية، وصيرورة الإنسان أعرابياً بحلوله بها، أي جواز ذلك.

ح7087 أرْتَدَدْنَ ... إلخ: هذا من جفاء الحجَّاج، وكأنه أراد قتل سلمة (١) أَذِنَ لِيهِ فِيهِ البَدْوِ: أي سكنى البادية، أي إذنا مطلقاً فيشمل بعمومه سكناها زمن الفتنة. لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ: في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين أَمْراَلَةً: لم تسم هَنَّى قَبْل : أي حتى كان قبل ... إلخ. فَنَزَل الْمَدِينَة : وبها مات سنة أربع وسبعين -رحمة الله عليه ورضوانه-(٥).

<sup>(1)</sup> سلمة بن الأكوع، صحابي مشهور.

<sup>(2)</sup> يعنى "سلمة".

رقوس بِدِبنِهِ: أي بسبب دينه، وفيه فضيلة العزلة لمن خاف على دينه بشرط معرفة ما يتوقف عليه من أحكام الدين، وقدمنا الكلام على العزلة في الرقاق<sup>(1)</sup>.

#### 15 بَابِ النَّعَوُّذِ مِنْ الْفِتَنِ

ح7089 حَدَّتَنَا مُعَادُ بْنُ فَصَالَة، حَدَّتَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى أَحْقُوهُ بِالْمَسْالَةِ، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى أَحْقُوهُ بِالْمَسْالَةِ، قَصَعِدَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمِ الْمِنْبَرَ، فقالَ: ﴿لَا تَسْألُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا بَيّنْتُ لَكُمْ ﴾ فَجَعَلْتُ أَنظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلُ لَافَ رَأْسَهُ فِي شَيْءٍ إِلّا بَيّنْتُ لَكُمْ ﴾ فَجَعَلْتُ أَنظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلُ لَافَ رَأَسُهُ فِي تَوْبِهِ يَبْكِي، قَائَشَا رَجُلُ كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فقالَ: يَا نَبِي اللّهِ رَبّا اللّهِ! مَنْ أَبِي قَقَالَ: أَبُوكَ حُدَافَةُ، ثُمَّ أَنْشَا عُمَرُ قَقَالَ: رَضِينَا بِاللّهِ رَبّا وَيَالُوسُنّامِ دِينًا وَيَمُحَمَّدِ رَسُولًا، نَعُودُ بِاللّهِ مِنْ سُوءِ الْفِيْنِ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَيَمُحَمَّدِ رَسُولًا، نَعُودُ بِاللّهِ مِنْ سُوءِ الْفِيْنِ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى الْجَنّهُ وَسَلّمَ: مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشّرِ كَالْيَوْمِ قَطْ، إِنّهُ صُورَتْ لِي الْجَنّهُ وَالنّارُ حَتّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ.

فَكَانَ قَتَادَةُ: يَدَّكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيًاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوَّكُمْ ﴾ [الماندة: 101]. [انظر الحديث93 واطرافه].

ح7090 وَقَالَ عَبَّاسٌ النَّرْسٰيِ : حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّتَنَا سَعِيدٌ، حَدَّتَنَا وَقَالَ كُلُّ رَجُلُ قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَا حَدَّتَهُمْ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَقَالَ كُلُّ رَجُلُ لَاقًا رَأْسَهُ فِي تَوْيِهِ يَبْكِي، وقَالَ: عَائِدًا بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ، أَوْ قَالَ: أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ، أَوْ قَالَ: أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ سَوْء الْفِتَنِ، أَوْ قَالَ: أَعُودُ اللَّهُ مِنْ سَوْء الْفِتَنِ، أَوْ قَالَ: أَعُودُ الْفِتَنِ اللَّهُ مِنْ سَوْء اللَّهُ مِنْ سَوْء الْفِتَنِ، أَوْ قَالَ: أَعُودُ اللَّهُ مِنْ سَوْء الْفِتَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ سَوْء الْفِيْنِ اللَّهُ مِنْ سَوْء الْفَالَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ سَوْء الْمَالُونُ اللَّهُ مِنْ سَوْء الْفَتَنِ اللَّهُ مِنْ سَوْء الْفَالَ اللَّهُ مِنْ سَوْء الْمُؤْنَ الْسَلَّالَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ سَوْء الْفَلَانَ الْمُ اللَّهُ مِنْ سَوْء الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ سَوْء الْمُؤْنِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ سَوْء الْفَتَنِ الْفَالَ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ سَوْء الْمُنْ اللَّهُ الْفَالَ الْفَالَ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْ

ح7091 وقالَ لِي خَلِيفَهُ، حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّتَنَا سَعِيدٌ، وَمُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّتَهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدَا وَقَالَ: عَائِدًا بِاللَّهِ مِنْ شُرِّ الْفِتَن. [نظر الحديث 93 واطرافه].

15 بابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ: أي مطلوبيته. قال ابن بطال: في مشروعية ذلك الردّ على مَن قال: "اسألوا الله الفتنة، فإن فيها حصاد (291/4)/ المنافقين" وزعم أنه ورد في

<sup>(1)</sup> انظر باب (34) العزلة راحة من خُلاَط السوء. (ح6495).

حديث وهو لا يثبت رفعه، بل الصحيح خلافه".هـ(١). ابن حجر: أخرجه أبو نعيم من حديث علي بلفظ: «لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان، فإنها تبيد المنافقين» وفي سنده ضعيف ومجهول(2).

ح7089 أَهْفَوْلُهُ: أَلَحُّوا عليه بَبْكِي: خوفاً من وقوع العذاب عليهم. كَالْبَوْمِ: أي يوماً مثل هذا اليوم. وَأَبْنُنُهُمَا: (رؤيا)<sup>(3)</sup> عين حقيقة. هُونَ الْمَائِطِ: أي بيني وبينه، أي حائط محرابه.

ح7090 عَائِداً بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ<sup>(4)</sup>: هذا تعليم لأمته وتشريع لها.

16 بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ: «الْفِئْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ»

ح7092 حَدَّتْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّتْنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «الْفِثْنَةُ هَا هُنَا! الْفِثْنَةُ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطِلُعُ قَرْنُ الشَّمْسِ». [انظر الحديث3104 واطرافه].

[م=ك-52، ب-16، ح-2905، أ-4980].

ح 7093 حَدَّتَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا لَيْتٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْن عُمرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْمَشْرِقَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ الْقِثْنَة هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطَلَّعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». المَشْرِقَ يَقُولُ: واطراقه]. الم = 2903، ع-2905، أ-5410.

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (39/10) بتصرف.

<sup>(2)</sup> الفتح (44/13).

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل سهوا، وعلُّم عليها ناسخ المخطوطة: والصواب: "رؤيــة".

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وفي نسخة البخاري الشبيهي والفتح (44/13)، وصحيح البخاري (67/9)، والإرشاد (188/10): «... من سوء الفتن» . وفي نسخة ميارة: «... من شر الفتن» وهي رواية الكثميهني.

-7094 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّتَنَا أَنْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دْكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَفِي نَجْدِنَا؟ فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا!» قَالُوا: يَا وَسُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا!» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ قَالَ: فِي التَّالِتَةِ: «هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». إنظر الحديث 1037.

ح7095 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّتُنَا خَالِدٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَرْجَوْنَا أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا حَسَنًا، قَالَ: فَبَادَرَنَا الِيهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! حَدِيثًا حَدِيثًا حَسنَا، قَالَ: فَبَادَرَنَا الِيهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! حَدِّثْنَا عَنْ الْقِبْنَالِ فِي الْفِئْنَةِ، وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَدِّى لَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! حَدِّئُنَا عَنْ الْقِبْنَالِ فِي الْفِئْنَةِ، وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَدِّى لَا كَنُولِ وَاللَّهُ يَقُولُ وَيَعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِ. وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِيْنَةً وَلَيْسَ كَقِبَّالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ. [انظر الحديث 3130 والمراف].

16 باَبُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّه عَلَيْهِ: «الْفِتِنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ»: أي تأتي من جهته، لأن أهله يومئذ أهل كفر.

ر 7092 هَا هُنا: أي من ناحية المشرق. قَرنُ الشَّبْطَانِ: أمته و[حزبه] (1) أَو (2) قَرْنُ الشَّمْسِ: حاجبها الأعلى، فكان كما قال صلى اللّه عليه وسلم. فإن كلاً من وقعة الجمل وصفين وظهور الخوارج، إنما كان بأرض نجد والعراق وما وراءها من المشرق، فهو من أعلام نبوءته صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الناحية ظهرت الفرق الضالة كالمعتزلة، ومنها خرج التر، والقرامطة (3)، ومنها يخرج الدجال، ويأجوج ومأجوج.

<sup>(1)</sup> في الأصل : "حزوبه" وهو سبق قلم من المؤلف، والتصويب من المخطوطة.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل. وفي الفتح (46/13) وصحيح البخاري (67/9) ونسختي البخاري لميارة والشبيهي: «أو قالُ قرن الشمس».

<sup>(3)</sup> القرامطة أتباع حمدان قرمط بن الأشعت، من دعاة الإسماعيلية، استولوا في أواخر القرن الثالث الهجري على جزء كبير من البحرين، وهجر، واليمامة. انظر الفصل لابن حزم (187/4) والفرق بين الفِرق للبغدادي (ص173).

ح7094 وَفِي نَجْدِناً: هو ما ارتفع من بلاد تهامة.

ح7095 تَكِلَتْكَ أُمَّكَ؟: فَقَدَتْكَ. بِبُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ: يعني أن الضمير في قوله: (وَقَاتِلُوهُمْ) (1) يعود على المسركين لا على المسلمين. وَلَيْسَ يِقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ: وكان مذهب ابن عمر ترك القتال في الفتنة، والجمهور على خلافه وأن قتال البغاة جائز لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ بَغَتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللَّحْرَى فَقَاتِلُواْ التِي تَبْغِي﴾ ...إلخ. وروي أن ابن عمر رجع عن رأيه وندم على عدم قتاله مع علي رضي الله عنهم أجمعين (2). قال القرطبي: "كان عبد الله ابن عمر أشكلت عليه حروب علي لورعه، فقعد عنها وندم على ذلك حين حضرته الوفاة. وروي عنه من أوجه أنه قال: ما أسَفي على شيء فاتني إلا لترك القتال للفئة الباغية مع علي –رضي الله عنه –".هـ نقله الأبي (3).

# 17 بَابِ الْفِئْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

وَقَالَ ابْنُ عُنِيْنَةً عَنْ خَلْفِ بْن حَوْشَبٍ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ عِنْدَ الْقِبَن، قَالَ امْرُوُ الْقَيْس:

الْحَرْبُ أُوَّلُ مَا تَكُونُ فَـبَـيَّـةٌ تَسْعَى يزينَتِهَا لِكُلِّ جَـهُـولِ حَتَّى إِذَا الشَّتَعَلَتُ وَشَبَّ ضِرَامُهَا وَلَتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ شَمْطَاءَ يُنْكَرُ لُونُـهَا وَتَغَيَّرَتُ مَكْرُوهَة لِلشَّمِّ وَالتَّـقـبـيل شَمْطَاءَ يُنْكَرُ لُونُـهَا وتَغَيَّرَتُ مَكْرُوهَة لِلشَّمِّ وَالتَّـقـبـيل حَوَّتَنَا الْعُمَسُ، حَدَّتَنَا أَبِي، حَدَّتَنَا الْعُمَسُ، حَدَّتَنَا شَقِيقٌ سَمِعْتُ حُدَيْقَة يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ قَالَ: النَّكُمْ حَدَّتَنَا شَقِيقٌ سَمِعْتُ حُدَيْقَة يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمرَ إِذْ قَالَ: النَّكُمْ يَحْفَظُ قُولَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِثِنَةِ؟ قَالَ: ﴿فِيْنَةُ الرَّجُلِ فِي يَحْفَظُ قُولَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِثِنَةِ؟ قَالَ: ﴿فِيْنَهُ الرَّجُلِ فِي أَمْلُ وَالْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأُمْرُ بِالْمَعْرُوفِ،

<sup>(1)</sup> تتمتها: (حَتَّى لا تُكُون فِتنَّة ) آية 193 من سورة البقرة.

<sup>(2)</sup> انظر سير أعلام النبلاء (29/3 و231 و232) وقد أورد فيه ثلاثة أقوال: الأول: أن الفئة الباغية هي ابن الزبير والثاني: أنها التي قاتلت علياً، والثالث: الحجاج.

<sup>(3)</sup> المفهم (7/212)، وإكمال الإكمال (241/7) بالمعنى.

وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ». قَالَ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْالُكَ، وَلَكِنْ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا. قَالَ عُمَرُ: أَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُقْتَحُ؟ قَالَ: بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ عُمَرُ: إِذَا لَا يُعْلَقَ أَبَدًا. قُلْتُ: أَجَلْ. قُلْنَا لِحُدَيْقَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يُعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ لَيْلَةً. وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّئَتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَعَالِيطِ، فَهِبْنَا أَنْ يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ لَيْلَةً. وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّئَتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَعَالِيطِ، فَهِبْنَا أَنْ نَعْمُ أَنَّ لَكُونَ عُمْرُ الْبَابُ؟ قَالَ: عُمَرُ النَّالُهُ مَنْ الْبَابُ؟ قَالَ: عُمَرُ النَّابُ؟ قَالَ: عُمَرُ. النَّابُ؟ قَالَ: عُمَرُ.

ح7097 حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ شَرِيكِ بْن عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يَوْمًا إلى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ، وَخَرَجْتُ فِي إِثْرُهِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَايِهِ، وَقُلْتُ: لَأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّدِيِّ صِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَامُرْنِي. فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى حَاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلَى فَفِّ الْبَثْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِنْرِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ يَسْتَأَذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ ، فَوَقَّفَ فَجِئْتُ لِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ: يَا نَبِيّ اللَّهِ! أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ. قَالَ: «انْدَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِينِ النَّدِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فكشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبيثر. فَجَاءَ عُمْرُ فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأَذِنَ لِكَ، فقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» فَجَاءَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ فَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ فَامْتَلَأُ الثُّفُّ فَلْمْ يَكُنْ فِيهِ مَجْلِس، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَاذِنَ لَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلَاءٌ يُصِيبُهُ». قَدَخَلَ قَلْمْ يَجِدْ مَعَهُمْ مَجْلِسًا، فَتَحَوَّلَ حَتَّى جَاءَ مُقَائِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبِثْرِ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلَّاهُمَا فِي البِنْرِ، فَجَعَلْتُ أَتَمَنَّى أَخَا لِي وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَأْتِي. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَتَأْوَّلْتُ دَلِكَ قُبُورَهُمْ اجْتَمَعَتْ هَا هُنَا وَانْفَرَدَ عُتْمَانُ. [انظر الحديث 3674 وأطرافه].

رُسُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحُبُرِنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ سُلُمْبَة ، اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنَا اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: يُجَاءُ بِرَجْلِ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْن الْحِمَارِ بِرَحَاهُ، فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: أَيْ قُلَانُ؟ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَفْعَلُهُ، وَأَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ. [نظر الحديث 326].

17 بابُ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُومُ كَمَوْمِ الْبَحْرِ: أي بيان ما جاء في ذلك كَانُوا: أي السلف بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ عِنْدَ الْفِتَنِ: ليصدهم ذلك عن الدخول فيها. وهي لعمرو بن معدي كرب الزُّبَيْدِي كما لِلْمُبَرِّدِ، والسهيلي<sup>(1)</sup>. الْهَوْبُ: مبتدأ أَوَّلُ: مرفوع، مبتدأ ثان. فَقَيْبَة: شابة صغيرة، مرفوع، خبرُ: «أَوَّلُ»، وهما خبر «الحرب»، وبنصب «أول» على الظرفية، «وفتيةً» على الحال، والخبر هو قوله: تتسعّعَى بِزِبنتِهَا منابِ أي تَعُرُّ من لم يجربها حتى يدخل فيها فتهلكه، الشّتَعَلَتْ: هاجت وَشَبَّ: ما أَتَقَدَ وارتفع ضِرَاهُها: اشتعالها. ذَاتَ عَلَبلِ: زوج لا يرغب فيها أحد لشدة قبحها. شَمُطَاءَ: اختلط شعرها الأسود بالأبيض. وَتَغَيَّوتُ ثَبَدُلَتْ مَحَاسِنُهَا قُبْحاً.

ح7096 في أَهْلِهِ: بالميل إليهم حتى يأتي ما لا يحل له بسببهم وَمَالِهِ: بأخذه من غير حلّه، وصرفه في غير وجهه. وَوَلَدِهِ: بفرط محبته له الصارفة له عن كثير من الخيرات. وَجَادِهِ: بالحسد والمفاخرة. تنكفر في العبالة المثالة أن أي تكفر صغائرها فقط. تنموم كَمَوْم الْبَعْر: تَضْطَربُ اضْطِرَابَهُ عِنْدَ هَيَجَانِهِ بِاَباً مُغْلَقاً: هو نفس عمر فقط. تنموم كَمَوْم الْبَعْر: تَضْطَربُ اضْطِرَابَهُ عِنْدَ هَيَجَانِهِ بِاباً مُغْلَقاً: هو نفس عمر

<sup>(1)</sup> الكامل للمبرِّد والروض الأنف للمسهيلي (110/3)، وانظر الفتح (49/13).

قلت: "جرت هذه الأبيات على لسان عمرو بن معدي مع الخليفة عمر بن الخطاب، فقد صرح بنسبتها إلى عمرو صاحبا الروض، والحماسة البصرية، كما ورد أول البيت منسوبا إلى عمرو، في كتاب سيبويه وشروح السقط، والمحكم، واللسان والتاج، والأبيات في ديوان امرئ القيس من زيادة نسخة ابن النحاس. وفي العقد الثمين: من الشعر المنحول إلى امرئ القيس" قاله محقق: "شعر عمرو بن معدي كرب الزُّبيدي" الأستاذ الطربيشي صفحة (142).

أَبُكُسَرُ ...إلخ»: كنَّى عن الموت بالفتح، وعن القتل بالكسر، بِالِأَغَالِيطِ: جمع أغلوطة، أي حدثته حديثاً صدقاً من حديثه صلى الله عليه وسلم لا عن رأي واجتهاد ولا عن صُحُفِ أهل الكتاب، وقد وافق حذيفة في هذا أبو ذرِّ.

فروى الطبراني أن عمر لقي أبا ذر فأخذ بيده (292/4) فغمزها فقال له أبو ذر: أرسل يدي يا قُفْلَ الفُتنة. الحديث. وفيه أن أبا ذر قال: لا تصيبكم فتنة ما دام عمر فيكم (1). وروي نحوه عن عثمان بن مظعون مرفوعاً (2).

وأخرج الخطيب في "رواة مالك" أن عمر دخل على أم كلثوم بنت علي فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي لِكَعْبِ الأحبار يقول: إنك باب من أبواب جهنم. فقال عمر: ما شاء الله! ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه، فقال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة، فقال: ما هذا مرةً في الجنة ومرةً في النار؟ فقال: إنّا لَنَجِدُكَ في كتاب الله، على باب من أبواب جهنم، تمنع الناس أن يقعوا فيها، فإذا مت اقتحموا".هـ من الفتح(3).

-7097 مَائِط: بستان يسمى بأريس. وَلَمْ بِبَأْمُرْنِي: أي ابتداء، ثم أمره بعد ذلك كما قدمناه. فَكُ الْبِعْر: جانبها وطرفها. مَعَهَا بَلاَءٌ: أراد به الأمور الزائدة على قتله من الهجم عليه في داره وهتك ستره، وقتله صبراً بين عياله، وليس المراد به القتل فقط، لأن عمر قتل أيضاً. قاله ابن بطال(4). وما وقع له هو أصل الفتنة التي تموج موج البحر.

<sup>(1)</sup> رواه الطبري في الأوسط (268/2) (ح1945) عن أبي ذر، وقال في مجمع الزوائد (76/9) "ورجاله رجال الصحيح غير السري بن يحيى وهو ثقة ثبت، ولكن الحسن البصري لم يسمع من أبي ذر فيما أظن".

<sup>(2)</sup> رواه الطبري في الكبير (38/9) (ح8321)، وعزاه في مجمع الزوائد (75/9)، والبزار وقال: وفيه جماعة لم أعرفهم ويحيى بن المتوكل ضعيف، قاله في مجمع الزوائد (75/9).

<sup>(3)</sup> الفتح (50/13).

<sup>(4)</sup> شرح ابن بطال (46/10 بتصرف، وانظر الفتح (51/13).

ح870 ألا تُكلِّم هَذا: يعني عثمان فيما أنكر الناس عليه من تولية أقاربه وغير ذلك. كلَّمْتُهُ مَا: موصوفة، أي كلاما سراً مُونَ أَنْ أَقْتَمَ بَابِاً: من أبواب الإنكار على الأمراء جهراً. إنْ كَلَّمْتُهُ جَهْراً، لأن ذلك ربما أدَّى إلى افتراق الكلمة أَنْتَ خبروّ: يعني أنه لا يداهن أحداً ولو كان أميراً، بل ينصحه في السر جهده ويبين له الحق، ففيه ذم لمداهنة الأمراء. بَعْمَ مَا سَمِعْتُ ...إلخ»: إلى قوله فَبَطْمَنُ فِيهِا: أي يدور كما يدور الحمار. فَيُطِيفُ بِهِ: يجتمع عليه فَيكَوُلُونَ ...إلخ». وجه استدلاله بالحديث على ما ذكره أنَّ مِن أنكر المنكر الذي يجب النهي عنه المداهنة، فمن نهى الناس عنها وارتكبها دخل في هذا الوعيد. هذا أحسن ما يقال في هذا المحلّ، قاله ابن زكري (أ). وقال ابن بطال: عَرِّفَهُمْ أنه لا يداهن أميراً أبداً، بل ينصحه في السر جهده، وأن حديث: «الذي يدور في النار كالحمار»(2) حمله على عدم المداهنة (6). هـ نقله ابن غازي (6).

#### 18 باب

ح7099 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثُم، حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَة كِسْرَى، قَالَ: ﴿لَنْ يُقَلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَهُ﴾. انظر الحديث 4425.

ح7100 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّتَنَا أَبُو بَكْر بْنُ عَيْشٍ، حَدَّتَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الْأُسَدِيُّ قَالَ:

<sup>(1)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (5/226).

<sup>(2)</sup> البخاري كتاب بدء الخلق. (ح3267) (331/6 فتح). ومسلم كتاب الزهد (ح 2989) (2990/4) عن أسامة بن زيد مرفوعاً.

<sup>(3)</sup> شرح ابن بطال (47/10).

<sup>(4)</sup> إرشاد اللبيب (ص 236).

لمَّا سَالَ طَلْحَهُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَهُ إلى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّالَ بْنَ يَاسِرِ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقْوَقَ الْمَثِبَرِ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمِثْبَرِ فِي أَعْلَاهُ، وقَامَ عَمَّالٌ أَسْقُلَ مِنْ الْحَسَنِ فَاجْتُمَعْنَا النَّهِ، فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَعُولُ: إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إلى الْبَصْرَةِ وَ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَزَوْجَهُ نَبِيّحُمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرةِ، وَلَكِنَّ اللّهَ تَبَارِكَ وتَعَالَى ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِي الدُّنْيَا وَالْآخِروةِ، ولكِنَّ اللّهَ تَبَارِكَ وتَعَالَى ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِي. [نظر الحديث 3772 وطرفه].

ح1017 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي غَنِيَّة، عَنْ الْحَكَم، عَنْ أَبِي وَ اَيْلِ: قَامَ عَمَّارٌ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ فَدْكَرَ عَائِشَة وَدْكَرَ مَسِيرَهَا وَقَالَ: إِنَّهَا زُوْجَةُ نَبِيَّكُمْ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا ابْتُلِيتُمْ. إنظر الحديث 3772 وطرفه! صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا ابْتُلِيتُمْ. إنظر الحديث 7104 مَرَّدُ بُنُ الْمُحَبَّر، حَدَّثَنَا شُعْبَة، أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و، سَمِعْتُ أَبَا وَائِل يَقُولُ: دَخَلَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودِ عَلَى عَمَّارِ حَيْثُ بَعَتَهُ عَلِيٍّ إِلَى أَهُلُ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ، فقالنا: مَا رَأَيْنَاكَ أَتَيْتَ أَمْرًا حَيْثُ بَعَتَهُ عَلِيٍّ إِلَى أَهُلُ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ، فقالنا: مَا رَأَيْنَاكَ أَتَيْتَ أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَى مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْر، وَكَسَاهُمَا مُرْدُ أَسْلَمْتُ. فَقَالَ عَمَّارٌ: مَا رَأَيْتُكُ مَنْ الْمُرْء عَنْدي مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الْأُمْر، وَكَسَاهُمَا مُرْدُ أَسْلَمْتُهُ مَا مُنْدُ أَسْلَمْتُ مَنْ أَلُولُ إِلَى الْمَسْجِدِ. [الحديث 7102 مراء و7105].

ح-7105-7106 حَدَّتنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الْأَعْمَش، عَنْ شُقِيقِ بْنِ سَلَمَة كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّار، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَا لُو شَبْتُ لَقُلْتُ فِيهِ غَيْرِكَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا مُنْدُ صَحَبْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ اسْتِسْرَاعِكَ فَي هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ عَمَّارٌ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ! وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلَا مِنْ صَاحِيكَ هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ عَمَّارٌ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ! وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلَا مِنْ صَاحِيكَ هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ عَمَّارٌ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ! وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلَا مِنْ عَادِي مِنْ هَذَا الْمُرْ، قَالَ النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ -وَكَانَ مُوسِرًا - يَا غُلُمُ هَاتِ كُلَّيْنِ، فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى وَالْأَخْرَى عَمَّارًا، وَقَالَ: رُوحَا فِيهِ إِلَى كُلِّيْنِ، فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى وَالْأَخْرَى عَمَّارًا، وَقَالَ: رُوحَا فِيهِ إِلَى الْبُهُ مُعَةِ. [نظر الحديث: 7102].

18 باب بغير ترجمة كالفصل مما قبله.

ح7099 أَبِّامَ الْجَمَلِ: أي الوقعة الشهيرة بين عليّ وعائشة بالبصرة سنة ست وثلاثين، وكانت عائشة على جمل أورق، اسمه عسكر، اشتراه لها يعلى بن أمية بمائتي دينار، فنسبت الوقعة إليه.

ح7100 لَمَّا سَارَ طَلْعَةُ ...إلخ»: هذا أصل وقعة الجمل، وقد تكلم الناس بسببها بكلام كثير. وأحسنُ ما رأيتُ من ذلك كلام ابن العربي في الأحكام ونصُّه: "قال علماؤنا -رحمة اللَّه عليهم-: إن عائشة نذرت الحج قبل الفتنة، فلم تر التخلف عن نذرها. فلو تأخرت عن ذلك لكان صوناً لها. وأما خروجها لحرب الجمل فما خرجت لحرب، ولكن تعلَّق الناسُ بها وشَكُوا ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس، ورجوا بركتها في الإصلاح وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق، وظنت هي ذلك فخرجت مقتدية بالله في قوله: ﴿ لا خَيْرَ فِي كَثِير مِّن نُجْوَاهُمُ ﴾ (١) إلى ﴿ إصْلاَح بَيْنَ النَّاسِ ﴾ ، وبقوله: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَان مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ (2) إلى ﴿ فَأَصْلِحُوا ْ بَيْنَهُمَا ﴾. والأمر بالإصلاح مخاطَب به جميع الناس من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، فلم يرد اللَّه بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح، ولكن جرت مطاعنات وجراحات حتى كاد يفني الفريقان، وكان أمر الله قدراً مقدوراً.هـ منها(3)، ثم أنها لما خرجت اجتمع عسكرها، وعسكر على (293/4)، بجانب البصرة. وأول ما وقعت الحرب بينهم أن صبيان العسكرين تسابوا ثم تراموا، ثم تبعهم العبيد، ثم السفهاء، فنشبت الحرب بينهم ووقعت المقتلة العظيمة، وكانت الغلبة والظفر لعليّ، ونادى مناديه: "لا تتبعوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تدخلوا داراً"، وَعُقِرَ جَمَلُ عائشة، وحملها أخوها محمد (4) في هودجها، وكان مع على حتى أدخلها البصرة ووجهها على إلى مكة، وجهزها بما احتاجت إليه، وَقَتِلَ معها طلحة والزبير -رحمة الله عليهما-.

<sup>(1)</sup> آيـة 114 من سورة النساء.

<sup>(2)</sup> آية 9 من سورة الحجرات.

<sup>(3)</sup> أحكام القرآن لابن العربي (569/3-570) عند الآية 32 من سورة الاحزاب.

<sup>(4)</sup> محمد بن أبي بكر الصديق، أبو القاسم، له رؤية، وقتل سنة 38 هـ، وكان عليّ يثني عليه. التقريب (148/2).

وحكى سيف<sup>(1)</sup>: كان قتلى الجمل عشرة آلاف نصفهم من أصحاب علي، ونصفهم من أصحاب علي خمسة أصحاب عائشة، وقيل: قُتل من أصحاب عائشة ثمانية آلاف، ومن أصحاب علي خمسة آلاف. وكانت المقتلة يوم الخميس من ارتفاع الشمس إلى العصر عاشر جمادى الأولى من السنة المذكورة.ه من الفتح<sup>(2)</sup> مُلَخُصاً.

قُوْلُ الْمِنْبَوِ: لأنه كان الأمير على مَن أرسله علي، وَعَمَّارٌ منهم، لِبَعْلَمَ: أي العلم الموقوعي، أو أطلق العلم على التمييز مجازاً لأنه لازمه، أي ليتميز لكم وإلا فالله تعالى عالم بكل ما سيقع أزَلاً. إِبَّالهُ: تعالى تُطِيعُونَ: لأن طاعة الأمير طاعة الله أَمْ هِيَ؟: مراد "عَمَّارِ" أن الصواب مع علي، وأن عائشة تُراعَى لها منزلتها، وهذا من ورعه وإنصافه رضى الله عنه.

قال المهلب: "لم يقصد عمّارٌ به توهين رأي عائشة، ولا وهّن أحدٌ رأيها إلا الشيعة، لأنها إنما خرجت للإصلاح بينهم لأنها أمّهم لا لخلع علي وتقديم غيره، فآل الأمر لما جرى به القدر، ولكن فهم أبو بكرة من قوله عليه السلام: «لن يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة»(3) أنهم سَيُغْلَبُونَ، ولا يلزم منه أن يكونوا على باطل".هـ نقله ابن غازي(4).

ح7101 مِمَّا ابْتُلِيتُمْ: امتحنتم بها.

ر 7102 وَأَبُو هَسْعُودٍ: عقبة بن عامر البدري الأنصاري، فَقَالاً: أي أبو موسى وأبو مسعود لعمّار. وكساهُما: أي أبو موسى كما يأتى.

<sup>(1)</sup> سيف بن عمر التميمي، صاحب كتاب الردة، ويقال له الضّبيّ، ويقال غير ذلك، الكوفي، ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ، أفحش ابن حبان القول فيه، مات في زمن الرشيد. روى عنه الترمذي. التقريب (344/1).

<sup>(2)</sup> الفتح (57/13-58)، وانظر الإرشاد (196/10).

<sup>(3)</sup> البخاري كتاب الفتن (70/9).

<sup>(4)</sup> إرشاد اللبيب (ص236).

قال العلماء: الحق في هذه المحاورة مع عمّار، فقد ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب رأي مَنْ قاتل مع عليّ، وقد كان معه وجوه الصحابة أهل بدر وغيرهم، ولم يتخلف عنه إلا اليسير، وأجمع أهل الحق على أن عليّاً هو المصيب في جميع حروبه، وأنه لا يُذَمُّ أَحَدٌ مِنَ الفريقين، وأنهم كلهم على هدى من ربهم، إلا أن عليّاً اجتهد وأصاب، وغيره اجتهد وأخطأ.

ح7105 فقالَ أَبُو مَسْعُودٍ: لعمّار قُلْتُ فِيهِ (١): أي عيباً.

# 19 بَابِ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ يقوم عَذَابًا

ح7108 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ يَقُومٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِبُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ». [م-ك-51، ب-19، ع-2879، أ-4985].

19 بِابُ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِغُوْمٍ عَذَابِاً: أي بيان ما جاء في ذلك.

ح7108 مَنْ كَانَ فِيهِمْ: ممن ليس على منهاجهم عَلَى أَعْمَالِهِمْ: الصالحة أو السيئة، فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين، ونقمة على الفاسقين.

وقال ابن أبي جمرة: "الذي يقع له ذلك إنما يقع بسبب سكوته عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمّا مَن أمر ونهى فهم المؤمنون حقاً لا يُرْسَلُ عليهم عذاب، بل بهم يدفع العذاب، ويؤيّدُه قولُه تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾(2)،

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وفي صحيح البخاري (71/9)، والإرشاد (195/10)، ونسخة ميارة، ونسخة البخاري للشبيهي: «لقلت فيه».

<sup>(2)</sup> آيـة 59 من سورة القصص.

ويستفاد منه مشروعية الهرب من الكفار ومن الظّلمة، لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة. هذا إن لم يُعِنْهُمْ ولم يرض بعملهم، فإن أعان أو رَضِيَ فهو منهم".هـ(1). وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني<sup>(2)</sup> قال: أوحى الله إلى يوشع ابن نون أني مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم، وستين ألفا من شرارهم قال: يا رب! هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فقال: إنهم لم يَغْضَبُوا لِغَضَبِي وكانوا" يؤاكلوهم (3) ويشاربوهم"(4). وقال مالك بن دينار (5): أوحى الله تعالى إلى مَلَكِ من الملائكة أن اقلِب مدينة كذا وكذا على أهلها. قال يا رب! إنّ فيهم عبدك فلاناً ولم يعصك طرفة عين، فقال: اقلبها عليه وعليهم، فإنّ وجهه لم يتمعّر في ساعة قط(6).

20 بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا لَسَيِّدٌ، وَلَا اللَّهَ أَنْ يُصلِّحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ»

ح7109 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا سُڤْيَانُ، حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ أَبُو مُوسَى وَلَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ وَجَاءَ إِلَى ابْنِ شُبْرُمَة: فَقَالَ: أَدْخِلْنِي عَلَى عِيسَى فَأَعِظَهُ،

<sup>(1)</sup> بهجة النفوس (266/4) بتصرف.

<sup>(2)</sup> إبراهيم بن عمرو، ويقال عمر، الصنعاني، صنعاء دمشق، مستور. روى عنه أبو داود في مراسيله. التقريب (40/1).

<sup>(3)</sup> رواه بن أبى الدنيا في كتابه الأمر بالمعروف كما في فيض القدير (399/2).

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل، والمخطوطة، والإرشاد (197/10)، وعلَّم عليها ناسخ المخطوطة بعلامة: "ك"، قلتُ: قال الشبيهي فيما تقدم: "وحذف نونه لغة".

<sup>(5)</sup> مالك بن دينار البصري أبو يحيى. وهو من موالي بني سامة بن لؤي القرشي، كان عالماً زاهداً، قنوعاً، لا يأكل إلا من كسبه، وكان يكتب المصاحف بالأجرة، قال الحافظ: " صدوق عابد ". مات سنة مائة وثلاثين ونحوها. وفيات الأعيان (139/4– 140) والتقريب (224/2).

<sup>(6)</sup> رواه الطبراني في الأوسط (73367) (ح7661) عن جابر مرفوعا قال في مجمع الزوائد (270/7): عبيد بن إسحاق العطار وعمار بن سيق، كلاهما ضعيف، ووثق عمار ابن المبارك وجماعة، ورضي أبو حاتم عبيد بن إسحاق وأورده القسطلاني في الإرشاد (197/1) عن مالك.

قَكَانَ ابْنَ شُبْرُمَة خَافَ عَلَيْهِ قَلَمْ يَقْعَلْ -قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، إلى مُعَاوِية بالْكَتَائِبِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِية: أرَى كَتِيبَة لَا تُولِّي حَتَّى تُدْبِرَ أَخْرَاهَا، قَالَ مُعَاوِيةً: مَنْ لِقَاصِ لِمُعَاوِيةً: أَلَى مُعَاوِيةً: مَنْ لِدَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ؟ فقالَ: أنَا. فقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِر وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةً: نَلْقَاهُ فَنَقُولُ لَهُ الصِّلْحَ. قَالَ الْحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةً قَالَ: بَيْنَا النَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ فقالَ النَّييُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ فقالَ النَّييُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ فقالَ النَّييُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ فقالَ النَّييُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ فقالَ النَّييُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ فَقَالَ النَّييُّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ». وسَلَّمَ: (انظر الحديث 2704 وطرفيه).

ح7110 حَدَّتَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ حَرْمَلَة مَوْلَى أُسَامَة أَخْبَرَهُ قَالَ عَمْرٌو: قَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَة قَالَ: أَرْسَلَنِي أُسَامَة إلَى عَلِيٍّ وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الْآنَ فَيَقُولُ مَا خَلَفَ صَاحِبَكَ؟ فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ: لَوْ كُنْتَ فِي شَدِق الْاسَدِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَخُونَ مَا حَلَفَ مَعْكَ فِيهِ، وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ قَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا، فَدَهَبْتُ إلى حَسَن وَحُسَيْنِ وَابْن جَعْقَر فَأُوقُرُوا لِي رَاحِلْتِي.

20 بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّه عليهِ لِلْمَسَنِ بنْ عَلِيٍّ: « إِنَّ ابنْدِي هَذَا لَسَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِمَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»: أي بيان ما جاء في ذلك.

ح7109 وَلَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ: قائله سفيان<sup>(1)</sup>، وجملته حالية، وَجَاءَ (494/4)، أي إسرائيل عَلَى عِيسَى ابن موسى بن أخي المنصور العباسي، وكان أميراً على الكوفة، خَافَ عَلَيهِ فِي على إسرائيل<sup>(2)</sup>، لأنه كان صادعاً بالحق لا يراقب أحداً. قال: إسرائيل نَا الْمَسَنُ: البصري. بِالْكَتَائِيمِ: الجيوش، وكان معه أربعون ألفاً، كلهم بايعوه على الموت. لا تُولِّي ثَدبر حَتَّى تُدْبِرَ أَهْرَاهَا: قال في المشارق: كذا في جميع النسخ،

<sup>(1)</sup> هو ابن عيينة الحافظ المتوفى سنة 198 هـ

<sup>(2)</sup> إسرائيل بن موسى، أبو موسى البصري، نزيل الهند، ثقة. روى عنه الجماعة إلا مسلماً وابن ماجة. التقريب (64/1).

<sup>(3)</sup> كنا في الأصل والمخطوطة. وفي نسخة الشبيهي: «لا تُـولَى».

ولا معنى له، وفيه تغيير، والصواب ما في كتاب الصلح: إني لأرى كتائب لا تولّي حتى تقتل أقرانها.هـ(1). وقيل: معنى أُخْرَاهَا، أي من يقابلها. مَنْ لِفَرَارِهِ الْمُسْلِوهِينَ؟: أي مَن يكفلهم إذا مات آباؤهم فقال أناً: أي أنا أكفلهم. قال ابن حجر: "ولعلها كانت: "أنَّى" بتشديد النون المفتوحة، قالها عمرو(2) على سبيل الاستبعاد (3). نلقاله نلقاله أي الحسن فَنَقُولُ لَهُ: المسَّلْمَ: أيْ نظلبه منه. وفي الصلح(4): "فقال لهما معاوية: اذهبا إليه فأعرضا عليه اليه اليه أي حقن نلمال وقولا له أي في حقن دماء المسلمين بالصلح واطلبًا إليه "أي خلع نفسه من الخلافة، وابذلا لَهُ في مقابلة ذلك ما شاء، فذهبا إليه وعرضا عليه ذلك، وتكفّلا له بجميع ما طلب، وصالح معاوية وتخلّى له عن الإمارة وبايعه وبأيعه جميع الناس، فسميت تلك السَّنة سَنَةَ الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحروب، وذلك في نصف جمادى الأولى عام واحد وأربعين.

قال في الاستيعاب: هذا أصح ما قيل في تاريخ عام الجماعة، ولا خلاف بين العلماء أن الحَسنَ إنما سلّم الخلافة لمعاوية حياتَه، ثم تكون له بعده.هـ(5).

وفيه عَلَمٌ من أعلام النبوءة، فقد ترك الحَسنُ الـمُلْكَ وَرَعاً ورغبةً فيما عند اللَّه.

قال الكرماني: "كان الحسنُ يومئذ أحق الناس بهذا فدعاه ورعُه إلى تركه رغبةً فيما عند الله، ولم يكن ذلك لعلة ولا لقلّة ولا لذلّة فقد بايعه على الموت أربعون ألفاً".هـ(6).

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار (318/2)، وانظر الفتح (64/13).

<sup>(2)</sup> هو عمرو بن العاص.

<sup>(3)</sup> الفتح (64/13).

<sup>(4)</sup> انظر صحيح البخاري، كتاب الصلح (306/5-307 فـتـح).

<sup>(5)</sup> الاستيعاب (5/385).

<sup>(6)</sup> الكواكب الدراري (24/177).

قال بعض الأكابر: ولأجل زهذه -رضي الله عنه- في الخلافة الظاهرة، كان أولَ مَن انفرد بالقطبانية (1)، وكان قبلَ ذلك القطبُ هو الخليفة. أبْنِي هَذَا : فيه أن الحسن يطلق عليه ابن النبي على إطلاقاً شرعيا عنبيدُ: أي جمع أوصاف السيادة. قال ابن عبدالبر: "وَلاَ أسودَ مِمَّن سوَّدَهُ النبي الله ".هـ(2). ولعل هذا أصل إطلاق اسم السيادة على بنيه، فلا يخاطب الواحد منهم إلا بها ورَاثَةً منه -رضي الله عنه-. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ بيُصلِمَ بِهِ: أخرجه صلى الله عليه وسلم مخرج الرجاء أدباً مع الربوبية، والرجاء منه صلى الله عليه وسلم محقق الوقوع، وقد تحقق وقوع ما ترجاه، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم بَبْنُ فِئَة بين فئة الحسن، وفئة معاوية.

-7110 قال: أي حرملة (3) أرْسَلَنِي أُسَامَة : من المدينة إِلَى عَلِيّ : نسأله عطاءً له، وكان علي بالكوفة صَاهِبَك: يعني أسامة عن مساعدتي في حروبي. يَقُولُ لَكَ: أسامة هَذَا: أي قتال المسلمين. أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ: لم يظهر وجه جوازه. فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا: أي قال حرملة: فأتيت عليًا، فطلبت منه ما ذكر، فلم يعطني شيئًا.

قال ابن التين: لأنه لعله سأله شيئا من مال الله، فلم ير أن يعطيه لتخلّفه عن القتال معه، أي فلم يستحق منه شيئا<sup>(4)</sup>. وَابْنِ جَعْفَرٍ: أي عبد الله فَأَوْفَرُوا لِي رَاحِلَتِي: عطاءً، أي حملوا عليها ما أطاقته منه، وذلك مِن مالهم لا مال الله.

21 بَابِ إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمِ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ حِ1117 حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: لَمَّا خَلْعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةٌ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشْمَهُ

<sup>(1)</sup> هذه من المصطلحات التي ما أنزل الله بها من سلطان، يقول تعالى: ﴿إِن أكرمكم عند اللَّه أتقاكم ﴾.

<sup>(2)</sup> الاستيعاب (385/1).

<sup>(3)</sup> حرملة مولى أسامة بن زيد، من التابعين، صدوق. روى عنه البخاري. التقريب (158/1).

<sup>(4)</sup> الفتح (68/13).

وَوَلَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُنْصَبَّ لِكُلِّ عَالِدٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلِّ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُنْصَبَ لَهُ الْقَبَالُ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلْعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَا كَانَتُ الْقَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ». [انظر الحديث 3188 واطرافه].

-7112 حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّتَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ: لَمَّا كَانَ الْبُنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّامِ وَوَتَبَ ابْنُ الزَّبَيْرِ بِمَكَّةً وَوَتَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ قَالْطَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْاسلمِيِّ حَتَّى دَخَلْنَا وَوَتَبَ الْقُرَّاءُ الْقُرَّاءُ الْفَرْوَةِ الْاسلمِيِّ حَتَّى دَخَلْنَا الْبِهِ قَالْشَا أَبِي يَسْنَطْعِمُهُ الْحَدِيثَ، فقالَ: يَا أَبَا بَرْزَةً! أَلَا تَرَى مَا وَقَعَ فِيهِ النَّاسُ؟ فَاوَلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ: إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ اللهِ أَنِي أَصْبَحْتُ سَاخِطَا عَلَى أَحْبُو اللهِ أَنِي أَمْ عَلَى الْحَالِ الَّذِي عَلِمْتُمْ مِنْ قَوْلًا وَالْقِلَةِ وَالْصَلَّالَةِ، وَإِنَّ اللهَ أَنْقَدَكُمْ بِالْإِسلامِ وَيمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ أَنْ دَاكَ الّذِي عَلِمْتُمْ مِنْ اللّهُ أَنْ وَأَنَّ اللّهِ اللّهِ أَنْ دَاكَ الّذِي عَلِمْتُمْ وَاللّهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلْغَ يَكُمْ مَا تَرَوْنَ، وَهَذِهِ الدُّنْيَا الّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ، إِنَّ دَاكَ الّذِي بِالشَّامِ وَاللّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلّا عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ هَوْلُاءِ الْذِينَ بَيْنَ أَطْهُر كُمْ وَاللّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلّا عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ هَوْلُاءِ الَّذِينَ بَيْنَ أَطْهُر كُمْ وَاللّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلّا عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ هَوْلُاءِ الْذِينَ بَيْنَكُمْ، إِنْ يُقَاتِلُ إِلّا عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَ هَوْلُاءِ الْذِينَ بَيْنَكُمْ، إِنْ يُقَاتِلُ إِلّا عَلَى الدُّنِيَا. وَإِنْ ذَاكَ الَّذِي يِمِكَةً وَاللّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَا عَلَى الدُّنْيَا. وَإِنْ ذَاكَ الْذِي يِمِكَةً وَاللّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَا عَلَى الدُّنْيَا. وَإِنْ ذَاكَ الْذِي يِمِكَةً وَاللّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَا عَلَى الدُّنْيَا. وَإِنْ ذَاكَ الْذِي يِمِكَةً وَاللّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَا عَلَى الْأَلْمَاءِ الْمَلِكُ وَاللّهِ إِلْهُ عَلَيْهِ اللهِ الْمُؤْلِقِ اللهِ الْمَلْءَ الْمَلْمُ وَاللّهِ إِلْهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ اللّهُ إِلْهُ إِلْهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعْمُ وَاللّهِ إِلْهُ إِلْهُ اللّهُ إِلَا عَلَى الْمُنْتِلُ الْمُعْمُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ

ح 7113 حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ حُدْيْقَةً بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرِّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ. عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ. عَلْمَ حَدِيْبِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْتَاءِ، عَنْ حُدِيْقِةً قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النَّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُوْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ.

21 بَابُ إِذَا (295/4) قَالَ عِنْدَ قَوْمِ شَيْئاً: يحبونه نَّمَّ هَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ: أي ما حكمه؟ وحكمه الحرمة لأنه نوع من الغدر والخيانة، وهو وصف ذي الوجهين الذي لا يكون عند الله وجيها.

ح7111 لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بَزِيدَ: بسبب ما بلغهم عنه من العظائم المخالفة

للشريعة المطهرة، وَوَجَّه لهم جيشاً مع مسلم بن عقبة "المروي" (1) لحربهم إن لم يرجعوا لبيعته وأمره، إن غلبهم وظفر بهم أن يبيح المدينة للجيش ثلاثة أيام، ثم كان من قدر الله أن غلبهم ودخل المدينة المشرّفة وأباحها ثلاثاً وقتل من بقايا المهاجرين والأنصار وخيار التابعين ألفا وسبعمائة، ومِن أخلاط الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان، وبالت الخيل في مسجد رسول الله الله وبايع من بقي من الناس "يزيد" على أنهم عبيد له في طاعة الله ومعصيته، وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث وستين، وهذه وقعة الحرة (2) الشهيرة (3). هَشَمَهُ: جماعته. هَذَا الرَّجُلُ: يزيد بن معاوية عَلَى بَيْعِ اللّهِ ورسوله به من البيعة. الْفَيْعَلَ: المقاطعة العامة. بَيْنِي وَبَيْنِي وَبَيْنِيُهُ : فيه وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار، ومطابقته من حيث إن في القول في الغيبة بخلاف الحضور نوع من الغدر.

ح7112 ابن وَبِهَادٍ: عبد الله وَمَرْوَان بن الحكم الْقُرَّاء: يعني الخوارج ورئيسهم نافع ابن الأزرق (5) علِّبَةٍ: غرفة. بَسْتَطْعِمُهُ بِالْمَدِيثِ: يطلب منه تحديثه أَهْياء

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وفي وفيات الأعيان (27.6/6)، وطبقات ابن سعد (39/5): "المري". وانظر خبر موت مسلم بن عقبة، ورمى الكعبة وإحراقها في تاريخ الطبري (360/3).

<sup>(2) &</sup>quot;الحرّة في الأصل اسم لكل أرض ذات حجارة سوداء، فمتى كانت بهذه الصفة قيل لها حيرَة، والحِرار كثيرة، والحِرار كثيرة، والمراد بالحرة حرة واقِم، وهي بالقرب من الدينة في جهتها الشرقية "قاله في وفيات الأعيان (276/6).

<sup>(3)</sup> انظر تفاصيل وقعة الحرّة الواقعة سنة 63 هـ عند الطبري في تاريخه (352/3-359).

<sup>(4)</sup> ساقطة من المخطوطة.

<sup>(5)</sup> نافع بن الأزرق بن قيس الحروري، من رؤوس الخوارج، رأس الأزارقة، وإليه نسبتهم. وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد ابن معاوية. له أسئلة عن ابن عباس مجموعة وطبعت. وأخرج الطبراني بعضها في مسند ابن عباس معجمه الكبير. انظر لسان الميزان (173/6). وقف على مصادر ترجمته في الأعلام (351/7–352).

قُرَبْشِ: قبائلهم. إنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّأْمِ: يعني مروان بن الحكم إنْ بيُقَاتِلُ ... إلخ»: مطابقته للترجمة من جهة أن الذين عابهم أبو برزة كانوا يُظْهِرُونَ القتال لقيام أمر الدين ونصر الحق، وهم في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا.

ح7113بيسِرُّونَ: الكفر وَالْبَوْمَ بِبَهْمَرُونَ: به، فيخرجون على الأئمة ويوقعون الشرَّ بين المسلمين، ومطابقته من حيث إن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما يذكرونه من الطاعة حين بايعوا أوَّلاً مَنْ خرجوا عليه أخيراً.

ح7114 إِنَّهَا كَانَ النِّعَالَةُ: موجوداً إِنَّهَا (١) هُوَ الْكُفُرُ بَعْدَ الْإِيهَانِ: أي لأنهم ولدوا في الإسلام وعلى فطرته، من كفر منهم فهو مرتد، ولذلك اختلفت أحكام الكافرين والمرتدين، ومطابقته من حيث إنه قال كلمة الإسلام وقد ولد فيه، ثم أظهر الكفر فصار مرتدًا، فدخل في الترجمة من حيث قوليه.

# 22 بَابِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطُ أَهْلُ الْقُبُورِ

ح7115 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الْزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، [انظر الحديث 85 واطراف-].

22 بِاَبُ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ مَتَّى بِعُبْطَأَهْلُ القبورِ: لما يَكْثُرُ من الفتن والأهوال.

ح7115 بَالَيْتَنِي مَكَانَهُ: ميتاً، وإنما يتمنى ذلك لما يَرَى من تغيير الشريعة، أو لما يرى من البلاءن والمحن، والفتنن والخوف على الدين والدنيا، وعلى الأهل والأولاد. ولا يعارضه النهي عن تمنى الموت لتخصيصه بغير زمن الفتنة. وعند مسلم

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وفي صحيح البخاري (73/9)، والفتح (74/13)، وميارة، ونسخة البخاري للشبيهي: «فإنما».

عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تذهب الدنيا حتى يَمُرُ الرجل على القبر فَيَتَمَرَّغُ عليه، فيقول: يا ليتني كنتُ صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء» الحديث<sup>(1)</sup>.

وعن ابن مسعود قال: «سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه» (2). قال القاضي أبو الفضل: قد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم.

# 23 بَابِ تَعْييرِ الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الْأُوتَانُ

ح7116 حَدَّتنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطُرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاء دَوْسٍ عَلَى غَيْدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ». ذِي الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ». [م- 2-52، ب-17، ح-2000، أ- 768].

خُ 7117 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ النَّاسَ بِعَصَاهُ». [انظر الحديث 3517]. السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ». [انظر الحديث 3517].

23 بِلَبُ تَغْبِيرِ الزَّمَانِ (296/4): أي تغيير أحكام الدين بتطاول الأزمان. هَتَّى تُغْبَهَ النَّهُ تُلَاّدُ: وذلك غاية الخسران -والعياذ باللَّه-.

\_7116 تنضْطَرِبَ: تتحرك. أَلَبَاتُ: جمع ألية هي العجيزة. عَلَى ذِي الْفَلَصَةِ: أي يكفرن ويرجعن إلى عبادة الأصنام، ومنها: "ذو الخلصة" فيطوفون بها، وتضطرب أَلْيَاتُهُمْ عند ذلك. وَذِي (3) الْفَلَصَةِ: هكذا في نسخنا، كأنه محكي طَاغِبَةُ: أي هي طاغية، أي صنم. دَوْسٍ: وقال ابن إسحاق: ذو الخلصة بيت فيه صنم لِدَوْسٍ وَخَنْعَمَ وبجيلة، كان يسمّى الكعبة اليمانية.

<sup>(1)</sup> مسلم، كـتـاب الفتن (ح 54) (2231/4).

<sup>(2)</sup> ذكره في الإرشاد (201/10).

<sup>(3)</sup> كذا في المخطوطة، ونسخة الشبيهي. وفي صحيح البخاري (73/9)، ونسخة ميارة: ونو الخُلُصة.

ح7117 رَجُلٌ مِنْ قَمْطَانَ: قيل اسمه شعيب بن صالح، وقيل: جهجاه بيَسُولُ النَّاسَ بِعَطاً: كناية عن انقيادهم إليه، ولم يرد نفس العصا، لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعسفه بهم.

روى نعيم بن حماد: «أن القحطاني يخرج بعد المهدي، ويسير على سيرة المهدي». وروى أيضاً مرفوعاً: «[يكون]<sup>(1)</sup> بعد المهدي القحطاني، والذي بعثني بالحق ما هو دونه»<sup>(2)</sup>، وفي رواية أرطاة<sup>(3)</sup>: «أنه يعيش في الملك عشرين سنة» وهو محمول على أنه يكون نائباً عن عيسى عليه السلام، لأنه إذا نزل وجد المهديّ إمامَ المسلمين. ومطابقته من حيث إن سوق القحطاني إنما هو في تغيير الزمان، وتبدل أحوال الإسلام، لأنه ليس من قريش الذين فيهم الخلافة، فهو من فتن الزمان، وتبدل الأحكام<sup>(4)</sup>.

## 24 بَابِ خُرُوجِ النَّارِ

وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ صِلَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنْ الْمَشْرِقِ إلى الْمَغْرِبِ».

ح7118 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزَّهْرِيِّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (للَّهُ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِيلِ بِبُصْرَى». [م-ك-33، ب-41، ح-1902، ا=1955].

<sup>(1)</sup> زيادة من الفتح (546/6) والإرشاد (202/10).

<sup>(2)</sup> رواهما نعيم بن حماد في كتاب الفتن بإسناده. فأخرج الأول عن أرطأة بن المنذر أحد التابعين – موقوفاً. وأخرج الثاني مع من طريق عبد الرحمن بن قيس عن أبيه عن جده مرفوعاً. وقد اوردهما الحافظ في الفتح (546/6) وقال: "هذا الثاني مع كونه مرفوعاً ضعيف الإسناد والأول مع كونه موقوفاً أصلح إسناداً منه".

<sup>(3)</sup> رواهما نميم بن حماد في كتاب الفتن بإسناده. فأخرج الأول عن أرطأة بن المنذر – أحد التابعين – موقوفاً. وأخرج الثاني من كونه طريق عبد الرحمن بن قيس عن أبيه عن جده مرفوعاً. وقد أوردهما الحافظ في الفتح (546/6) وقال: "هذا الثاني مع كونه مرفوعاً ضميف الإسناد والأول مع كونه موقوفاً أصلح إسناداً منه".

<sup>(4)</sup> من الإرشاد (10/202-203).

ح7119 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ، حَدَّتَنَا عُقْبَهُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ جَدِّهِ حَقْص بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ الْقُرَاتُ أَنْ يُحْسِرَ عَنْ كَنْزِ مِنْ ذَهَبٍ قَمَنْ حَضَرَهُ قَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيَئًا».

قَالَ عَثْنَهُ: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ... مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «يَحْسِرُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبِ». لم- ك-52، ب-8، ح-289، ا-2131].

24 باب خُرُومِ النَّاوِ: في آخر الزمان أوَّلُ أَشُواطِ السَّاعَةِ: علامات قيامها تَحْشُورُ النَّاسَ: تسوقهم إِلَى الْمَغْرِبِ: المراد به الشام، لأنه مغرب بالنسبة لما وراءه، وقوله: «أوَّلُ ... إلخ» مخالف بظاهره لما عند مسلم وغيره: «لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاث خسوفات، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم»(1).

قال الحافظ ابن حجر: يجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، بل يقع بانتهائها النفخ في الصور.هـ(2).

وقال في "الرقاق" بعد ذكر أحاديث في أول الآيات ما نصُّهُ: والذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام الْمُؤْذِنَةِ بتغيّر الأحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول

<sup>(1)</sup> مسلم، كتاب الفتن (ح 39) (4/ 2225-2226).

<sup>(2)</sup> الفتح (82/13).

الآيات العظام المؤذنة بتغيّر أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة "النار" التي تحشر الناس.هـ<sup>(1)</sup>.

وقال القرطبي في التذكرة: "رتب بعض العلماء ظهور الآيات، فقال أولها الخسوفات ثم الدجال، ثم نزول عيسى، ثم خروج يأجوج ومأجوج في زمنه، ثم الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، وحينئذ تُهْدَم الكعبة، وَيُرْفَعُ القرآن، وَيَسْتَوْلِي الكفر على الخلق، فعند ذلك تطلع الشمس من مغربها، ثم تخرج الدابة، ثم يأتى الدخان.هـ(2).

قال السيوطي: وذكر البيهقي عن الحاكم نحوه، إلا أنه جعل خروج الدابة قبل طلوع الشمس من مغربها ونوزع في ذلك.

ح7118 حَنَّى تَعْرِم نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْهِجَازِ: أي تَنفجر منها بِبُصْرَى: مدينة معروفة بالشام.

قال القرطبي في التذكرة: "قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان مَبْدَوُهَا زلزلة عظيمة (3) في ليلة الأربعاء بعد العتمة ثالث جمادى الأخيرة سنة أربع وخمسين وستمائة، واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكتت وظهرت بقريظ (4) بطرَف الحرة تُرى في صورة البلد العظيم، عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن وتُرى الحرة تُرى برجالٌ يقودونَها، لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، ويخرج من مجموع ذلك

<sup>(1)</sup> الفتح (353/11).

<sup>(2)</sup> التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص 653 -654 و707).

 <sup>(4)</sup> كسفا في الأصل والمخطوطة. وفي الفتح 79/13 والذيل على الروضتين (ص190-192): "بقريظة"، وهبو قريب مما أثبته. وفي التذكرة: "بقرطبة" وهبو خطأ.

النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد، يأخذ الصخور بين يديه، وينتهي إلى محط الركب العراقي، فاجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم، وانتهت النار إلى قرب المدينة، ومع ذلك كان يأتي المدينة ببركة النبي نسيم بارد، ويشاهد من هذه النار غليان كغليان البحر، وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام، وسمعت أنها رُئيت من مكة، ومن جبال بصرى.هـ(1).

ابن حجر: "وهذه النار غير النار التي تحشر الناس إلى المحشر.هـ (2).

وقال النووي: "ليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر، بل هي آية من أشراط الساعة مستقلة، قال: وقد خَرَجَتْ في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة، وكانت ناراً عظيمة من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جميع أهل الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة "(3).

-7119 يُوشِكُ: أي يقرب الْقُرَاتُ: النهر المشهور أَنْ بِهُسِرَ: يكشف فَلاَ بِأَخُذْ وِنْهُ شَبِئاً: أي ولا يقربه بالكلية لما ينشأ عن ذلك من المقتلة العظيمة.

ففي مسلم: «يُقْتَلُ مِنْ كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الذي أنجو»(4).

ابن حجر: ولعل ذلك يكون عند خروج النار للمحشر، فمن ثم أدخله البخاري في الترجمة (5). عن جبل: بدل قوله: كنز.

<sup>(1)</sup> التذكرة (ص 636)، وانظر الذيل على الروضتين لأبي شامة (ص 189-195).

<sup>(2)</sup> الفتح (79/13).

<sup>(3)</sup> شرح النووي على مسلم (28/18).

<sup>(4)</sup> مسلم، كتاب الفتن (ح 29) (2219/4).

<sup>(5)</sup> الفتح (81/13).

#### 25 بــابّ

ح7120 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّتَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَة، حَدَّتَنَا مَعْبَدٌ سَمِعْتُ حَارِتَة بْنَ وَهْبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَصدَّقُوا فَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصندَقْتِهِ قَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبُلُهَا. قَالَ مُستَدَّدٌ: حَارِتَهُ أَخُو عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ لِأُمِّهِ، قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ.

[انظر الحديث1411 وطرفه].

25 بِكَابُ بغير ترجمة كالفصل مما قبله.

ر 7120 بَمْشِي بِصَدَقَتِهِ: قال القاضي: كذا في النسخ هنا وتمام الكلام: يمشي الرجل بصدقته (1) فَلاَ بِبَعِدُ مَنْ بِيَقْبِلُمَا: لكثرة الأموال وقلة الرغبة فيها للعلم بقرب قيام الساعة، واستظهر ابن حجر أن هذا يكون عند خروج النار التي تسوق الناس إلى

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار (397/2).

المحشر حين يعزّ الظَّهْر، وتباع الحَدِيقَةُ بِالبَعِيرِ، ولاَ يَلْتَفِتُ أَحَدُ حينئذ إلى ما يثقله من المال بل يقصد نجاة نفسه وأهله، قال: "وهذا هو المناسب لصنيع البخاري، والله أعلم"(1).

ح7121 مَتَّى تَلَقْتَتِلَ فِئَتَانِ : قدمنا أن الـمراد بهما على ومعاوية ومن معهما. تَكُونُ بَيْنَهُما مَقْنَلَةٌ عَظِيمَةٌ: وقد وقع ذلك فإنهما تلاقيا بصفين في ذي الحجة سنة ست وثلاثين واقْتَتَلاَ بِهَا، ودامت الحرب بينهما مائة يوم وعشرة أيام، وقتل من الفريقين سبعون ألفا أو أكثر، وانفصل أمرهما على التحكيم وجرى فيه ما جرى، واستبدّ معاوية بملك الشام. واشتغل علىٌّ بقتال الخوارج حتى قُتِلَ، وكل منهما مجتهد معذور، والمصيب هو على إجماعاً من أهل الحق. دَعْوَاهُما وَاحِدَةٌ: أي كل واحد يدَّعِي أنه المحق. ببُعْفَتَ: يظهر قُربب من ثَلَاثِينَ: وقد ظهروا وتبعهم الناس كما عند الإخباريين، والمراد من كانت له منهم شوكة، كالأسود، ومسيلمة، وإلا فهم أكثر من ثلاثين كُلُّهُمْ بِبَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ: هذا هو الفرق بينهم وبين الدجال الأكبر لأنه يَدَّعِي الألوهية وَبِكُثْبَضَ الْعِلْمُ(2): بِقَبْضِ العلماء وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ: وقد كثرت وظهرت ظهوراً فاشياً. وَبِيَتَقَارِبَ الزَّمَانُ: بقلة البركة فيه حتى تكون السنة كالشهر...إلخ (298/4)، ما سبق، وقد وقع ذلك. وَتَظْمَرَ الْفِتَن: تكثر وَمَتَّى بَكْثُرَ "فِبِهُمُ" (3) الْمَالُ ...إلخ»: قال القرطبي: "هذا مما لم يقع، بل يكون فيما يأتي". وقال ابن حجر: "التقييد بقوله: "فيكم" يشعر بأنه في زمن الصحابة إشارة إلى ما وقع

<sup>(1)</sup> النت (82/13).

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل. وفي صحيح البخاري (74/9)، ونسختي ميارة، والشبيهي: «وحتى يتبض العلم».

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل. وفي صحيح البخاري (74/9)، والإرشاد (206/10)، ونسخة ميارة، ونسخة البخاري للشبيهي: «يَكُنُو فيكم».

لهم من الفتوحات بأموال الفرس والروم"(1) حتى ببُعِم رَب الْمَالِ مَن ببَعْرِضَه ...إلخ»: أي حتى يحزنه ذلك ويقلقه. وانظر وجوه ضبطه في الزكاة(2). وَحَتَّى ببَعْرِضَه ...إلخ»: هذا إشارة إلى ما سيقع في زمن المهدي وعيسى عليه السلام حين تخرج الأرض كنوزها وبركتها حتى يأكل الجماعة من الرمانة الواحدة، ويحتمل أن يكون هذا عند خروج النار، واشتغال الناس بأمر المحشر. وَهَنَّى بنَطَاوَلَ النَّاسُ فِيه الْبنُنْبانِ: مباهاة ومفاخرة. بنَالَبْتنِيهِ مَكَانَه : لما يَرى مِنْ عِظْمِ البلاء والفتن. وَهَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ ومِفْرِيها : قال الأبي: "بانعكاس حركة الفلك، أو حركة نفسها والأول أظهر، ولم يرد هل يستمر طلوعها من المغرب بقية عمر العالم أو يوماً فقط".هـ(3).

ونقل ابن حجر عن ابن مردويه من حديث ابن عباس مرفوعاً: «إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة» قال: وفيه فقال أبي بن كعب: كيف بالشمس والناس بعد ذلك؟ قال: "تكسى الشمس الضوء وتطلع كما كانت تطلع وتقبل الناس على الدنيا، فلو نتج رجل مهراً لم يركبه حتى تقوم الساعة "(4).

ونقل القسطلاني عن ابن مردويه أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه، فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون يقوم أحدكم فيقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم، فبينما هم كذلك ماج الناس بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجد، فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها فيضج الناس ضجة واحدة حتى إذا

<sup>(1)</sup> النتم (87/13).

<sup>(2)</sup> الفجر الساطع كتاب الزكاة من الباب 10 وما بعده.

<sup>(3)</sup> إكمال الإكمال (269/1).

<sup>(4)</sup> النتح (355/11).

صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها، قال: حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها» قال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس هو في شيء من الكتب الستة ".هـ(1). ﴿لاَ بِيَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُها ﴾: أي وكسبها الخير، فهو من باب تقدير اللف لدلالة النشر عليه (2)، وهو قوله: ﴿لَمْ تَكُنَ اَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي الله لالله النشر عليه (2)، وهو قوله: ﴿لَمْ تَكُنَ اَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانُ لِيفع إيمانُ فِي إِيمَانِها إلى قيام الساعة، لا ينفع إيمانُ ولا عملُ خير كما عند الطبراني، والحاكم (4) عن (ابن عمر) (5) أنه ذكر طلوع الشمس من المغرب، وفيه: "فمن يومئذ إلى القيامة ﴿لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنَ امْنَتْ مِن قَبْلُ ﴾ الآية. قال ابن حجر: هذا نص يرد على مَن زعم عود النفع بما ذكر (6). وراجع ما قدمناه في الرقاق ولا بد (7).

وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثُوْبَهُمَا (8): ابن حجر: "وقع في حديث عقبة بن عامر لهذه القصة وما بعدها مقدمة قال، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «تطلع عليكم قبل الساعة

<sup>(1)</sup> الإرشاد (207/10).

<sup>(2)</sup> انظر حاشية ابن زكري (5/233).

<sup>(3)</sup> آيـة 158 من سورة الأنعام.

<sup>(4)</sup> رواه الحاكم (500/4–501)، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال في مجمع الزوائد (12/7): "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح" قلت: "وهو عندهم من حديث عبد الله بن عمرو بن الماص".

<sup>(5)</sup> كذا في الأصل، والمخطوطة وهو خطأ. وصوابه: "عبد الله بن عمرو" لأن الحديث روي من جهته. وانظر الفتح (88/13).

<sup>(6)</sup> الفتح (88/13).

<sup>(7)</sup> كتاب الرقاق. باب 40.

<sup>(8)</sup> كنذا في الأصل وصحيح البخاري (74/9)، والإرشاد (207/10)، ونسختي البخاري لميارة، والشبيهي. وفي المخطوطة : «ثوبيهما» ولعله خطأ.

سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترس، فما تزال ترتفع حتى تملأ السماء ، ثم ينادي مناد: يا أيها الناس ثلاثا يقول في الثالثة: أتى أمر الله، فوالذي نفسي بيده إنّ الرجلين لينشران الثوب بينهما فما يطويانه»(١)، الحديث(2). لِقُمْتِهِ: ناقته. بيليطُ مَوْضَهُ: يصلحه ويُطَيِّنُهُ فَلاَ بيَطْعَمُهَا: وهذا كله إشارة إلى أن القيامة تأتي بغتة.

### 26 بَابِ ذِكْرِ الدَّجَّالِ

ح7122 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ: قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً: مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّجَّالِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةُ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي: «مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ؟» قُلْتُ: لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ اكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُمْ وَلَهُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ».

[م- ك-52، ب-22، ح-2939، أ-18179].

ح 7123 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْن عُمَرَ أَرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَعُورُ عَيْنَ الْتُهُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَة». [انظر الحديث 3057 واطرافه].

حُ7124 حَدَّتَنَا سَعْدُ بْنُ حَقْصِ، حَدَّتَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَجِيءُ الدَّجَالُ حَتَّى يَنْزِلَ فِي نَاحِيةِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ تَلَاثُ رَجَفَاتٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ».

[انظر الحديث 1881 وطرفيه].

حَكَّتَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَهُ أَبُوابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ». إنظر الحديث 1879 وطرفها.

ح7126 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، حَدَّتَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّتَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبيهِ عَنْ أبي بَكْرَةَ عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(1)</sup> المستدرك (539/4–540). وقال: "صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي".

<sup>(2)</sup> انظر الفتح (88/13).

قَالَ: ﴿ لَمَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ، لَهَا يَوْمَئِذِ سَبْعَةُ أَبُوابِ عَلَى كُلِّ بَابِ مَلكَانِ». قَالَ: وَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيهِ قَالَ: قَدِمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا. النَّديثِ 1879 وطرفه]. النظر الحديث 1879 وطرفه].

ح7127 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِح، عَنْ الله ابْن شِهَاب، عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاس، فَأَنْتَى عَلَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاس، فَأَنْتَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو اهْلهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فقالَ: «إِنِّي لَأَنْذِرُ كُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قُولًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ: إِنَّهُ أَعُورُ وَقَدْ اللهَ لَيْسَ بِأَعُورَ». [الحديث 3057 واطراف].

ح7128 حَدِّتْنَا يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ، حَدِّتْنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَنْ اللَّهُ عَانِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِدَا رَجُلِّ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَر يَنْطُفُ -أو يُهرَاقُ رَاسُهُ مَاءً - قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ دَهَبْتُ، التَّفِتُ فَإِدَا رَجُلِّ رَاسُهُ عَنِهُ عَنِبَة طَافِية، قَالُوا: هَذَا جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّاسِ، أَعُورُ الْعَيْنِ، كَانَّ عَيْنَهُ عِنْبَة طَافِية، قَالُوا: هَذَا الدَّجَالُ، أَقْرَبُ النَّاسِ يهِ شَبَهًا، ابْنُ قَطْنِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَة».

انظر الحديث 3440 واطرافه].

ح7129 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح، عَنْ اللَّهُ عَنْهَا، قَالْت: صَالِح، عَنْ اللَّهُ عَنْهَا، قَالْت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِئْنَةِ الدَّجَّالِ، [انظر الحديث832 واطرافه].

ح7130 حَدَّتَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَة، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رَبْعِيِّ، عَنْ حُدَيْقَة عَنْ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الدَّجَّالِ: «إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارُهُ مَاءً بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ». قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [انظر الحديث 3450].

حَالَاً كَا مَنْ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بُعِثَ نَبِي إِلّا رضيي اللّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بُعِثَ نَبِي إِلّا أَنْدَرَ أُمَّتَهُ اللّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّ بَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّ بَيْنَ اللّهُ الْعُورَ، وَإِنَّ بَيْنَ

عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ». فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةً وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

26 بابُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ: أي الكذاب الأكبر الذي سيظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية، أي وذكر فتنته التي قال فيها صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره عن أبي أمامة: «لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم، أعظم من فتنة الدجال»(1).

قال القاضي عياض: وردت أحاديث حجة لأهل السنة في صحة وجود الدجال، وأنه رجلً معين يبتلي الله به عباده، ويقدره على أشياء كإحياء الميت الذي يقتله وظهور الخصب والأنهار والجنة والنار، واتباع كنوز الأرض له، وأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت (4/299)، وغير ذلك، ثم يبطل أمره ويقتله عيسى، وقد خالف فيه بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية وأنكروا وجوده وأنكروا الأحاديث الصحيحة.هـ(2).

وقال ابن العربي: "شأن الدجال في حاله عظيم، والأحاديث الواردة فيه أعظم، وقد انتهى الخذلان بمن لا توفيق عنده إلى "أنه" قال"(3) إنه باطل". هـ.

وقال القرطبي: "يجب الإيمان بخروج الدجال، والعزم على معاداته، وصدق اللجأ إلى الله تعالى في الحفظ منه". هـ (4).

قال الأبّي: "أحاديث الباب حجة لأهل السنة في وجوده، وأنه شخص معيّن ابتلى اللّه سبحانه به عباده، وأقدره على تلك الأشياء التي ذكرها ليتميز الخبيث من الطيب، ثم يبطل اللّه سبحانه أمره، ويقتله عيسى عليه السلام ويثبت اللّه الذين آمنوا".هـ(5).

<sup>(1)</sup> أبو داود (ح 4322)، وابن ماجه (ح 4077).

<sup>(2)</sup> شرح النووي على مسلم (58/18) بتصرف.

<sup>(3)</sup> في العارضة (79/9) : «أن يـقول».

<sup>(4)</sup> انظر المفهم (265/7) بتصرف.

<sup>(5)</sup> إكمال الإكمال (7/264).

ح7122 مَبَلَ خُبْزِ: أي معه من الخبز قدر الجبل. وعند مسلم: «جبال خبز ولحم» (1) هُو الْمُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ: أي من أن يجعل شيئاً من ذلك آية على صدقه سيما وقد جعل فيه آية ظاهرة دالة على كذبه وكفره من حدوثه وعوره، وما كتب بين عينيه مما يقرؤه كل أحد من قوله: «كافر» وليس المراد ظاهره، وأنه لا يجعل له على يديه من ذلك شيئا، بل هو على التأويل المذكور. كذا قرره القاضي أبو الفضل (2)، ومن تبعه.

ح7123 عِنْبَةٌ طَّافِيةٌ: أي بارزة، وقد جاء في وصف عيني الدجال روايات كثيرة فيها بعض تناقض، وبعد أن سردها الحافظ قال: "الذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في "طافية" أنه بغير همز، وأنه يجوز أن يكون في كلتي عينيه ظفرة، وتكون العين التي ذهب ضوءها هي المطموسة والعين المعيبة مع بقاء ضوءها هي البارزة، وتشبهها بالنخاعة في الحائط المجصص في غاية البلاغة. وأما تشبيهها بالزجاجة الخضراء وبالكوكب الدري فلا ينافي ذلك، فإن كثيراً ممن يحدث له في عينه النّتو يبقى فيه الإدراك، فيكون الدجال من هذا القبيل واللّه أعلم".هـ(3). والمطموسة الممسوحة هي اليسرى، والمعيبة البارزة هي اليمنى كما جمع بذلك القاضي عياض(4). وقال النووي: "هـو في غاية الحسن"(5).

ح7124 بَبِيءُ الدَّجَّال: أي مِن قِبَل المشرق لأن ابتداء خروجه منه جزماً، ثم جاء في

<sup>(1)</sup> مسلم، كتاب الفتن (ح 115) (2258/4).

<sup>(2)</sup> شرح النووي على مسلم (74/18–75)، وإكمال الإكمال (276/7).

<sup>(3)</sup> النتح (97/13–98) بتصرف.

 <sup>(4)</sup> بل الذي قصده عياض في الجمع بين الأحاديث أن المطموسة الممسوحة هي العين اليمنى، والجاحظة
 هي العين اليسرى، فوهم الشارح في هذا واضح. انظر شرح النووي على مسلم (235/2)، والفتح (97/13).

<sup>(5)</sup> شرح النووي على مسلم (235/2).

رواية: «أنه يخرج من خراسان»، وفي أخرى: «أنه من أصبهان» فَيَهُورُمُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ: المراد بالكافر غلاة الروافض، وهم الذين يسبّون الشيخين أو يعتقدون أن علياً هو النبي وأن جبريل أخطأ في نزول الوحي، وإنما احتيج لهذا لأن الكفار لا يسكنون المدينة.

ح7125 لا بَدْخُلُ الْمَدِبِنَةَ رُعْبُ الْمَسِيمِ: أي رعب عُتُوَّهِ فيها، وخوف تسلَّطه عليها ودخوله لها لعلم أهلها بأمنها منه، فلا ينافي أنها ترجف بأهلها كما في الحديث قبله. عَلَى كُلِّ بِنَابِ مَلَكَان: زاد الحاكم: «يذبان عنه رعب المسيح»(١).

ر 7127 أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ: تحذيراً لهم من فتنته. إنه أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ: إنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث فيه ظاهرة لكون العور أثراً محسوسا يدركه العالم والعامي، ومَن لا يهتدي إلى لأدلة العقلية، فإذا ادَّعَى الربوبية وهو ناقص الخلقة، والإله يَتَعَالى عن النقص، علم كلُّ أَحَدٍ أَنَّهُ كَذَّابٌ. (4/300)

ح7128 أَطُوفُ: أي رأيتني في المنام أطوف. آدَمُ: أسمر. سَبُطُ الشَّعْوِ: مسترسله. بَنْطُفُ: يقطر وَجُلٌ جَسِيم أَحْمَو ... إلخ»: الذي يؤخذ من جميع ما ذكره الحافظ في الفتح من الأحاديث في وصف الدجال أنه شاب جسيم قصير أحمر، وفي رواية: «أسمر»، وفي أخرى «أبيض» وهي متقاربة، أجلى الجبهة، عريض النحر، ممسوح العين اليسرى، معيب العين اليمنى، جُفال الشعر أي كثيره، جعد قطط كان رأسه أغصان شجرة، يريد أن شعر رأسه كثير، مفرق، قائم، ضخم، فَيْلَمَاني أي عظيم الجثة، إحدى يديه أطول من الأخرى، أفحج أي متباعد مابين الساقين أو في ساقه عوج.هـ.

لكن نقل المناوى عن كعب الأحبار: "أنه طويل، عريض الصدر، يخرج على حمار،

<sup>(1)</sup> المستدرك (541/4).

وهو يتناول السحاب بيده، ويخوض البحر إلى كعبيه، ويستظل في أذن حماره خلق كثير "(1). قالُوا هَذَا المَّجَّالُ: استشكل رؤيته صلى الله عليه وسلم له بمكة، لأن رؤيا الأنبياء وحي، مع أنه لا يدخلها ولا المدينة. وأجاب عنه القاضي بأن منعه من دخولها إنما هو عند خروجه في آخر الزمان وظهور شوكته لا قبل ذلك.

ح7129 بَسْتَجِيدُ فِي صَلَاتِهِ ... إلخ»: أي تشريعاً لأمته وتعليماً لها.

ح7130 فَنَارُهُ مَاءُ بَارِدٌ: في نفس الأمر وَمَاوُهُ نَارٌ: في نفس الأمر. وفي مسلم: «فمن أدرك ذلك منكم، فليقع في الذي يراه (نار)<sup>(2)</sup>، فإنه ماء عذب طيب»<sup>(3)</sup>، وفيه أيضاً: «يجىء ومعه الجنة والنار، فالتي يقول إنها جنة هي النار»<sup>(4)</sup>. وهذا من فتنته التي امتحن الله بها عباده، ثم يفضحه ويظهر للناس عجزه، وذلك كله سحر فيتخيل الشيء بصورة عكسه، وذلك لا ينهض حجة لأنه لم يدَّع النبوءة حتى يتوهم أنها آيات، وإنما يدَّعى الألوهية، وسمة كذبه فيها ظاهرة كما قدمناه.

ح7131 وَإِنَّ: اسمها ضمير الشان أو ضمير الدجال بَبِيْنَ عَبِيْنَ بِيْهِ: خبر مقدم مَكْتُوبٌ: مبتدأ محذوف. زاد ابن ماجه عن أبي أمامة: «يقرؤه كلُّ مؤمن، كاتبٌ وغيرُ كاتب» (5).

<sup>(1)</sup> فيض القدير (718/3) طمصححة.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وعلم عليها الناسخ في المخطوطة بحرف "ك" للدلالة على ورودها كذلك في أصل المؤلف. وصوابه: "ناراً"، وانظر صحيح مسلم (2250/4).

<sup>(3)</sup> مسلم كتاب الفتن (ح 107) (2250/4).

<sup>(4)</sup> مسلم (ح109) من كتاب الفتن.

<sup>(5)</sup> ابن ماجه (1360/2).

النووي: "الصحيح الذي عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة جعلها الله علامة قاطعة بكذب الدجال، فيُظهر الله المؤمنَ عليها، ويخفيها عمن أراد شقاوته"(1). فيهه: أي في الباب أَبُو هُرَيْرَةَ: أي حديثه المذكور في ترجمة نوح(2)، وَابْنُ عَبَّاسٍ: أي حديثه المذكور في ترجمة موسى(3) – عليهما السلام – .

## 27 بَابِ لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَة

ح7132 حَدِّتَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْب، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ صَلَّى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَة بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّتَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيبًا طَوِيبًا عَنْ الدَّجَّال، فَكَانَ فِيمَا يُحَدِّئُنَا يهِ أَنَّهُ قَالَ: «يَاتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ حَيْرُ أَلَّهِ عَنْ أَلْ يَدْخُلُ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إليْهِ يَوْمَئِذِ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ السَّسَاسُ أَوْ: السَّبَاخِ الْتِي تَلِي الْمَدِينَة، فَيَخْرُجُ إليْهِ يَوْمَئِذِ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ السَّسَاسُ أَوْ: السَّبَاخِ الْتَي تَلِي الْمَدِينَة، فَيَغُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّتَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيبَه، فَيقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأُيثُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ اللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ اللَّهُ مَا كُنْتُ فِيكَ تَسْلُكُونَ فِي الْمُر؟ فَيقُولُونَ: لَا . فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيقُولُ: وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ الشَّرُونَ فِي الْمُر؟ فَيقُولُونَ: لَا . فَيقَتْلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيقُولُ: وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدُ بَصِيرِهُ مِنِي الْيَوْمَ، فَيُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلُهُ قَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ».

ح7133 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْمُجْمِر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةً لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ. [انظر الحديث 1880 وطرفه]. حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَة، عَنْ قَالَ: عَنْ قَالَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَنْ قَالَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَة يَحْرُسُونَهَا، قَلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ، قَالَ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». [انظر الحديث 1881 وطرفيه].

شرح النووي على مسلم (18/60).

<sup>(2)</sup> من كتاب الأنبياء باب3 (ح 3338) (371/6 فتح).

<sup>(3)</sup> من كتاب الأنبياء باب 24 رح 3396).

27 بَابُ لاَ بِمَدْفُلُ الْمَدِبِنَةَ (1): أي النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.

#### تتمات:

الأولى: تقدم في فضائل المدينة عن أنس مرفوعاً: «ليس من بلد إلا سَيَطَوُّهُ الدجَّال إلا مكة والمدينة»(5).

<sup>(1)</sup> كذا في المخطوطة، ونسخة ميارة. وفي صحيح البخاري (76/9)، والفتح (101/13)، والإرشاد (212/10): "باب لا يدخل الدجال المدينة".

<sup>(2)</sup> مسألة حياة الخضر وبقائه إلى آخر الزمان لم يقم عليها دليل قطعي، وإن اشتهرت على ألسنة كثير من المتصوفة. والأدلة القطمية من كتاب الله وسنة رسوله تقضي بوفاته. وقد جوّد تحقيق هذه المسألة العالم الشنقيطي في تفسيره: أضواء البيان.

<sup>(3)</sup> مسلم، كتاب الفتن (ح 113) (2257/4).

<sup>(4)</sup> رواه أبو يعلى في المسند (1074/2)، والبزار كما قال الهيثمي، وابن حجر من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد مرفوعاً. قال في المتح (102/13): "عطية ضعيف". وقال في مجمع الزوائد (340/7): "فيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس، وعطية ضعيف وقد وثق".

<sup>(5)</sup> المسند (191/3).

وعند الإمام أحمد عن رجل من الأنصار من الصحابة قال: قام فينا رسول الله على فقال: «أنذركم المسيح» الحديث، وفيه، «يمكث في الأرض أربعين صباحاً، يبلغ سلطائه كلّ مَنْهَل، لا يَأتي أربعة مساجد: الكعبة، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى، والطور»(1).

وعند مسلم والأربعة عن النواس بن سمعان قلنا: يا رسول الله! ما لبتُه في الأرض؟ قال: 

«أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيَّامِهِ كأيامكم»، قلنا: 
يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كالسنة يكفينا فيه صلاة اليوم؟ قال: لا، «اقْدُرُوا لَهُ 
قَدْرَهُ»، قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث اسْتَدْبَرَتْهُ 
الرِّيحُ»، وفيه: «فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف»(2). وعن أبي 
الدرداء مرفوعاً: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف»(3)، وفي رواية: «من 
آخرها عصم من الدجال»(4). وقوله: «اقدروا له قدره».

قال القاضي: "هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع، ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام". هـ نقله النووي، ثم قال: ومعنى: «اقدروا له قدره»: أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى

<sup>(1)</sup> المسند (434/5)، وقال في الفتح (105/13): "ورجاله ثقات".

<sup>(2)</sup> أخرجه بهذا اللفظ مسلم، في كتاب الفتن من صحيحه (ح 110) (2252/4)، ورواه أبو داود (ح 4321)، وابن ماجه (ح 4076)، والترمذي في الفتن (499/6-508 تحفة)، والنسائي في الكبرى (15/5).

<sup>(3)</sup> مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (ح 257) (555/1). ورواية النواس بن سمعان المتقدمة عند مسلم والأربعة تشهد بصحة من قال: "من أولها".

<sup>(4)</sup> مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها (ح257) (555/1). ورواية النواس بن سمعان المتقدمة عند مسلم والأربعة تشهد بصحة من قال: "من أوَّلها".

بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر، وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب، وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات سَنّة فرائض كلها مؤداة في وقتها. وكذا الحكم في اليوم الثاني والثالث والله أعلم".هـ من شرحه لـمسلم(1)، ونقله الحطاب عنه وزاد: "ومثل ذلك الأيام التي تُحْجَبُ الشَّمْسُ فيها عن الطلوع عند إرادة الله سبحانه طلوعها من مغربها، ذكره ابن فرحون في الألغاز وقال: هذا الحكم نص عليه الشارع.هـ(2).

وأخرج أبو نعيم عن حسان بن عطية أحد ثقات التابعين أنه قال: «لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل، وسبعة الآف امرأة». قال ابن حجر: وهذا لا يقال من قسبَلِ الرأي فيحتمل أن يكون مرفوعاً أرسله، ويحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب<sup>(3)</sup>.

وفي مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن الدجال إذا رأى عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء»(4).

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (66/18).

<sup>(2)</sup> درة الغواص في محاضرة الخواص (ألغاز فقهية) لابن فرحون (ص 100-101). قلت: "وفي الحديث زيادةً على ما قاله الشارح -رحمه الله- : صحة الاعتماد على التوقيت الحسابي في المدن المنيرة الحديثة التي لا يظهر فيها غالباً الشفق والفسق في وقتيهما الأصلي، وكذا عند حجب الشمس بالغيم ونحوه، وفيه كما ترى ردّ على من زعم أن الاعتماد على التوقيت الحسابي الشائع في هذه الأيام بدعة وضلالة".

<sup>(3)</sup> الفتح (92/13)، وقال الحافظ: "أخرجه في الحلية بسند حسن صحيح". قلت: "يعني بسند صحيح إلى حسان من قوله".

<sup>(4)</sup> مسلم (2221/4).

وفيه أيضاً عن النواس مرفوعاً: «إن عيسى عليه السلام يدركه بباب لُدً فيقتله».هـ(١). "وَلُدًّ: بضم اللام، وتشديد الدال مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس". قاله النووي(2).

ولا معارضة بين الحديثين لما في مسلم أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً: «فإذا رآه عدوً الله ذاب كما يذوب الملح فلو تركه لاَنْذابَ حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمَهُ في حَرْبَتِهِ»(3).

الثانية: جاء في عدة أحاديث أنَّ من علامات خروج الدجال فتح القسطنطينية. وروى أحمد والترمذي عن معاذ بن جبل مرفوعاً: «الملحمة الكبرى، وفتح القسطنطينية، وخروج الدجال في سبعة أشهر». هـ(4).

والمدينة المشهورة بهذا الاسم هي الاصطنبول وهي مفتوحة فتحها الصحابة -رضوان الله عليهم- منذ أزمان وقرون<sup>(5)</sup>.

قال القرطبي إثر الحديث السابق: "فيه أن فتحها يكون مع الدجال وقد فتحت في زمن الصحابة وليس هو الفتح المراد في هذا، وإنما المراد في الحديث الفتح المقارن

<sup>(1)</sup> مسلم (2253/4).

<sup>(2)</sup> شرح النووي على مسلم (68/18).

<sup>(3)</sup> مسلم (2221/4).

<sup>(4)</sup> أحمد (234/5)، وابن ماجه (ح 4902)، والترمذي (496/6-497 تحفة). وقال: "حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، "قال المنذري: "في إسناده أبو بكر بن أبي مريم، ولا يحتج بحديثه"، قلت (أي المباركفوري): "وفي سنده أيضاً البوليد بن سفيان، وهو مجهول" قاله في تحفة الأحوذي (497/6-498).

<sup>(5)</sup> إذا كانت القسطنطينية فتحها الصحابة، فالدجال إذا كان معهم!

للدجال".هـ(1).

وأجاب العلامة الحِفني عن ذلك بقوله: "إن الافرنج يَمْلِكُهَا في آخر الزمان، ثم يَفْتَحُهَا وزراء المهدي".هـ.

قلتُ: الصواب في الجواب –واللّه أعلم – ما للشهاب الخفاجي في شرح الشفا ونصُّهُ: "القسطنطينية مدينة عظيمة، هي قاعدة ديار الكفر منسوبة للقسطنطين، إسم مَلِكِ بناها وهي عظيمة الشكل، منها جانبان في البحر، وجانب في البر، ولها سبعة أسوار، وسمك سورها الكبير أحد وعشرون ذراعا، وفيه مائة باب، وبابها الكبير يسمّى باب الذهب، وهي المسمّاة برومية (2)، والأصح أنها لم تفتح إلى الآن (302/4)، وإنما تفتح في آخر الزمان قبل خروج المهدي، ومَن قال إنها فُتِحَت أوقعه في ذلك اشتراك الاسم، فإنه سمي به مدن متعددة.هـ(3). ويؤيده ما نقله العلقمي عن النووي ونصّه: "وهي أي القسطنطينية مدينة مشهورة من أعظم مدن الروم".هـ(4).

الثالثة: من علامات خروج الدجال أيضاً ، ظهور الإمام الـمهدي وقـد وردت به أحاديث.

<sup>(1)</sup> المفهم (250/7)، وانظر إكمال الإكمال (257/7). قلتُ: "هذه غفلة من الشارح قلّد فيها القرطبي، وهل فتحت الاصطنبول كما يسمّيها الشارح في مهد الصحابة!؟ قلتُ: وتاريخ افتتاح القسطنطينية هو يوم الثلاثاء 25 جمادى الأولى سنة 857هـ الموافق 1453م على يد السلطان الشاب محمد الفاتح العثماني الذي تحقق فيه ما روي عنه صلى اللّه عليه وسلم: «لتـفـتـحـن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش».

<sup>(2)</sup> رومية هي روما كما في معجم البلدان، وقد سئل عبد الله بن عمرو بن العاص أي الـمدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: «مدينة هرقل تفتح أولاً -يعني قسطنطينية- » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح4).

<sup>(3)</sup> نسيم الرياض في شرح الشفاء للشهاب الخفاجي (223/3).

<sup>(4)</sup> الكوكب المنير (7/16 و62).

قال الحافظ السخاوي: إنها بلغت حد التواتر (1). منها:

قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن ابن مسعود: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لَطَوَّلَ الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبى، يملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلما وجوراً»(2).

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود أيضا عن أبي سعيد: «المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت جوراً وظلما يملك سبع سنين»(3).

قال القرطبي بعد سرد ما ذكر وغيره من أحاديثه: "فهذه أخبار صحيحة مشهورة تدل على خروج هذا الخليفة الصالح في آخر الزمان، وهو منتظر إذ لم يوجد من كملت فيه تلك الصفات التي تضمنتها تلك الأحاديث".هـ(4).

قال الأبّي إثره: قال ابن العربي: ولا خلاف أنه سيكون وليس هو المهدي المتقدم.هـ من إكمال الإكمال.

وفي "المسالك" لابن العربي ما نصُّهُ: "أجمعت العلماء أن خروج المهدي حقّ لا شكّ فيه ولا ريب، وأن خروجه يكون قبل خروج الدجال، وقبل نزول عيسى بن مريم".هـ منها<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> دعوى التواتر فيها نظر، بل عامة أحاديث المهدي فيها مقال، ولا أعلمُ حديثاً واحداً رُوِيَ بإسناد صحيح لذاته، والله أعلم.

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود (ح 4282) وغيره من حديث عاصم بن أبي النَّجود، عن زرّ، عن ابن مسعود. وعاصم القارئ فيه ضعف في الحديث.

<sup>(3)</sup> رواه أبو داود (ح 2485) وفيه عمران القطان، صدوق يهم، وفيه عنعنة قتادة وهو مدلس.

<sup>(4)</sup> المفهم (254/7)، وانظر إكمال الإكمال (253/7).

<sup>(5)</sup> المسالك شرح موطأ مالك (ل239 ب).

## 28 بَاب يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ

ح7135 حَدَّتَنَا البُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ (ح) وحَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ، حَدَّتَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْن شِهَابِ عَنْ عُرُوَة بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَة حَدَّتَنُهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَة بِنْتِ أَبِي سَلَمَة حَدَّتَنُهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَة بِنْتِ أَبِي سَقْيَانَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا قَزَعًا يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ! وَيَلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا قَزَعًا يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ! وَيَلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ أَنْ وَمَا قَزَعًا يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ! وَيَلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ وَمَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ»، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ»، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ وَلِيْ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلْهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْسُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْهُ الْمُعَلِّلُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ إِلَى الْمُ الْمُرَالِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْم

ح7136 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُقتَـــحُ الرَّدْمُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُقتَــحُ الرَّدْمُ رَدُمُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ». وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ. [انظر الحديث 3347].

28 بَابُ بِيَأْجُومَ وَمَأْجُومَ: أي ذكر ما ورد فيهما. روى الحاكم من حديث حذيفة مرفوعاً: «يأجوج ومأجوج، قبيلتان من ولد يافث بن نوح لا يموت أحدهم حتى يرى ألف رجل من صلبه كلهم قد حمل السلاح لا يمرون على شيء إذا خرجوا إلا أكلوه ويأكلون مَن مات منهم»(1).

وفي تذكرة القرطبي: "روي: «أنهم يأكلون جميع حشرات الأرض من الحيات والعقارب وكل ذي روح مما خلق في الأرض» وفي خبر آخر: «لا يمرّون بفيل ولا خنزير إلا أكلوه

<sup>(1)</sup> كذا هذا الحديث في الأصل والمخطوطة والإرشاد (214/10). ولم أجده في المستدرك بهذا اللفظ وإنما فيه: 
«... لا يموت أحدهم حتى يرى ألف رجل من ذريته ... » وليس فيه: أنهم من أولاد يافث» وأنهم «لا يمرون على شيء إذا خرجوا إلا أكلوه، ويأكلون من مات منهم»، وقد تكون هذه الجملة الأخيرة عند ابن مردويه، ثم إنه ليس من رواية حذيفة بل من رواية ابن عمرو وقد عزاه الحافظ في الفتن (106/13 فتح) لابن عدي والطبراني في الأوسط وابن مردويه عن حذيفة وعزاه في الأنبياء (386/6 فتح) لابن مردويه والحاكم من حديث حذيفة وليس فيه: «أنهم من أولاد يافث» بل هي من كلام الحافظ ابن حجر.

ويأكلون من مات منهم، مقدمتهم بالشام وساقتهم بخرسان يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية، فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس».

وعند أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو: «الجن والأنس عشرة أجزاء، فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج، وجزء سائر الناس».

وعن كعب قال: «هم ثلاثة أصناف، صنف أجسادهم كالأرز طوله عشرون ومائة ذراع، وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع، وصنف يفترشون آذانهم، ويلتحفون الأخرى». وعند الحاكم عن ابن عباس: «يأجوج ومأجوج شبراً شبرا، وشبرين شبرين وأطولهم ثلاثة أشبار»<sup>(1)</sup>. قال الحافظ ابن كثير: "جاءت أحاديث غريبة في أشكالهم، وصفاتهم، وطولهم، وقصر بعضهم وآذانهم، لا تصح أسانيدها".هـ<sup>(2)</sup>.

الأبّي قوله في حديث «بعث النار من يأجوج ومأجوج ألف»<sup>(3)</sup>...إلخ: "نص صريح في كفرهم، ولم يرد في كفرهم نص غيره، والقرآن إنما أخبر أنهم مفسدون في الأرض، والفساد أعم من الكفر".هـ<sup>(4)</sup>.

### تنبيه:

قال الحافظ ابن حجر: "وقع في فتاوي الشيخ محيي الدين: يأجوج ومأجوج من أولاد آدم لا من حواء عند جماهير العلماء، فيكونون إخواننا لأب". كذا قال، ولم نر هذا عن أحد

<sup>(1)</sup> التذكرة (ص 694- 695) وحديث ابن عباس عند الحاكم (527/4). قلتُ: "وعامة الأحاديث التي أوردها الشارح من التذكرة فيها ضعف. والولع بذكر الغرائب لا طائل تحته، بل ضررها أكبر من نفعها".

<sup>(2)</sup> البداية والنهاية (2/110).

<sup>(3)</sup> مسلم في الإيمان (1/201).

<sup>(4)</sup> إكمال الإكمال (1/385).

من السلف إلا عن كعب الأحبار، ويرده الحديث الـمرفوع: «إنهم من ذرية نوح، ونوح من ذرية حواء قطعاً»<sup>(1)</sup>.

ر 7135 وَلَا إِسْمَاعِيلُ: هذا أطول سند في البخاري، وفيه ثلاثة صحابيات. أَفِيه: عبد الحميد<sup>(2)</sup> وَبِبْلُ لِلْعَرَبِ: خصهم لأنهم كانوا حينئذ معظم مَن أسلم. قَدِ النَّتَوَبَ: بقتل عثمان وَهْمِ بِلَأْجُومَ: الرِّدُمُ السَّدُّ الذي بناه نو القرنين بينهم وبين غيرهم. وَهَلَّلُنَ ...إلنى كأن المراد بهذا التحليق ما ذكر في الرواية الآتية من قوله:

ح7136 وَعَقَدَ تِسْعِينَ: بأن جعل رأس سبابته اليمنى في أصلها، وطواها (303/4)/ كالحية حتى لم يبق بها إلا خلل يسير، وحينئذ فإطلاق التحليق عليه مجاز.

ح7135 الْدُبْثُ: الفسق أو الزنا.

ح7136 بيُفْتَمُ الرَّدْمُ: أي السد.

روى الترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه عن أبي هريرة رفعه: «يحفرون السَّدُ كلَّ يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداً، فيعيده اللّه كأشدٌ ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد اللّه أن يبعثهم على الناس، قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداً إن شاء اللّه واستثنى، قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس»(3). ابن العربي: "في هذا الحديث ثلاث آيات: الأولى: أن اللّه منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهاراً. الثانية: منعهم أن يحاولوا الرُّقِي

<sup>(1)</sup> الفتم (107/13)، وانظر عمدة القارئ (389/12).

<sup>(2)</sup> عبد الحميد بن عبد الله بن أويس الأصبحي، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(3)</sup> الترمذي من أبواب التفسير (8/8/8 تحفة). وقال: "حسن غريب"، وابن حبان (ح 1908 موارد)، والحاكم (488/4).

على السد بسُلَّمٍ أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا عَلَّمَهُمْ إياه الثالثة: أنه صدَّهم عن أن يقولوا: إن شاء اللَّه حتى يجيء الوقت المحدود"(1).

### تتميم:

في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان بعد ذكر الدجال وقتل عيسى له، قال: «ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمهم اللّه منه -أي من الدجال- فَيَمْسَحُ عن وجوههم ويُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى اللَّه إلى عيسى عليه السلام: إِنِّي قد أخرجتُ عباداً لي لا يَدَان لأحدٍ بِقِتَالِهمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِيَ إلى الطُّور ويبعث اللّه ﴿ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ (2) فيمرُّ أَوَائِلُهُمْ على بحيرةِ طبرية فيشربون ما فيها، ويمرُّ آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرَّةً ماءٌ ويُحصرُ نبيُّ اللَّه عيسى وأصحابُهُ حتى يكون رأسُ الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبى اللَّه عيسى وأصحابُهُ حتى يكون رأسُ التَّور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابُه، فيُرْسِلُ اللّه عليهم النَّغَفَ في رقابهم فيصبحون فَرْسَى كموتِ نفس واحدةٍ، ثم يهبط نبي اللّه عيسى عليه السلام وأصحابُه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شِبْر إلا ملأه زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فيرغب نبي اللّه عيسى عليه السلام وأصحابُه إلى الله، فيرسلُ الله طيراً كأعناق البُخْتِ فتحملُهُم فتَطْرَحُهُم حيث شاء اللَّه، ثم يُرسل اللَّه مطراً لا يَكُنُّ منه بيت مَدَر ولا وبر فيغسل اللَّه الأرض حتَّى يتركها كالزَّلَقَةِ، ثم يُقال للأرض: أنْبيتي ثَمَرَتَكِ ورُدِّي بركتك فيومئذ تأكل العِصَابَةَ

<sup>(1)</sup> السارضة (9/35).

<sup>(2)</sup> آية 96 من سورة الأنبياء

من الرُّمَّانَةِ، ويستظلون بقِحْفِهَا، ويبارك في الرَّسْل<sup>(1)</sup> حتى إنَّ اللَّقْحَةَ من الإبلِ لتَكفي الفِئامَ من الناس، واللَّقْحة من الغنم لتكفي الفِئامَ من الناس، واللَّقْحة من الغنم لتكفي الفَخِذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبةً فتأخُذُهُمْ تحت آبَاطِهمْ، فتقبض روح كلِّ مؤمنٍ وكل مسلم، ويبقى شِرار الناس يَتَهَارَجُونَ فيها تَهَارُجَ الحُمُرِ، فعليهم تقوم الساعة»<sup>(2)</sup>.

قال الإمام محيي الدين قوله: «لا يَدَان» بكسر النون تثنية يد، قال العلماء معناه: لا قدرة ولا طاقة، ومعنى: «حَرِّزْهُمْ إلى الطور»: ضُمَّهُمْ، واجْعَلْهُ لهم حرزاً. و«الحدب»: النشز، أي المحل المرتفع من الأرض، و«ينسلون»: يمشون مسرعين. و«النَّغَف»: بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاء: دود يكون في أنوف الإبل والغنم. و«فرسي»: بفتح الفاء مقصور، أي قتلى. و«الزَّهَم»: الدهن، و«النتن»: الرائحة الكريهة. وقوله: «لا يَكُنُّ منه بيت مدر»: أي لا يمنع من نزول الماء بيت المدررا بفتح الزاي واللام والقاف وروي: «الزُلْفة» بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء وروي: «الزُلْفة» بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء وروي: «الزُلْفة» بغم الزاي وإسكان اللام وبالفاء وروي: «الزُلْفة» بفتح الزاي المتاح الزاي واللام وبالفاء وروي: «الزُلْفة» بغم الزاي واسكان اللام وبالفاء وروي: «الزُلْفة» بغم الزاي واسكان اللام وبالفاء وروي: «الزُلْفة» بغم الزاي واسكان اللام وبالفاء وروي: «الزُلْفة» كالمرآة. وحكى صاحب المشارق(ق هذا عن ابن عباس أيضا، شبهها بالمرآة في صفائها، ونظافتها، ونظافتها، ونظافتها، ونظافتها،

<sup>(1)</sup> هو اللين.

<sup>(2)</sup> مسلم (4/2253–2255).

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار لعياض (349/2).

<sup>(4)</sup> شرح النووي على مسلم (68/18-69).

# فهرس موضوعات السمجلد الخامس عشر

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 13 بَابِ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ اللَّهِ                                                                                     |
| 1      | 14 بَابِ ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ            |
|        | 15 بَابِ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا                 |
| 8      | 16 بَابِ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ                                                                                                  |
| 9      | 17 بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :                                                                                              |
| 11     | 18 بَابِ الْيُمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي الْمَعْصِيَةِ وَفِي الْغَضَبِ                                                     |
| ئرئ    | 19 بَابِ إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ، فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَأَ |
| 14     | 20 بَابِ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ                             |
| 15     | 21 بَابِ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيدًا فَشَرِبَ طِلْاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا                                     |
| 16     | 22 بَابٍ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزِ وَمَا يَكُونُ مِنْ الْأُدْمِ                                |
| 18     | 23 بَابِ النِّيَّةِ فِي الْأَيْمَانِ                                                                                            |
| 19     | 24 بَابِ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ                                                             |
| 20     | 25 بَابِ إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى:                                                                           |
| 22     | 26 بَابِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَقَوْلِهِ: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾                                                            |
| 23     | 27 بَابِ إِثْمٍ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ                                                                                      |
| 24     | 28 بَابِ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ                                                                                               |
| 24     | 29 بَابِ إِذَا نَدْرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمُ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ                              |
| 25     | 30 بَابِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ                                                                                           |
| 26     | 31 بَابِ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ                                                                         |
| 29     | 32 بَابِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوْ الْفِطْرَ                                                  |
| 30     | 33 بَابِ هَلْ يَدْخُلُ فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ الْأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالْأَمْتِعَةُ                          |

| 32        | كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32        | 1 بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ﴾                                                    |
| 33        | 2 بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ |
| 34        | 3 بَابٍ مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفَّارَةِ                                                                                   |
| 35        | 4 بَابِ يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةً مَسَاكِينَ قَريبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا                                                    |
| 36        | 5 بَابٍ صَاع الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ      |
| <b>37</b> | 6 بَابِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ وَأَيُّ الرُّقَابِ أَزْكَى                                              |
| 38        | 7 بَابِ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِثْقَ وَلَدِ الزُّنَا                              |
| <b>40</b> | 8 بَابِ إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ؟                                                                   |
| 41        | 9 بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ                                                                                             |
| 44        | 10 بَابِ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ                                                                                   |
| 44        | كِتَا بُ الفَرَائِضِ                                                                                                                 |
| 44        | 1 بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:                                                                                                     |
| <b>45</b> | 2 بَاب تَعْلِيم الْفَرَائِض                                                                                                          |
| <b>46</b> | 3 بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»                                   |
| <b>48</b> | 4 بَابِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ»                                       |
| <b>49</b> | 5 بَابِ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ                                                                                    |
| <b>50</b> | 6 بَابِ مِيرَاثِ الْبِئَاتِ                                                                                                          |
| <b>51</b> |                                                                                                                                      |
| JI        | •                                                                                                                                    |
|           | 7 بَابِ مِيرَاثِ ابْن الِابْن إِذَا لَمْ يَكُنُ ابْنٌ                                                                                |
| <b>51</b> | 7 بَابِ مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنُّ ابْنَّ                                                                            |
| 51<br>52  | 7 بَابِ مِيرَاثِ ابْن الِابْن إِذَا لَمْ يَكُنُ ابْنٌ                                                                                |

| 54         | 12 بَابِ مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَئَاتِ عَصَبَةٌ                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55         | 13 بَاب مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ                                                             |
| 56         | 14 بَـاب                                                                                                |
| 56         | 15 بَابِ ابْنَيُ عَمُّ أَحَدُهُمَا أَخُ لِلْأُمِّ وَالْآخَرُ زَوْجُ                                     |
| 57         | 16 بَابِ ذُوي الْأَرْحَامِ                                                                              |
| 59         | 17 بَابِ مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ                                                                        |
| 59         | 18 بَابِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتُ أَوْ أَمَةً                                              |
| 60         | 19 بَابِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاتُ اللَّقِيطِ                                               |
| 61         | 20 بَاب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ                                                                           |
| 62         | 21 بَابِ إِثْم مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ                                                           |
| 64         | 22 بَابٍ إِذْا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ                                                                  |
| ( <b>=</b> | 23 بَابِ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ                                                          |
| 65         | 24 بَابِ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَابْنُ الْأُخْتِ مِنْهُمْ                                |
| 66         | 25 بَابِ مِيرَاثِ الْمُأْسِيرِ                                                                          |
| 67         | 26 بَابِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ                                 |
| 67         | 28 بَابِ مَنْ ادَّعَى أَخًا أَوْ ابْنَ أَخ                                                              |
| وَلَدِهِ   | 27 بَاب مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيَّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ وَإِثْمٍ مَنْ انْتَفَى مِنْ ا |
| 69         | 29 بَابِ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ                                                              |
| 70         | 30 بَابِ إِذَا ادَّعَتُ الْمَرْأَةُ ابْنًا                                                              |
| 72         | 31 بَابِ الْقَائِفِ                                                                                     |
| 74         | كِتَا بُ الْمُدود                                                                                       |
| 74         | بَابِ مَا يُحْذَرُ مِنْ انْحُدُودِ                                                                      |
|            | 1 نَاتِ لَا نُشْءَتُ الْخَفْرُ                                                                          |

| 75 | 2 بَابِ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76 | 3 بَابِ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ ِ                                                                      |
| 76 | 4 بَابِ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ                                                                                |
| 78 | 5 بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْ الْمِلَّةِ                               |
| 80 | 6 بَابِ السَّارِق حِينَ يَسُّرِقُ                                                                                          |
| 80 | 7 بَابِ لَعْن الْسُّارِق إِذَا لَمْ يُسَمَّ                                                                                |
| 81 | 8 بَابِ الْحُدُودُ كَفَّارَةً                                                                                              |
| 85 | 9 بَابِ ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمِّى إلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ                                                               |
| 86 | 10 بَابِ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالِاَنْتِقَامَ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ                                                         |
| 86 | 11 بَابِ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ                                                                |
| 87 | 12 بَابِ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ                                             |
| 88 | 13 بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِ قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾                               |
| 91 | 14 بَابِ تَوْبَةِ السَّارِقِ                                                                                               |
| 93 | كِتَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ وَالرِّدَّةِ                                                                   |
| 93 | 15 بَابِ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:                                     |
| 94 | 16 بَابِ لَمْ يَحْسِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا |
| 95 | 17 بَابِ لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا                                                         |
| 96 | 18 بَاب سَمْر النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ                                        |
| 96 | 19 بَابِ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ                                                                                   |
| 97 | 20 بَابِ إِثْم الزُّنَاةِ وَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾                      |
|    | 21 بَاب رَجْم الْمُحْصَن                                                                                                   |
|    | 22 بَاب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ                                                                         |
|    | 23 بَابِ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ                                                                                             |

| 104                                 | 24 بَابِ الرَّجْم فِي الْبَلَاطِ.                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105                                 | 25 بَابِ الرَّجْمُ بِالْمُصَلَّى                                                                           |
| بَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا. 107 | 26 بَابِ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْ |
| 108                                 | 27 بَابِ إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ                 |
| 109                                 | 28 بَابِ هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ                             |
| 110                                 | 29 بَابِ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَفْتَ                                                     |
| 111                                 | 30 بَابِ الِاعْتِرَافُ ِ بِالزُّنَا                                                                        |
| 112                                 | 31 بَاب رَجْم الْحُبْلَى مِنْ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ                                                    |
| 118                                 | 32 بَابِ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ                                                            |
| 119                                 | 33 بَابِ نَفْي أَهْلُ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ                                                        |
| 120                                 | 34 بَابِ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَام بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ                                 |
| 121                                 | 35 بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:                                                                          |
| 121                                 | 36 بَابِ إِذَا زَنَتُ الْأَمَةُ                                                                            |
| 122                                 | 36 بَابِ لَا يُتَرَّبُ عَلَى الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى                                          |
| 123                                 | 37 بَابِ أَحْكَامٍ أَهْلِ الدَّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ             |
| 124                                 | 38 بَابِ إِذَا رَمِّي امْرَأْتَهُ أَوْ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ          |
| 125                                 | 39 بَابِ مَنْ أَدَّبَ أَهْلُهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ                                            |
| 127                                 | 40 بَابِ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ                                                    |
| 128                                 | 41 بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيض                                                                         |
| 129                                 | 42 بَابِ كُمْ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ                                                                     |
| 132                                 | 43 بَابِ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرٍ بَيِّنَةٍ                           |
| 134                                 | 44 بَاب رَمْي الْمُحْصَنَاتِ                                                                               |
|                                     | 45 بَاب قَذْفُ الْعَبِيدِ                                                                                  |
|                                     |                                                                                                            |

| 137 | كِتَابُ الدِّيَّاتِكِتَابُ الدِّيَّاتِ                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 137 | 1 بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ |
| 140 | 2 بَابِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾                                            |
| 144 | 3 بَابِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:                                                                  |
|     | 4 بَابِ سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ وَالْإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ                           |
|     | 5 بَابِ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرِ أَوْ بِعَصًا                                                        |
|     | 6 بَابِ قُوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ:                                                                 |
|     | 7 بَاب مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ                                                                   |
|     | 8 بَابِ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ                                    |
|     | 9 بَابِ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئ بِغَيْرِ حَقٍّ                                                    |
|     | 10 بَابِ الْعَفْو فِي الْخَطَإَ بَعْدَ الْمَوْتِ                                                  |
|     | 11 بَابِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى :                                                                |
| 152 | 12 بَابِ إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ                                            |
| 152 | 13 بَابِ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ                                                           |
|     | 14 بَابِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ                              |
|     | 15 بَابِ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ                                     |
| 155 | 16 بَابِ إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ                                                   |
| 156 | 17 بَابِ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا بِيَةَ لَهُ                                           |
| 157 | 18 بَابِ إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ                                                |
| 158 | 19 بَابِ الْسِّنَّ بِالسِّنِّ                                                                     |
| 159 | 20 بَابِ دِيَةِ الْأَصَابِعِ                                                                      |
|     | 21 بَابِ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُل هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتُصُّ مِنْهُمْ كُلِّهمْ          |
|     | 22 بَابِ الْقُسَامَةِ                                                                             |
|     | 23 بَابِ مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْم فَفَقَنُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةً لَهُ                     |

| 170                | 24 بَابِ الْعَاقِلَةِ                                                                                                                     |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 171                | 25 بَاب جَنِين الْمَرْأَةِ                                                                                                                |          |
| 174                | 27 بَابِ مَنْ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا                                                                                            |          |
| 175                | 28 بَابِ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ                                                                                          |          |
| 176                | 29 بَابِ الْعَجُمْاءُ جُبَارُ                                                                                                             |          |
| 176                | 30 بَابِ إِثْمٍ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْم                                                                                      |          |
| 177                | 31 بَابِ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرَ                                                                                            |          |
| 178                | 32 بَابِ إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ                                                                            |          |
| 180                | كِتَابُ اسْتِتَابِةِ الْمُرْتَدِّينَ                                                                                                      | <u></u>  |
| 180                | 1 بَابِ إِثْمٍ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ                                                          |          |
| 182                | 2 بَابِ حُكُم الْمُرْتَدُّ وَالْمُرْتَدُّةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ                                                                            |          |
| 185                | 3 بَابِ قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسْبِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ                                                          |          |
| امُ عَلَيْكَ 187   | 4 بَابِ إِذَا عَرَّضَ الذَّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَرِّحْ نَحْوَ قَوْلِهِ السَّا |          |
| 188                | 5 بَـابَ                                                                                                                                  |          |
| 189                | 6 بَابِ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:                            |          |
| 194                | 7 بَابِ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ                                                |          |
| مًا وَاحِدَةً» 196 | 8 بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئتَانِ دَعْوَتُهُهُ              |          |
| 197                | 9 بَابِ مَا جَاءَ فِي الْمُتَأْقِّلِينَ                                                                                                   |          |
| 202                | بِتَابُ الْإِكْرَاهِ                                                                                                                      | <u>_</u> |
| 207                | 1 بَابِ مَنْ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ                                                                  |          |
| 209                | 2 بَابِ فِي بَيْعِ الْمُكْرَةِ وَنَحْوةِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرةٍ                                                                           |          |
|                    | 3 بَابِ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَوِ                                                                                                   |          |
| 211                | 4 بَابِ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزُّ                                                                    |          |

| 212 | 5 بَابِ مِنْ الْإِكْرَاهِ كُرْهًا وَ كَرْهًا وَاحِدُ                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213 | 6 بَابِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا                                             |
| 215 | 7 بَابٍ يَمِينِ الرَّجُٰلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ                      |
| 219 | كِتَابُ الدِيلِكِتَابُ الدِيلِ                                                                                           |
| 220 | 1 بَابِ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى فِي الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا                              |
| 221 | 2 بَابِ فِي الصَّلَاةِ                                                                                                   |
| 222 |                                                                                                                          |
| 224 | بابً                                                                                                                     |
| 225 | 5 بَابٍ مَا يُكْرَهُ مِنْ الِاحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ   |
| 226 | 6 بَابٍ مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّنَاجُش                                                                                    |
| 226 | 7 بَابِ مَا يُنْهَى مِنْ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ                                                                       |
| 227 | 8 بَابٍ مَا يُنْهَى مِنْ الِاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لَا يُكَمَّلَ لَهَا صَدَاقَهَا |
| 227 | 9 بَابِ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ فَتُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيُّتَةِ                    |
| 228 | 10 بابً                                                                                                                  |
| 229 | 11 بَابِ فِي النِّكاَحِ                                                                                                  |
| 232 | 11 بَابِ مِي الْمُحْرَةُ مِنْ احْتِيَالَ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ                                       |
| 233 | 12 بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ الِاحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ                                                 |
| 235 |                                                                                                                          |
| 238 | 14 بَابِ فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ                                                                                     |
|     | 15 بَابِ احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ                                                                            |
| 241 | كِتَا إِلَّا مُعِيدِ                                                                                                     |
| 242 | 1 بَابِ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ |
|     | 2 بَاب رُؤْيًا الصَّالِحِينَ                                                                                             |
|     | 3 بَابِ الرُّفْيَا مِنْ اللَّهِ                                                                                          |

| 247 | 4 بَابِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءُ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 250 | 5 بَابِ الْمُبَشُّرَاتِ5                                                                    |
| 251 | 6 بَابِ رُؤْيَا يُوسُفَ، وَقُولِهِ تَعَالَى:                                                |
| 252 | 7 بَابِ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى:                       |
| 253 | 8 بَابِ التَّوَاطُوْ عَلَى الرُّؤْيَا                                                       |
| 253 | 9 بَابِ رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ                                  |
| 255 | 10 بَابِ مَنْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ             |
| 267 | 11 بَابِ رُؤْيَا اللَّيْلِ                                                                  |
| 270 | 12 بَابِ الرُّوْيَا بِالنَّهَارِ                                                            |
| 271 | 13 بَابِ رُؤْيَا النِّسَاءِ                                                                 |
| 272 | 14 بَابِ الْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ                                                        |
| 272 | 15 بَابِ اللَّبَنِ                                                                          |
| 273 | 16 بَابِ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ                            |
| 273 | 17 بَابِ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ                                                          |
| 274 | 18 بَابِ جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ                                                    |
| 274 | 19 بَابِ الْخُضَرِ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ                                |
| 275 | 20 بَابِ كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ                                                  |
| 276 | 21 بَاب ثِيَابِ الْحَرِيرِ فِي الْمَنَامِ                                                   |
| 276 | 22 بَابِ الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ                                                          |
|     | 23 بَابِ التَّعْلِيقِ بِالْعُرُّوةِ وَالْحَلْقَةِ                                           |
| 278 | 24 بَابِ عَمُودِ الْفُسُطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ                                            |
| 278 | 25 بَابِ الْإِسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ                                |
| 279 | 26 بَابِ الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ                                                           |
|     | 27 بَابِ الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ                                              |

| 283   | 28 بَابِ نَزْعِ الْمَاءِ مِنْ الْبِئْرِ حَتَّى يَرْوَى النَّاسُ                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 284   |                                                                                                           |
| 285   |                                                                                                           |
| 286   | •                                                                                                         |
| 286   |                                                                                                           |
| 287   | , =                                                                                                       |
| 287   | , -                                                                                                       |
| 288   |                                                                                                           |
| 289   |                                                                                                           |
| 289   | , . ,                                                                                                     |
| 290   | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>                                                             |
| •••   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                   |
| • • • |                                                                                                           |
|       | ا ي ي ي                                                                                                   |
| 303   | 41 بَابِ إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ.                |
| 293   | 42 بَابِ الْمَوْأَةِ السَّوْدَاءِ                                                                         |
|       | 43 بَابِ الْمَوْأَةِ التَّائِرَةِ الرَّأْسِ                                                               |
| 293   | 44 بَابِ إِذَا هَزَّ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ                                                               |
| 294   | 45 بَابِ مَنْ كَذَبَ فِي خُلُمِهِ                                                                         |
|       | 46 بَابِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُخْبِرُ بِهَا وَلَا يَذْكُرُهَا                                  |
| 295   | 47 بَابِ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لِأَوَّل عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ                                     |
|       | 48 بَاب تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ                                                     |
| 303   | كِتَابُ الْفِتَنِكِتَابُ الْفِتَنِ                                                                        |
|       | <ul> <li>أن مَا حَاءَ في قَوْل اللَّه تَعَالَى: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ</li> </ul> |

| 305         | 2 بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 308         | 3 بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ»       |
| 309         | 4 بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ                   |
| 311         | 5 بَاب ظُهُورِ الْفِتَنِ                                                                                                  |
| 313         | 6 بَابِ لَا يَأْتِي زَمَانُ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ                                                          |
| 315         | 7 بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»           |
| بَعْضِ» 317 | 8 بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ |
| 319         | 9 بَاب تَكُونُ فِتْنَةُ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ                                                          |
| 321         | 10 بَابِ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا                                                                    |
| 323         | 11 بَابِ كَيْفَ الْأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنُّ جَمَاعَةً                                                                    |
| 325         | 12 بَابِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ                                                         |
| 326         | 13 بَابِ إِذَا بَقِيَ فِي حُتَّالَةٍ مِنْ النَّاسِ                                                                        |
| 328         | 14 بَابِ التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ                                                                                     |
| 329         | 15 بَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ الْفِتَنِ                                                                                      |
| 330         | 16 بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ»                       |
| 332         | 17 بَابِ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ                                                                   |
| 336         | 18 بـابً                                                                                                                  |
| 340         | 19 بَابِ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَدَابًا                                                                         |
| 341         | 20 بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بَنِ عَلِيٍّ :                                    |
| 344         | 21 بَابِ إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ                                               |
| 347         | 22 بَابِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ                                                         |
|             | 23 بَابِ تَغْييرِ الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الْأَوْثَانُ                                                                 |
| 349         | 24 بَابِ خُرُوجِ النَّارِ                                                                                                 |
| 353         | 25 بـابّ                                                                                                                  |

| 375 | فهرس الهوضوعات                                 |
|-----|------------------------------------------------|
| 370 | 28 بَابِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ                 |
|     | 27 بَابِ لَا يَدْخُلُ الدُّجَّالُ الْمَدِيئَةَ |
| 357 | 26 بَاب ذِكْر الدَّجَّال                       |
|     |                                                |